على الله الكراشية والمات 



سبحاني التبريزي، جعفر، ١٣٤٧ق. \_ الإلهيات على هدى الكتاب والسنّة والعقل/ محاضرات جعفر السبحاني؛ بقلم حسن محمد مكي العاملي. \_ قم: مؤسسة الإمام الصادق عليّلًا ١٤٣٠ق = ١٣٨٨

ISBN:9VA\_978\_ TOV\_TAE \_ T(1.7)

٤ج

ISBN:4VA\_478\_ TOV\_TAO \_ . (Y. =)

ISBN:  $9VA_97E_70V_777_7(T_{-6})$ 

ISBN: 9 VA\_ 978\_ TOV\_TAV \_ & (8.7)

(دوره)۱ ـ ISBN:۹۷۸\_۹٦٤\_۳۵۷\_۳۸۸

فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا

١. كلام شيعه اماميه \_ \_ قرن ١٤. الف.مكي العاملي، حسن ١٩٦٢ ـ. ب. مؤسسة الإمام الصادق الله . ج. عنوان.

791/2177

Aالف ۲س/ ه/BP/۲۱۱/۵

اسم الكتاب: الإلهيات على هدى الكتاب والسنّة والعقل، ج ٤ المحاضر: العلّمة الفقيه جعفر السبحاني بقلم: الشيخ حسن محمّد مكي العاملي الطبعة: السبعة السابعة المطبعة: السابعة المطبعة: مؤسسة الإمام الصادق المسابيخ: التاريخ: المدارية: الكمية: الكمية: مؤسسة الإمام الصادق المسابقة النشر: مؤسسة الإمام الصادق المسابقة ا

مرکز پخش

قم ـ میدان شهدا، کتابفروشی توحید

1110197V1: VV £0 £0 V 2

http://www.imamsadiq.org

www.shia.ir

# محَاصِرات الأستاذالشيَخ جَعفرالسّبَحَاني

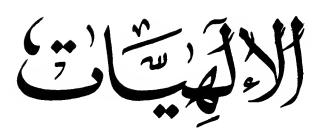

عَلَهُ وكلي الكِتَابِ وَالسُّنة وَالعَمَتُ ل

بعث لم الثين حسَن محمّدمكميث العَامِلي

أبجزع المرابع



### الفصل التّاسع

#### الإمامة والخلافة

#### \* مقدّمـــات

- ١ تعريف الإمامة .
- ٢ ـ هل الإمامة من الأصول أو الفروع ؟ .
  - ٣ ـ ماهية الإمامة عند أهل السُّنة .
  - ٤ مؤهلات الإمام عند أهل السُّنَّة .
  - ٥ \_ بماذا تنعقد الإمامة عند أهل السُّنَّة ؟ .
    - ٦ ماهية الإمامة عند الشيعة الإمامية .
- ٧ ـ المصالحُ العامة وصيغةُ الحكومة بعد النبيّ .
  - ٨ ـ هل الشورى أساسٌ للحكم والخلافة ؟ .
    - ٩ ـ هل البّيعة أساس للحكم والخلافة ؟ .
      - ١٠ ـ تصوُّر النبيِّ الأكرم للقيادة بعدَه .
    - ١١ ـ تصوُّرُ الصحابة للخلافة بعد النَّبي .
      - ١٢ ـ صيغة القيادة في الشرائع السابقة .
- \* البحثُ الأول : السُّنَّة النبوية وتنصيبُ علي للإمامة .
  - البحث الثاني : السُّنّة النبويةُ والأئمة الإثنا عشر .
    - \* البحث الثالث : عصمة الإمام في القرآن .
  - \* البحث الرابع : الإمام المُنتظرُ في الكتاب والسُّنَّة .
    - ـ أسئلةٌ مهمةٌ حول المهدى عجَّل الله فرجه .

#### الفصل التاسع

### الإمامة والخِلافة

المقصود من الإمامـة ، إمامـةُ الأمّة جمعـاء . خلافـةً عن الرســول الأكرم . صلى الله عليه وآله ، وقبل الخوض في أصل المقصود ، نقدّم أموراً :

#### فى تعريف الإمامة

عُرّفت الإمامة بوجوه :

١ ـ الإمامة رئاسة عامّة في أمور الدين والدنيا(١) .

٢ ـ الإمامة خلافة الرسول في إقامة الـدين ، بحيث يجب اتباعـه على كـافة الأمة (٢) .

٣ ـ الإمامة نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا(٣) .

٤ ـ الإمامة خلافة عن الرسول في إقامة الدين وحفظ المِلَة بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة(٤).

والتعريف الأول أليق على مذهب الإمامية ، والبقية ألصق بمذهب أهل السنّة في الإمام .

والأولى أن تُعرَّف الإمامة بأنّها رئاسة عامة إلهية . وعلى كل تقدير ، فالمهم هو تحليل ماهية هذه الخلافة ، وتحديدها ، وأنّه ماذا يـراد من الإمامـة في مصطلح المتكلمين .

<sup>(</sup>١) المواقف ، ص ٣٤٥ ، وقال فيه : « ونُقِضَ بالنبوة » . وسيوافيك أنَّ النقض غير وارد .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه .

<sup>(</sup>٣) مقدمة إبن خلدون ، ص ١٩١ .

<sup>(</sup>٤) دلائل الصدق ، ج٢ ، ص ٤ . والتعريف للفضل بن روزبهان الأشعري .

### هل الإمامة من الأصول أو الفروع ؟

اتَّفقت كلمة أهل السنة ، أو أكثرهم ، على أنَّ الإمامة من فروع الدين .

قال الغزالي: «إعلم أنّ النظر في الإمامة أيضاً ليس من المهات ، وليس أيضاً من فنّ المعقولات ، بل من الفقهيات ، ثم إنّها مشار للتعصبات ، والمُعْرِض عن الخوض فيها ، أسلم من الخائض فيها ، وإن أصاب ، فكيف إذا أخطأ ؟ ولكن إذْ جرّ الرسم باختتام المعتقدات بها ، أردنا أن نسلك منهج المعتاد ، فإنّ فطام القلوب عن المنهج ، المخالف للمألوف(١) ، شديد النّفار (٢) .

وقال الأمدي: « واعلم أنّ الكلام في الإمامة ليس من أصول الديانات ، ولا من الأمور اللابديّات ، بحيث لا يسع المكلّف الإعراض عنها والجهل بها ، بل لَعَمري إنّ المعرض عنها لأرجى من الواغل فيها ، فإنّها قلّما تنفك عن التعصّب ، والأهواء ، وإثارة الفتن والشحناء ، والرجم بالغيب في حق الأئمة والسّلف ، بالإزراء ، وهذا مع كون الخائض فيها سالكا سبيل التحقيق ، فكيف إذا كان خارجا عن سواء الطريق . لكن لمّا جرت العادة بذكرها في أواخر كتب المتكلمين ، والإبانة عن تحقيقها في عامة مصنفات الأصوليين ، لم نَرَ من الصواب

<sup>(</sup>١) كذا في المصدر ، والظاهر أنَّ « المخالف » صفة « الفطام » ، أو أنَّ « المخالف » زائد .

<sup>(</sup>٢) الإقتصاد في الإعتقاد ، ص ٢٣٤ .

خَرْق العادة بِتَرْك ذكرها في هذا الكتاب »`` .

وقال الإيجي: « وهي عندنا من الفروع ، وإنّما ذكرناها في علم الكلام تأسيّاً بمن قبلنا »(٢) .

وقال التفتازاني: « لا ننزاع في أنّ مباحث الإمامة ، بعلم الفروع أليق ، لرجوعها إلى أنّ القيام بالإمامة ، ونصب الإمام الموصوف بالصفات المخصوصة ، من فروض الكفايات ، وهي أمور كليّة تتعلق بها مصالح دينية أو دنيوية ، لا ينتظم الأمر إلا بحصولها ، فيقصد الشارع تحصيلها في الجملة من غير أن يقصد حصولها من كلّ أحد . ولا خفاء في أنّ ذلك من الأحكام العملية دون الإعتقادية ه(٢) .

هذا ما لدى أهل السُّنة ، وأمَّا الشِّيعة ، فالإعتقاد بالإمامة عندهم أصل من أصول الدين ، وسيظهر وجهه في الأبحاث التالية .

وها هنا سؤال يطرح نفسه ، وهو أنّه إذا كانت الإمامة من الفروع ، فأي معنى لسلّ السيف على هذا الحكم الفرعي ، حتى قال الشهرستاني : « وأعظم خلاف بين الأمة ، خلاف الإمامة ، إذْ ما سُلّ سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سُلّ على الإمامة في كلّ زمان »(1).

فإذا كان الإعتقاد بإمامة شخص ، تَـوَلَى الخلافة بعد رسـول الله صلى الله عليه وآله ، من الأحكام الفرعية ، فإنَّ المخالف فيـه لا تستلزم تكفير المخالف أو تفسيقه ، إذا كان للمخالف حجة شرعية ، كمخالفة المجتهد للمجتهد .

مشلاً: إنّ المسح على الخُفَيْن ، أو جواز العمل بالقياس ، من مسائل الفروع الخلافية ، فهل ترى من نفسك تجوينز تكفير المخالف ، أو تفسيقه ؟ ، أو

<sup>(</sup>١) غاية المرام في علم الكلام ،ص ٣٦٣ ، لسيف الدين الأمدي ، (ت ٥٥١ ـ م ٦٣١) .

<sup>(</sup>٢) المواقف ، ص ٣٩٥ .

<sup>(</sup>٣) شرح المقاصد ، ج ٢ ، ص ٢٧١ .

<sup>(</sup>٤) الملل والنحل ، للشهرستاني ، ج ١ ،ص ٢٤ .

إِنَّ لَكُلٍّ حُجَّتُه ودليله ، وإنَّ للمصيب أَجْرَيْن وللمخطي، أجراً واحداً ، في هذه الدمدمة والهمهمة حول الإمامة ؟ .

وإذا كانت الإمامة ، بعامَّة أبحاثها من الفروع ، فيها وجه إقحام ذلك في عداد المسائل الأصولية ، كها ارتكبه إمام الحنابلة ، وقال : « خير هذه الأمة بعد نبيّنا ، أبو بكر ، وخيرهم بعد أبي بكر ، عُمَرْ ، وخيرهم بعد عُمر ، عُشهان ؛ وخيرهم بعد عثمان ، عَلِيّ ؛ رضوان الله عليهم ، خلفاء راشدون مهديّون »(١) .

ومثله ، أبو جعفر الطحاوي الحنفي في العقيدة الطحاوية ، المسهاة بـ « بيان عقيدة السنّة والجهاعة » ، حيث قال : « وتُثبّت الخلافة بعد النبي ( صلى الله عليه وآلـه ) لأبي بكر الصّدِّيق ، تفضيلاً ، وتقديماً على جميع الأمّة ، ثم لِعُمَرَ بن الخطاب ، ثم لعثمان بن عفّان ، ثم لعليّ بن أبي طالب »(٢) .

وقد اقتفى أثرهما الشيخ أبو الحسن الأشعري ، عند بيان عقيدة أهل الحديث وأهل السنة ، والشيخ عبد القاهر البغدادي في بيان الأصول التي اجتمع عليها أهل السنة (٢) .

وهذا الصراع بين القولين ، أراق الدماء الطاهرة ، وجرّ على الأمّـة الويـلَ والنُبُور ، وعظائم الأمـور ، فها معنى إقحـام الإعتقاد بـالأحكام الفـرعية في قـائمة العقائد ؟ وإنْ هذا إلاّ زَلَةً لا تُستقال .

نعم ، أُوَّلُ من لبِّس الأمر ، وجعل الإعتقاد بها من صميم الإيمان على

<sup>(</sup>١) كتاب السنة ص ٤٩ ، المطبوع ضمن رسائل بإشراف حامد محمد فقي . وهمذا الكتاب ألّف لبيان مذاهب أو مذاهب أو مذاهب أو مذاهب أو طغى فيها أو عاب قائلها ، بأنّه مخالف مبتدع وخارج عن الجهاعة ، زائل عن منهج السنّة وسبيل الحقد ...

 <sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحاوية ، للشيخ عبد الغني الميداني الحنفي الدمشقي ، ص ٤٧١ ، وأخذنا العبـارة
 من المتن . وتوفي الطحاوي عام ٣٢١ هجرية .

<sup>(</sup>٣) لاحظ « الإبانة عن أُصول الديانة » ، الباب ١٦ ، ص ١٩٠ و والفَرْق بـين الفِرَق » ص ٣٥٠ . ولاحظ « لُمع الأدلة » للإمام الأشعري ، ص ١١٤ ، و« العقائد النَّسَفية » ص ١٧٧ .

مسلك أهمل السنة ، همو عَمْرو بن العماص ، عندما اجتمع مسع أبي موسى الأشعري ، في دومة الجندل . وما جَعَلَ الإعتقاد بخلافة الخليفتين الأوَّلَيْنُ ، إلَّا للإزدراء بعلى (عليه السلام) وشيعته(١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) لاحظ مروج الذهب للمسعودي ، ج ٢ ، ص ٣٩٧ . ولاحظ وبحوث في الملل والنحل، ، لشيخنا الأستاذ ـ دام ظلّه ـ ج ١ ، ص ٢٦٥ ـ ٢٧٢ .

### ماهية الإمامة عند أهل السنة

إنّ اتّفاق مشايخ المتكلمين من أهل السنّة على كون الإمامة من الفروع التي يبحث عنها في الكتب الفقهية ، واتّفاق الشيعة الإمامية على أنّها من الأصول ، ينشآن من أصل آخر ، وهو أنّ حقيقة الإمامة تختلف عند السنّة ، عمّا هي عند الشيعة ، فالسّنة ينظرون إلى الإمام كرئيس دولة ، ينتخبه الشعب أو نوّاب الأمّة ، أو يتسلّط عليها بانقلاب عسكري ، وما شابه ذلك ، فإنّ مثل هذا لا يشترط فيه سوى بعض المواصفات المعروفة ، ومن المعلوم أنّ الإعتقاد بسرئاسة رئيس جمهورية ، أو رئيس ورئاسته وولايته . وهذه هي البلاد الإسلامية لمّا تنزل يسيطر عليها رئيس بعد أخر ، رغبة أو رهبة ، ولم يَرَ أحد الإعتقاد بإمامته من الأصول ، ولم يَجْعَل فِسْقه موجراً خَلْعِه ، وإلا لما استقر حجر على حجر .

وأمّا الشيعة الإمامية ، فينظرون إلى الإمامة بأنّها استمرار لوظائف الرسالة (لا لنفس الرسالة ، فإنّ الرسالة والنبوة مختومتان بالتحاق النبي الأكرم بالرفيق الأعلى) ، ومن المعلوم أنّ ممارسة هذا المقام ، يتوقف على توفر صلاحيات عالية ، لا ينالها الفرد ، إلّا إذا وقع تحت عناية إلهية ربّانية خاصة ، فيخلّف النبيّ في علمه بالأصول والفروع ، وفي عدالته وعصمته ، وقيادته الحكيمة ، وغير ذلك من الشؤون .

ومًا يعرب عن أنَّ الإمامة عند أهل السنَّة أشبه بسياسة وقتية زَمَنِيَّة ، يشغلها

فرد من الأمّة بأحد الطرق ، ما اشترطوه من الشروط ، وذكروه من الأوصاف في حق الإمام ، وستوافيك فيما يأتي . ولأجل إيقاف الباحث على صحّة هذا التحليل نشير إلى بعض كلماتهم .

قال الباقلاني: « لا ينخلع الإمام بفسقه وظُلْمِهِ بغصب الأمنوال ، وضَرَّب الأبشار ، وتناول النفوس المحرمة ، وتضييع الحقوق ، وتعطيل الحدود ، ولا يجب الخبروج عليه ، بل يجب وعظه وتخويفه وتبرك طاعته في شيء ثمّا يدعو إليه من معاصي الله »(١).

وقال الطحاوي: « ولا نسرى الخسروج على أئمتنا ووُلاة أمورنا ، وإن جاروا ، ولا ندعوا عليهم ، ولا ننزع يدا من طاعتهم ، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ، ما لم يأمروا بمعصية ، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة »(٢) . وقال : « والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين ، بِرِّهِم وفاجِرِهِم ، إلى قيام الساعة ، ولا يبطلها شيء ولا يَنْقُضُها »(٣) .

قال التفتازاني: « ولا يَنْعَزِلُ الإمام بالفسق ، أو بالخروج عن طاعة الله تعالى ، والجور ( أي الظلم على عباد الله ) ، لأنّه قد ظهر الفسق ، وانتشر الجور من الأئمة والأمراء بعد الخلفاء الراشدين ، والسلف كانوا ينقادون لهم ، ويقيمون الجُمع والأعياد بإذنهم ، ولا يرون الخروج عليهم » . ونَقَلَ عن كتب الشافعية أنّ القاضي ينعزل بالفسق بخلاف الإمام ، والفرق أن في انعزاله ووجوب نصب غيره إثارة الفتنة ، لما له من الشوكة ، بخلاف القاضي (٤) .

إلى غير ذلك من الكلمات التي ذكروها في وجـوب إطاعـة السلطان الجائـر ، وحرمة الخروج عليه(°) . فإنّ هذه الكلمات تبين لنا موقع منصب الإمامة عند أهل

<sup>(</sup>١) التمهيد ، للقاضي أبي بكر الباقلاني ، ص ١٨١ . توفي القاضي عام ٤٠٣ .

<sup>(</sup>٢) متن شرح العقيدة الطحاوية ، ص ٣٧٩ ، ولاحظ ما ذكره في شرحه .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٣٨٧ .

<sup>(</sup>٤) شرح العقائد النسفيّة ، المتن لأبي حفص عمر بن محمدالنّسفي (م ٥٣٧) ، والشرح لسعد الدين التفتازاني (م ٧٩١) ص ١٨٥ - ١٨٦ ، ط إسطنبول .

<sup>(</sup>٥) لاحظ مقالات الإسلاميين ، للأشعري ، ص ٣٢٣ ، وأصول الدين ، لمحمد بن عبد الكريم اليزدوي ( إمام الماتريدية ) ، ص ١٩٠ .

الحديث والأشاعرة ، وكلّها تعرب عن أنّهم ينظرون إلى الإمامة كسياسة وقتية زمنية ، وإلى الإمام كسائس عادي يقود أمّته في حياتهم الدنيوية . ولأجل ذلك لا يكون الفسق والجور ، وهتك الأستار ، قادحاً في إمامتهم ، كما أنّ التسلط على الرقاب بالقهر والإستيلاء ، والنار والحرب ، أحد الطرق المسوغة للتربع على منصّة الإمامة .

فإذا كانت هذه هي حقيقة الإمامة ، وكان هذا هو الإمام ، فلا غرابة حينتُذٍ في جعلها من الأحكام الفرعية .

١.

### الأمر الرابع

## مؤهلات الإمام عند أهل السنة

أنطلاقاً من البحث السابق في تبيين ماهية الإمامة ، عند أهل السنّة لم يشترطوا في الإمام سوى عدّة صلاحيات ، تشترط في عامة الرؤساء ، وإليك نصوصهم :

- (١) قال الباقلاني (م ٤٠٣) : ( يشترط :
  - أن يكون قُرَشِيّاً من صميم .
- وأن يكون في العلم بمنزلة من يصلح أن يكون قاضياً من قُضاة المسلمين .
- وأن يكون ذا بصيرة بأمر الحرب ، وتدبير الجيوش والسرايا ، وسدّ الثغور ، وحماية البيضة ، وحفظ الأمّـة ، والإنتقام من ظالمها ، والأخــذ لمظلومها »(١) .
- (٢) وقىال عبد القاهر البغدادي (م ٤٢٩) : « قال أصحابنا إنّ الـذي يصلح للإمامة ينبغي أن يكون فيه أربعة أوصاف :
- أحدها : العلم . وأقبل ما يكفيه منه ، أن يبلغ فيه مبلغ المجتهدين في الحلال والحرام ، وفي سائر الأحكام .

<sup>(</sup>١) التمهيد ، ص ١٨١ .

\_ الثاني : العدالة والورع . وأقلّ ما يجب لـه من هذه الخصلة ، أن يكـون عن يجوز قبول شهادته تَحَمَّلًا وأداءً .

ـ والثالث: الإهتداء إلى وجوه السياسة وحُسْنِ التدبير، وأن يعرف مراتب الناس، فيحفظهم عليها، ولا يستعين على الأعمال الكبار، بالعُمَّال الصغار، ويكون عارفاً بتدبير الحروب.

ـ الرابع: النُّسَب من قُرَيْش ، (١).

(٣) ـ وقال أبو الحسن البغدادي الماوردي (م ٤٥٠) : « الشروط المعتبرة في الإمامة سبعة :

أحدها: العدالة على شروطها الجامعة . الثاني: العلم المؤدّي إلى الإجتهاد في النوازل والأحكام . الشالث: سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان . الرابع: سلامة الأعضاء . الخامس: الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح . السادس: الشجاعة والنجدة . السابع: النّسب، وهو أن يكون من قريش(٢) .

(٤) - وقال ابن حزم (م ٤٥٦): « يشترط فيه أمور :

۱ ـ أن يكون صلبه من قريش ، ۲ ـ أن يكون بالغا مميزا ، ٣ ـ أن يكون رجلًا ، ٤ ـ أن يكون متقدِّماً لأمره ، ٦ ـ عالماً بما يلزمه من فرائض الدين ، ٧ ـ متَّقياً لله بالجملة ، غير معلنِ الفساد في الأرض . ٨ ـ أن لا يكون موليً عليه »(٣) .

(٥) ـ وقال القاضي سراج الدين الأرْمُوي (م ٦٨٩) : « صفات الأئمة تسع :

١ ـ أن يكون مجتهد آ في أصول الدين وفروعه ، ٢ ـ أن يكون ذا رأي

<sup>(</sup>١) أصول الدين ، لأبي منصور البغدادي ، م ٤٦٩ ، ص ٢٧٧ . ط دار الكتب العلمية ـ بيروت .

<sup>(</sup>٢) الأحكام السلطانية ، ص ٦ .

<sup>(</sup>٣) الفِصَل ، ج ٤ ، ص ١٨٦ .

وتدبیر ، ۳ \_ أن یكون شجاعاً ، ٤ \_ أن یكون عدلاً ، ٥ \_ أن یكون عاقلاً ، ٦ \_ أن یكون عاقلاً ، ٦ \_ أن یكون بالغاً ، ٧ \_ أن یكون مُـذَكِّراً ، ٨ \_ أن یكون خُراً ، ٩ \_ أن یكون قُرَشیّاً »(١) .

(٦) \_ وقال التفتازاني (م ٧٩١) : «قد ذكرنا في كتبنا الفقهية أنّه لا بدّ للأُمّة من إمام يحيي الشريعة ، ويُقيم السنّة ، وينتصف للمظلومين ، ويستوفي الحقوق ، ويضعها مواضعها ، ويشترط أن يكون مكلَّفا ، مسلما ، عدلا ، حُرّا ، ذَكَرا مجتهدا ، شجاعا ، ذا رأي وكفاية ، سميعا بصيرا ، ناطقا ، قريشيا ، فإن لم يوجد من قريش من يستجمع هذه الصفات المعتبرة ، وُلِي كِناني ، فإن لم يوجد فَرَجُلٌ من ولد اسهاعيل ، فإن لم يوجد فَرَجُلٌ من العجم »(٢).

(٧) \_ وقى ال الفضل بن روزبهان : « وشروط الإمام أن يكون مجتهداً في الأصول والفروع ليقوم بأمر الدين ، ذا رأي وبصارة بتدبير الحرب ، وترتيب الجيوش ، شجاعاً ، قويً القلب لِيَقْوَى على الذَّبِّ عن الحوزة »(٣) .

#### ويلاحظ على هذه الشـروط

أولاً: إنّ اختلافهم في عدد الشرائط قلّة وكثرة ، ناشيء من افتقادهم النصّ الشرعي في مجال الإمامة واعتقادهم أنّ منصب الإمامة ، مع عظمته لم تتبس فيه النبي الأكرم ببنت شفة ، وإنّما الموجود عندهم نصوص كلية لا تتكفل لتعيين هذه الشروط ، ولا تتكفل لتبيين صيغة الحكومة الإسلامية بعد النبي ، والمصدر لهذه الشروط عندهم هو الإستحسان ، والإعتبارات العُقَلائية ، وملاحظة الأهداف التي يمارسها الإمام والخليفة بعد النبي الأكرم .

وهـذا ممـا يقضي منـه العَجَب ، وهـو أنَّ النبي كَيْفَ تـرك بيـان هـذا الأمـر

<sup>(</sup>١) مطالع الأنوار ، ص ٤٧٠ .

<sup>(</sup>٢) شرح المقاصد ، ج ٢ ، ص ٢٧١ .

<sup>(</sup>٣) دلائل الصدق ، ج ٢ ، ص ٤ .

المُهِمّ ، شرطاً وصفةً ، مع أنّه بَينً أبسط الأشياء وأدناها ، من المكروهات والمستحبات .

وثانياً: إنَّ اعتبار العدالة لا ينسجم مع ما ذهبوا إليه من أنَّ الإمام لا ينخلع بفسقه وظلمه ، وغيره ممَّا نقلناه عنهم .

كما أنّهم جعلوا القَهْرَ والإستيلاء ، أحد الأمور التي تنعقد بهما الإمامة \_ كما سيأتي \_ وتجعل المستولي والقاهر ولي أمر ، يشمله قوله سبحانه : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ، أُطيعوا الله وأُطيعوا الرّسولَ وأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾(١) . ومن المعلوم أنّ القاهر والمستولي بالحرب والنّار ، لا يهمه إلّا السلطة وإعمال القدرة ، سواءً أُجْتَمَعَت فيه هذه الشروط أوْ لا . أفهل يجب إطاعة مثل هذا ؟ :

وجـوب طاعته لا ينسجم مع اعتبار هذه الشروط؛وعدم وجوب طـاعته لا ينسجم مع كون القهر والغلبة من الأمور التي تنعقد بها الإمامة .

وثالثاً : إنّ التاريخ الإسلامي يشهد بـأنّ الخلّفاء بعـد عليّ عليـه السلام ، كانوا يفقدون أكثر هذه الصلاحيات ومع ذلك يمارسون الخلافة .

فهذه صحائف تاریخهم ، من لدن تَسَنَّم معاویة عرش الخلافة ، إلى آخر خلفاء بني مروان ، خضبوا وجه الأرض بدماء الأبریاء ، وقتلوا الصحابة والتابعین، ونهبوا الدیار والأموال، وقد بلغ جورهم وظلمهم الذروة ، حتى ثارت علیهم الأمّة ، وقتلت صغیرهم وکبیرهم ، فلم یبق منهم إلاّ مَنْ فرَّ إلى الأندلس . وبعدهم تسلّط العباسیون ، باسم حمایة أهل البیت ، ولکن حدث ما حدث ، ولم تکن سیرتهم أحسن حالاً من سیرة الأمویین ، حتى قال القائل :

يا لَـيْتَ جَـوْرَ بيني مَـرُوانَ دام لننا ولَـيْتَ عَـدُلَ بيني العبباس في النادِ

سورة النساء : الآية ٥٥ .

#### الأمر الخامس

### بماذا تنعقد الإمامة عند أهل السنّة ؟

قد تعرّفت على عقيدة أهل السنّة في باب الإمامة ، وأنّها عندهم أشبه بسياسة وقتية زمنية ، يقودها الحاكم العادي مع كفاءات ومؤهلات ، تطابق شأنه .

وعلى ذلك يرجع تعيين الإمام إلى نفس الْأُمّة ، لا إلى الله سبحان ولا إلى رسوله ، وهم قد اختلفوا فيها تنعقد به الإمامة على أقوال شتّى نأتي ببعضها :

١ ـ قال الإسفرائيني : (ت ٣٤٤ ـ م ٤٠٦) في كتاب الجنايات : « وتنعقد الإمامة بالقهر والإستيلاء ، ولو كان فاسقاً أو جاهلًا أو عجمياً »(١) .

٢ - قال الماوردي (م ٤٥٠ هـ) : ( إختلف العلماء في عدد من تنعقد به الإمامة منهم ، على مذاهب شتى . فقالت طائفة : لا تنعقد إلا بجمهور أهل العقد والحلّ من كل بلد ، ليكون الرضا به عامّاً ، والتسليم لإمامته إجماعاً ، وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر على الخلافة باختيار من حضرها ، ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها .

وقالت طائفة أخرى : أقلَّ ما تنعقد به منهم الإمامة ، خمسة يجتمعون على عقدها ، أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة ، استدلالاً بأمرين : أحدهما : أنَّ بَيْعة

<sup>(</sup>١) إحقاق الحق ، للسيد التُّسْتَري ، ج ٢ ، ص ٣١٧ .

أي بكر إنعقدت بخمسة إجتمعوا عليها ثم تابعهم الناس فيها ، وهم عمر بن الخطاب ، وأبو عُبَيدة بن الجراح ، وأسيد بن حضير ، وبشر بن سعد ، وسالم مولى أبي حُذيفة .

والثاني : أنّ عمر جعل الشورى في ستة ليعقد لأحدهم برصا الخمسة . وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة .

وقـال آخرون من علماء الكـوفة : تنعقـد بثـلاثـة يتـولاهـا أحـدهم بـرضـا الإثنين ، ليكونوا حاكماً وشاهدين .

وقالت طائفة أُخرى: تنعقد بواحدٍ ، لأَنَّ العباس قال لعلي: امدُدْ يَدَكَ أَبايعك ، فيقول النَّاس عمّ رسول الله صلى الله عليه وآله بايعَ ابن عمّه ، فلا يختلف عليك اثنان. ولأنّه حُكْمٌ ، وحكمُ واحدٍ نافذٌ »(١).

٣ ـ قال إمام الحرمين الجويني (م ٤٧٨هـ): «إعلموا أنّه لا يُشترط في عقد الإمامة الإجماع ، بل تنعقد الإمامة ، وإن لم تُجْمع الأمّة على عَقْدها . والدليل عليه أنَّ الإمامة لمّا عُقدت لأبي بكر ، إبتدر لإمضاء أحكام المسلمين ولم يتأنّ لانتشار الأخبار إلى مَنْ نأى من الصحابة في الأقطار ، ولم يُنكر عليه مُنْكِر . فإذا لم يشترط الإجماع في عقد الإمامة لم يُشبت عدد معدود ، ولا حدِّ محدود ، فالوجه الحكم بأنّ الإمامة تنعقد بعقد واحدٍ من أهل الحَلّ والعقد »(٢) .

٤ ـ قال القُرْطُبي : (م ٢٧١هـ) : « فإنْ عَقَدها واحدٌ من أهــل الحلّ والعقد ، فذلك ثابت ، ويلزم الغير فعله ، خلافاً لبعض الناس ، حيث قال : لا تنعقد إلاّ بجهاعة من أهل الحلّ والعقد ، ودليلنا : أنّ عُمَر عقد البيعة لأبي بكر ، ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك (٣) . ولأنّه عَقْد ، فوجب أن لا يفتقر إلى عدد

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية ، ص ٦ - ٧ ، ط الحلبي بمصر .

<sup>(</sup>٢) الإرشاد ، ص ٤٢٤ .

<sup>(</sup>٣) ولعل القرطبي لم يقرأ مأساة السقيفة بين المهاجرين والأنصار ، وإلاّ فالإعتراض والنزاع كان قائماً على قدم وساق ويكفي في ذلك مراجعة كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة ، وتاريخ الطبري ،=

يعقدونه كسائر العقود »(١).

٥ ـ وقال القاضي عضد الدين الإيجي (م٧٥٧) : « المقصد الشالث فيها تثبت به الإمامة ، وأنها تثبت بالنّص من الــرســول ، ومن الإمــام الســابق ، بالإجماع ، وتثبت ببَيْعَة أهل الحلّ والعقد. لنا ، ثبوت إمامة أبي بكر بالبَيْعة » .

وقال: « وإذا ثبت حصول الإمام بالإختيار والبيَّعة ، فاعلم أنَّ ذلك لا يفتقر إلى الإجماع ، إذ لم يقم عليه دليل من العقل أو السمع ، بل الواحد والإثنان من أهل الحلّ والعقد ، كافٍ ، لعِلْمِنا أنَّ الصحابة ، مع صلابتهم في الدين ، اكتفوا بذلك ، كعقد عمر لأبي بكر ، وعَقَد عبد الرحمن بن عوف لعُشَان ، ولم يشترطوا اجتماع مَنْ في المدينة ، فضلاً عن إجماعهم هذا ، ولم ينكر عليه أحد ، وعليه انطوت الأعصار إلى وقتنا هذا »(٢) .

ه ـ وعلى ذلك مضى شارح المواقف السيد شريف الجرجاني(  $^{(7)}$  .

٦ ـ وقال التفتازاني ( م ٧٩١ ) : ( وتنعقد الإمامة بطرق :

أحدها: بيعة أهل الحلّ والعقد من العلماء والرؤساء ووجـوه النّاس الـذين يتيسر حضورهم من غير اشتراط عدد، ولا اتّفاق مَنْ في سائر البلاد، بل لو تعلّق الحَلُّ والعَقْدُ بواحد مطاع كفت بيعته.

الشاني: إستخلاف الإمام وعهده ، وجعله الأمر شورى بمنزلة الإستخلاف ، إلاّ أنّ المستخلف عليه غير متعين فيتشاورون ، ويتفقون على أحدهم ، وإذا خَلَع الإمام نَفْسَه كان كموته ، فينتقل الأمر إلى ولي العهد .

الشالث: القَهْرُ والإستيلاء، فإذا مات الإمام وتصدّى للإمامة من

<sup>=</sup> وسيرة إبن هشام ، وكتاب السقيفة لأبي بكر الجوهـري المتوفّى عـام ٢٨٠ . وفيها يـأتي من المباحث نشير إلى بعض تلك الوقائم .

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ، ج ١ ، ص ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٢) المواقف ، صفحة ٣٩٩ ـ ٤٠٠ ، ط عالم الكتب .

<sup>(</sup>٣) شرح المواقف ، ج ٨ ، ص ٢٥١ ـ ٣٥٣ .

يستجمع شرائطها من غير بيعة واستخلاف ، وقَهَـرَ الناس بشـوكته ، انعقـدت الخلافة له وكذا إذا كان فاسقاً أو جاهلًا على الأظهر »(١) .

#### بلاحظ على هذه الأقوال والنظريات

أولاً - إنّ موقف أصحاب هذه الأقوال في المسألة ، موقفُ من اعتقد بصحة خلافة الخلفاء ، فاستدلّ به على ما يرتئيه من الرأي ، من انعقادها بواحد أو اثنين ، أو اتّفاق من تيسرّ حضوره ، دون النائين من الصحابة ، وغير ذلك .

وهذا النّمط من الإستدلال ، إستدلال باللّدَعي على نفس اللّدَعي ، وهو دور واضح . والعجب من هؤلاء الأعلام كيف سكتوا عن الإعتراضات الهائلة التي توجهت من نفس الصحابة من الأنصار والمهاجرين على خلافة الخلفاء ، النين تمّت بَيْعتهم ، بِبَيْعة الحمسة في السقيفة ، أو بَيْعة أبي بكبر لعمر ، أو بشورى السّيّة ، فإنّ من كان مُلِمّا بالتاريخ ومهتما به ، يرى كيف كانت عقيرة كثير من الصحابة مرتفعة بالإعتراض . حتى أنّ الزّبير وقف في السقيفة أمام المبايعين ، وقد اخترط سيفه ، وهو يقول : « لا أغمده حتى يبايع علي » . فقال عمس : « عليكم الكلب »! . فأخذ سيفه من يده ، وضرب به الحجر ، وكُسِر (۱) .

ويكفي في ذلك قول الطبري أنّه قام الحباب بن المنذر ـ وانتضى سيفه ـ وقال : « أَنا جُذَيْلُها اللُّحَكَ لُ ، وعُذَيْقُها الْمَرَّب ، أنا أبو شبل ، في عرينة الأسد ، يعزى إليّ الأسد ، فحامله عمر ، فضرب يده ، فندر السيف ، فأخذه ، ثم وثب على سعد ( بن عبادة ) ووثبوا على سعده وتتابع القوم على البيعة ، وبايع سعد ، وكانت فلتة كفلتات الجاهلية ، قام أبو بكر دونها ، وقال قاثل حين أوطيء سعد : قتلتم سعد آ . فقال عمر : قتله الله ، إنّه منافق . واعترض عمر بالسيف صخرة فقطعه (٢) .

<sup>(</sup>١) شرح المقاصد ، ج ٢ ، ص ٢٧٢ ، ط اسطنبول .

<sup>(</sup>۲) الإمامة والسياسة ، ج ١ ، ص ١١ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ، حوادث عام١١ ، ج٢ ، ص ٤٥٩ . وفي رواية أخرى للطبري أنَّ عمر قام على

هـذه نبذة يسـيرة من الأصـوات المُـذَوّيـة التي عـارضت الخـلافـة والخليفـة المنتخـب ، وكم لها من نظير في السقيفة والشورى وغيرهما ضربنا عنه صفحاً .

أفيصح بعد ذلك قول القرطبي : « ولم ينكر أحـد من الصحابـة ذلك » ، وكأن الحباب ، وسعداً ، وابنه قيس ، وعامة الخزرجين ، وبني هاشم ، والزبير ، لم يكونوا من الصحابة ؟ ! .

وثانياً - إنّ هذا الإختلاف الفاحش في كيفية عقد الإمامة ، يعرب عن بطلان نفس الأصل لأنّه إذا كانت الإمامة مفوضة إلى الأمّة ، كان على النبي الأكرم بيان تفاصيلها وخصوصياتها وخطوطها العريضة ، وأنّه هل تنعقد بواحد أو إثنين من الصحابة ؟ أو تنعقد بأهل الحلّ والعقد منهم ؟ أو بالصحابة الحضور عند رحلة النبي أو رحلة الإمام السابق ؟ أو باتفاق جميع المسلمين بأنفسهم ، أو بمثليهم ؟ .

وليس عقد الإمامة لرجل ، أقل من عقد النكاح بين الزوجين الذي اهتم القرآن والسنّة ببيانه وتحديده ، كما اهتمت السنّة على الخصوص بشؤونه وأحكامه .

والعجب أنّ عقد الإمامة الذي تتوقف عليه حياة الأمّة ، لم يطرح في النصوص ، لا كتاباً ولا سنّة ـ على زعم القوم ـ ولم تُبينُ حدوده ولا شرائطه ، ولا سائر مسائله التي كان يواجهها المسلمون بعد وفاة النبي الأكرم مباشرة !! .

رأس سعد ، وقال : لقد همت أن أطأك حتى تندر عضوك . فأخذ سعد بلحية عمر ، وقال : والله لو حصحصت منه شعرة ما رَجِعْتَ وفيك واضحة ، أما والله لو أنّ بي قوة ما أقوى على النهوض لسمعت مني في أقطارها وسككها زشيراً يُجْجِرك وأصحابك ( أي يلزمهم دخول الجحر ، وهو كناية عن شدّة التضييق ) ، أما والله ، إذا لألحقنك بقوم كُنْتَ فيهم تابعاً غير متبوع ، احملوني من هذا المكان » . فحملوه ، فادخلوه في داره . وتُرك أياما ، ثم بعث إليه أن أقبل ، فبايع ، فقد بايع الناس ، وبايم قومُك . فقال : أما والله حتى أرميكم بما في كنانتي من نبلي وأخصب سنان رعي ، وأضر بكم بسيفي ما مَلِكَتُهُ يدي ، وأقاتلكم بأهل بيتي ومن أطاعني من قومي ، فلا أقعل . وأيم الله ، لو أنّ الجنّ اجتمعت لكم مع الإنس ما بايعتكم حتى أُعَرَضَ على ربي ، وأعلم ما حسابي » . فكان سعد لا يصلي بصلاتهم ولا يُجْمع معهم ، ولا يفيض معهم إفاضتهم ، فلم يزل كذلك حتى هلك أبو بكر . ( المصدر نفسه ) . وسعد بن عبادة سيد الخزجيين .

وجملة القول ، إنّ اختلافهم في شرائط الإمام وطرق تنصيبه ، جعل الخلافة وبالاً على المسلمين ، حتى أخذت لنفسها شكلاً يختلف كلّ الإختلاف عن الشكل الذي ينبغي أن تكون عليه . فقد أصبحت الخلافة الإسلامية ، إمبراطورية ، وملكاً عضوضاً ، يتناقلها رجال العيث والفساد ، من يد فاسق ، إلى آخر فاجر غارق في الهوى ، إلى ثالث سفّاك متعصّب . وقد أعانهم في تسنم ذروة تلك العروش ، مرتزقة من رجال متظاهرين باسم الدين ، فبردوا أفعالهم ، ووجهوا أعمالهم توجيها ملائماً للظروف السائدة ، وصحّحوا إتجاهاتهم السياسية الخاصة ، فخلقوا في ذلك أحاديث وسنن مفتعلة على صاحب الرسالة ، واصطنعوا لهذا وذاك فضائل ، لتدعيم مراكزهم السياسية ، ويكفيك النموذج التلى ، لتقف على حقيقة تلك الأحاديث المفتراة .

رووا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : « يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهُداي ، ولا يَسْتَنُون بسُنَّي وسيقوم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس . قال الراوي : قلت : كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك ؟ قال : تسمع وتطيع للأمير ، وإن ضَرَبَ ظهرَك ، وأَخَذَ مالَك ، فاسمع وأطع »(١) .

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) صحيح مسلم ، ج ٦ ، بـاب الأمــر بلزوم الجـماعــة ، وبـاب حكم من فَــرُق أمـر المسلمــين ،
 ص ٢٠ ـ ٢٤ ، وفي البابين نظائر كثيرة لهذا الحديث .

#### الأمر السادس

#### الإمامة عند الشيعة الإمامية

قد تعرفت على حقيقة الإمامة لـدى أهل السنّة والجهاعة ، وعرفت أنّ ما يتبنونه لا يقتضي أزيد من الشرائط المتوفرة في رؤساء الـدول غير أنّ الإمامة عند الشيعة تختلف في حقيقتها عمّا لدى إخوانهم ، فهي إمرة إلهية ، واستمرار لـوظائف النبوة كلّها سوى تحمّل الوحي الإلهي . ومقتضى هذا ، إتصاف الإمام بالشروط المُشتَرَطة في النبي ، سوى كونه طرفاً للوحي .

توضيح ذلك : إنّ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ، كان يمـلاً فراغـاً كبيراً وعظيماً في حياة الأُمّة الإسلامية ، ولم تكن مسؤوليـاته وأعــاله مقتصرة عـلى تلقّي الوحي الإلهي ، وتبليغه إلى الناس فحسب ، بل كان يقوم بالأمور التالية :

١ - يُفَسِّر الكتاب العزيز ، ويشرح مقاصده وأهدافه ، ويكشف رموزه وأسراره .

٢ ـ يُبَيِّنُ أحكام الموضوعات التي كانت تَحَدُثُ في زمن دعوته .

٣ ـ يَرُد على الحملات التشكيكية ، والتساؤلات العويصة المريبة التي كان يثيرها أعداء الإسلام من يهود ونصارى .

٤ ـ يصون الدين من التحريف والدس ، ويـراقب ما أخـذه عنه المسلمـون من أصول وفروع ، حتى لا تَزل فيه أقدامهم .

وهذه الأمور الأربعة كان النبي يمارسها ويملأ بشخصيته الـرساليـة ثغراتها. ولأجل جلاء الموقف نوضح كل واحد من هذه الأمور

أمّا الأمر الأول: فيكفي فيه قوله سبحانه: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلِكَ اللَّهِ كُرَ لِتُسَيّنَ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّالِمُ اللللَّا اللَّاللَّالِمُ الللَّالِمُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

وقوله سبحانه : ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ \* إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُر آنَـهُ \* فَإِذَا قَرْأَنَاهُ فَاتَبِعْ قُرْآنَـهُ \* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَـانَهُ ﴾ (٢) فكــان النبي يتولى بيــان جُمْمَلِهِ ومُطْلَقِهِ ومُقَيَّدِهِ ، بقدر ما تتطلبه ظروفه .

والقرآن الكريم ليس كتاباً عادياً ، على نسق واحد ، حتى يستغني عن بيان النبي ، بل فيه المُحْكَم والمتشابِه ، والعام والخاص ، والمُطلَق والمُقيَّد ، والمنسوخ والناسِخ ، يقول الإمام على عليه السلام : « وخلف ( النبي صلى الله عليه وآله ) فيكم ما خلفت الأنبياء في أُمِها : كتاب ربّكم فيكم ، مبيناً حلاله وحرامه ، وفرائضه وفضائله ، وناسخه ومنسوخه ، ورُخصه وعزائمه ، وخاصه وعامه ، وعبيناً عوامضه ، ومُرسَله ومحدوده ، ومُحكمه ومتشابهه ، مفسراً مجمله ، ومبيناً غوامضه »(٣) .

وأمّا الأمر الثاني: فهو بغني عن التوضيح، فإنّ الأحكام الشرعية وصلت إلى الأمّة عن طريق النبي، سواء أكانت من جانب الكتاب أو من طريق السنّة.

وأمّا الأمر الثالث: فبيانه أنّ الإسلام قد تعرض ، منذ ظهوره ، لأعنف الحملات التشكيكية ، وكانت تتناول توحيده ورسالته وإمكان المعاد ، وحشر الإنسان ، وغير ذلك . وهذا هو النبي الأكرم ، عندما قدم عليه جماعة من كبار النصارى لمناظرته ، استدلّوا لاعتقادهم بنبوة المسيح ، بتولده من غير أب ، فأجاب النبي بوحي من الله سبحانه ، بأنّ أمر المسيح ليس أغرب من أمر آدم

<sup>(</sup>١) سورة النحل: الآية ٤٤.

<sup>(</sup>٢) سورة القيامة : الأيات ١٦ ـ ١٩ .

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة ، الخطبة ١ .

حيث ولد من غير أب ولا أمّ قـال سبحانـه : ﴿ إِنَّ مَثْلَ عيسى عنـد الله كَمَثُلِ آدَمَ خَلَقَه مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيكُونُ ﴾(١) .

وأنت إذا سبرت تفاسير القرآن الكريم ، تقف على أنّ قسماً من الآيات نزلت في الإجابة عن التشكيكات المتوجهة إلى الإسلام من جانب أعدائه من مشركين ويهود ونصارى وسيوافيك في مباحث المعاد جملة كثيرة من الشبهات التي كانوا يعترضون بها على عقيدة المعاد ، وجواب القرآن عليها .

وأمّا الأمر الرابع: فواضح لمن لاحظ سيرة النبي الأكرم، فقد كان همو القول الفصل وفصل الخطاب، إليه يفيء الغالي، ويلحق التالي، فلم يُرَ أبّان حياته مدهب في الأصول والعقائد، ولا في التفسير والأحكام. وكان بقيادته الحكيمة يرفع الخصومات والإختلافات، سواء فيها يرجع إلى السياسة أو غيرها(٢).

هـذه هي الأمور التي مارسها النبي الأكرم أيـام حيـاتـه . ومن المعلوم أنّ رحلتـه وغيابـه صلوات الله عليه ، يخلّف فـراغاً هـاثلاً ومفـزعاً في هـذه المجالات الأربعة ، فيكون التشريع الإسلامي حينئذٍ أمام محتملات ثلاثة :

الأول - أن لا يبدى الشارع إهتماماً بِسَدِّ هذه الفراغات الهائلة التي ستحدث بعد الرسول ، ورأى تَرْكَ الأمور لتجري على عَواهِنِها .

الشاني - أن تكون الأمّة ، قد بلغت بفضل جهود صاحب الدعوة في إعدادها ، حدا تقدر معه بنفسها على سدّ ذلك الفراغ .

الثالث - أن يستودع صاحب الدعوة ، كلّ ما تلقاه من المعارف والأحكام

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : الآية ٥٩ . ولاحظ سورة الزخرف : الآيات ٥٧ ـ ٦١ .

<sup>(</sup>٢) يكفي في ذلك ملاحظة غزوة الحديبية ، وكيف تغلّب بقيادته الحكيمة على الإختالاف الناجم ، من عقد الصلح مع المشركين وما نجم في غزوة بني المصطلق من تحزيق وحدة الكلمة ، أو ما ورد في حجة الوداع ، حيث أمر من لم يَسُقُ هدياً . بالإحالال ، ونجم الخلاف من بعض أصحابه ، فحسمه بفصله القاطع .

بالوحي ، وكلّ ما ستحتاج إليه الأمّة بعده ، يستودعه شخصية مثالية ، لها كفاءة تَقَبُّل هذه المعارف والأحكام وَتَعَمَّلِها ، فتقوم هي بسد هذا الفراغ بعد رحلته صلوات الله عليه .

أمّا الإحتمال الأول ـ فساقط جداً ، لا يحتاج إلى البحث ، فإنّـه لا ينسجم مع غرض البعثة ، فإنّ في تـرك سدّ هـذه الفراغـات ضياعــاً للدين والشريعـة ، وبالتالي قطع الطريق أمام رُقيّ الأُمّة وتكاملها .

فبقي الإحتمالان الأخيران ، فلا بد لتعيين واحد منهما ، دراستهما في ضوء العقل والتاريخ .

### هل كانت الأمّة مؤهلة لسدّ تلك الفراغات ؟

هذه هي النقطة الحساسة في تاريخ التشريع الإسلامي ومهمّتِه ، فلَعَلَ هناك من يزعم أنّ الأمّة كانت قادرة على مليء هذه الفراغات . غير أنّ التاريخ والمحاسبات الإجتهاعية يبطلان هذه النظرة ، ويضادّانها ، ويثبتان أنّه لم يُقدّر للأمّة بلوغ تلك الذروة ، لتقوم بسدّ هذه الثغرات التي خلّفها غياب النبي الأكرم ، لا في جانب التفسير ، ولا في جانب التشريع ، ولا في جانب ردّ التشكيكات الهدّامة ، ولا في جانب صيانة الدين عن الإنحراف ، وإليك فيها يلي بيان فشل الأمّة في سدّ هذه الثغرات ، من دون أن نثبت لللهمة تقصيراً ، بل المقصود إستكشاف الحقيقة .

أمّا في جانب التفسير ، فيكفي وجود الإختلاف الفاحش في تفسير آيات الذكر الحكيم ، وقبل كل شيء نضع أمامك كتب التفسير ، فلا ترى آية - إلّا ما شدّ ـ اتّفق في تفسيرها قول الأمّة ، حتى أنّ الآيات التي يـرجع مفـادها إلى عمـل المسلمين يوماً وليلًا لم تُصَن عن الإختلاف ، وإليك الناذج التالية .

أ ـ قـال سبحانـه : ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُـوهَكُم وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : الآية ٦ .

فقد تضاربت الأراء في فهم الآية ، فمن قائل يعطف السرِّجْل على الرووس ، ومن قائل يعطف على الأيدي ، فتمسح على الأوّل ، وتُغْسَلُ على الثاني . فأيُّ الرأيين هو الصحيح ؟ وأيُّ التفسيرين هو مراده سبحانه ؟ .

ب - قال سبحانه : ﴿ والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فاقْطَعُوا أَيْدِيَهُم ﴾ (١) .

فاختلفت الأمّة في موضع القطع ، فمن قائل بأنّ القطع من أصول الأصابع ، وعليه الإمامية ، ومن قائل بأنّ القطع من المفصل ، بين الكفّ والذراع ، وعليه الأئمة الثلاثة ، أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي . ومن قائل بأنّ القطع من المنكب ، كما عليه الخوارج(٢) .

ج ـ قـال سبحانـه : ﴿ وَإِنْ كَانَ رَجُـلٌ يُورَثُ كَـلالَـةً أَوِ ٱمـرأَةٌ وَلَـهُ أَخٌ أَو الْمُـرأَةُ وَلَـهُ أَخٌ أَو أَمُـدُلُ وَاحْدِ منهُا السَّدُسُ ﴾(٣) .

وفي آيـة أُخرى يحكم سبحـانه بـإعطاء الكـلالة ، النصف أو الثُلُثُيْــن ، كما قال : ﴿ إِنِ `آمُرُوُّا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ أَخْتُ فلها نِصْفُ ما تَرَكَ ، وهو يَرِثُها إِنْ لَمُ يَكُنْ لها وَلَدُ ، فإِنْ كانتا اثْنَتَيْنُ فَلَهُما الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ ﴾(١)

فها هو الحل ، وكيف الجمع بين هاتين الآيتين ؟ .

وأمّا الآيات المحتاجة إلى التفسير في مجال المعارف ، فحـدّث عنها ولا حرج ، ويكفيك ملاحظة اختلاف الأمّة في الصفات الخبرية ، والعَدْل ، والجَـبْر واللجنيار ، والهداية والضلالة . . .

وكم ، وكم من آياتٍ في القرآن الكريم تضاربت الأفكار في تفسيرها ، من غير فرق بين آيات الأحكام وغيرها .

وأمَّا في مجال الإجابة على الموضوعات المستجدة ، فيكفي في ذلك الـوقوف

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : الآية ٣٨ .

<sup>(</sup>٢) الخلاف ، كتاب السرقة ، ج ٣ ، المسألة ٣١ ، ص ٢٠١ ـ ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء : الأية ١٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء : الآية ١٧٦ .

على أنّ التشريع الإسلامي كان يشق طريقه نحو التكامل بصورة تدريجية ، لأنّ حدوث الوقائع والحاجات الإجتهاعية ، في عهد الرسول الأكرم ، كان يثير أسئلة ويتطلب حلولاً ، ومن المعلوم أنّ هذا النمط من الحاجة كان مستمراً بعد الرسول . غير أنّ ما ورثه المسلمون من النبي الأكرم لم يكن كافياً للإجابة عن جميع تلك الأسئلة .

أمّا الآيات القرآنية في مجـال الأحكام ، فهي لا تتجـاوز ثلاثــائة آيــة . وأمّا الأحاديــث ــ في هذا المجال ــ فالذي ورثته الأُمّة لا يتجاوز الخمسمائة حديث .

وهذا القَدْر من الأدلة غير وافٍ بالإجابة على جميع الموضوعات المستجدة إجابة توافق حكم الله الواقعي ، ولأجل إيقاف الباحث على نماذج من هذه القصورات ، نذكر بعضها :

أ ـ رفع رجل إلى أبي بكر وَقَدْ شرب الخمر ، فأراد أن يقيم عليه الحدّ ،
 فادّعى أنّه نشأ بين قوم يستحلّونها ، ولم يعلم بتحريمها إلى الآن ، فتحير أبـو بكر في حكمه(١) .

ب مسألة العول شغلت بال الصحابة فترة من الزمن ، وكانت من المسائل المستجدة التي واجهت جهاز الحكم بعد الرسول ، وقد طرحت هذه المسألة أيام خلافة عمر بن الخطاب ، فتحيّر ، فأدخل النقص على الجميع استحسانا ، وقال : « والله ما أدري أيّكم قدّم الله ولا أيّكم أخّر ، ما أجد شيئاً أوسع لي من أن أُقسّم المال عليكم بالحصص ، وأدخل على ذي حقّ ما أدخل عليه من عول الفريضة »(٢) .

ج ـ سئل عمر بن الخطاب عن رجل طلَّق امرأته في الجـاهلية ، تـطليقتين ،

<sup>(</sup>١) الكافي ، ج ٧ ، كتاب الحدود ، ص ٢٤٩ ، الحديث ٤ . الإرشاد للمفيد ، ص ١٠٦ ، مناقب ابن شهر آشوب ، ص ٤٨٩ .

 <sup>(</sup>٢) أحكام القرآن ، للجصاص ، ج ٢ ، ص ١٠٩ ، ومستدرك الحاكم ، ج ٤ ، ص ٣٤٠ . راجع في توضيح حقيقة العول المصدرين المذكورين والكتب الفقهية في الميراث .

وفي الإسلام تطليقة ، فهل تضم التطليقتان إلى الشالثة ، أو لا ؟ فقـال للسائـل « لا آمرك ولا أنهاك »(١) .

هذا ، ولا نعني من ذلك أنّ الشريعة الإسلامية ، ناقصة في إيفاء أغراضها التشريعية ، وشمول المواضيع المستجدة ، أو المعاصرة لعهد السوسول ، بـل التشريع الإسلامي كان وافياً بالجميع ببيان سوف نشير إليه(٢) .

والذي يكشف عمّا ذكرنا ، أنّه اضطرّ صحابة النبي منذ الأيام الأولى من وفاته صلوات الله عليه وآله ، إلى إعمال الرأي والإجتهاد في المسائل المستحدثة ، وليس اللجوء إلى الإجتهاد بهذا الشكل ، إلاّ تعبيراً واضحاً عن عدم استيعاب الكتاب والسنّة النبوية للوقائع المستحدثة ، بالحكم والتشريع ، ولا مجال للإجتهاد وإعمال الرأي فيما يشمله نصّ من الكتاب أو السنّة بحكم ، ولذلك أحدثوا مقاييس للرأي ، واصطنعوا معايير جديدة للإستنباط ، وألواناً من الإجتهاد ، منه الصحيح المتفق عليه ، يصيب الواقع حيناً ، ويخطئه أحياناً ، ومنه المريب المختلف فيه . وكان القياس أوّل هذه المقاييس وأكثرها نصيباً من الخلاف ، والمراد منه إلحاق أمر بآخر ، في الحكم الثابت للمقيس عليه ، لاشتراكهما في مناط الحكم المستنبط . وكان القياس بهذا المعنى ( دون منصوص العلة ) مشاراً للخلاف بين الصحابة ، والعلماء ، فقد تبنّته جماعة من الصحابة والتابعين ، وأنكرته جماعة أخرى ، وعارضوا الأخذ به ، منهم الإمام علي بن أبي طالب ، وابن مسعود ، وأثمة أهل البيت ، ثم اصطنعوا بعد ذلك معايير أخرى ، منها المصالح التي لم يُشرَع الشارع حكماً بتحقيقها ، ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها .

وهناك مقاييس أخرى ، كسدّ الذرائع ، والإستحسان ، وقاعدة شُرْع من

<sup>(</sup>١) كنز العمال ، ج ٥ ، ص ١١٦ .

<sup>(</sup>٢) حاصله أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلّم كان يراعي في إبـلاغ الحكم حاجـة الناس، ومقتضيـات الظروف الزمنية، فلا بد\_ في إيفاء غرض التشريع ـ أن يستودع أحكام الشريعة من يخلفه، ويقوم مقامه، لإيفاء أغراضه التي لم يقدّر له تحقيقها في حياته الكريمة.

قبلنا ، وما إلى ذلك من القوانين والأصول الفقهية ، التي اضطر الفقهاء إلى اصطناعها عندما طرأ على المجتمع الإسلامي ألوان جديدة من الحياة لم يألفوها ، ولم تكن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة لتشمل تلك المظاهر الإجتهاء المستحدثة بحكم ، ولم يجد الفقهاء بدّ آ من الإلتجاء إلى إعمال الرأي والإجتهاد في مثل هذه المسائل ما لا نص فيه من كتاب أو سنة ، وتشعبت بذلك مدارس الفقه الإسلامي ، وبعدت الشقة بينها ، وتبلورت تلك المعاني إثر التضارب الفكري الذي حصل بين هذه المدارس ، وصيغت الأفكار في صيغ علمية محددة ، بعدما كان يغلب عليها طابع التذبذب والإرتباك .

وذلك كلّه يدلّ على عدم وفاء نصوص الكتاب والسنّة ، بما استجدّ للمسلمين بعد عصر الرسالة ، من مسائل ، أو ما جدّ لهم من حاجة .

وهناك نكتة تاريخية توقفنا على سرّ عدم إيفاء الكتاب والسنّة بمهمة التشريع ، وهي أنّ مدّة دعوته صلى الله عليه وآله لا تتجاوز ثلاثاً وعشرين عاماً ، قضى منهاثلاث عشرة سنة في مكة يدعو المشركين فيها . ولكن عنادهم جعل نتائج الدعوة قليلة . فلأجل ذلك لم يتوفق لبيان حكم شرعي فرعي إلاّ ما ندر . ومن هنا نجد أنّ الأيات التي نزلت في مكة تدور في الأغلب حول قضايا التوحيد والمعاد ، وإبطال الشرك ومقارعة الوثنية ، وغيرها من القضايا الإعتقادية ، حتى صار أكثر المفسرين يميّزون الآيات المكيّة عن المدنية بهذا المعيار .

ولما انتهت دعوته إلى محاولة اغتياله ، هاجر إلى يثرب ، وأقام فيها العشرة المتبقية من دعوته تمكّن فيها من بيان قسم من الأحكام الشرعية لا كلّها ، وذلك لوجوه :

١ ـ إنّ تلك الفترة كانت مليئة بالحوادث والحروب ، لتآمر المشركين والكفّار ، المتواصل على الإسلام وصاحب رسالته والمؤمنين به . فقد اشترك النبي في سبع عشرة غزوة كان بعضها يستغرق قرابة شهر ، وبعث خساً وخمسين سرية لقمع المؤمرات وإبطالها ، وصدّ التحركات العُدْوانية .

٢ ـ كانت إلى جانب هذه المشاكل ، مشكلة داخلية يشيرها المنافقون الذين

كانوا بمنزلة الطابور الخامس ، وكان لهم دور كبيز في إثارة البلبلة في صفوف المسلمين ، وخلق المتاعب للقيادة من الداخل . وكانوا بذلك يفوّتون الكثير من وقت النبي الذي كان يمكن أن يصرف في تربية المسلمين وإعدادهم وتعليمهم على حلّ ما قد يطرأ على حياتهم ، أو يستجد في مستقبل الأيام .

٣ ـ إنّ مشكلة أهل الكتاب ، خصوصاً اليهود ، كانت مشكلة داخلية ثانية ، بعد مشكلة المنافقين ، فقد فوّتوا من وقته الكثير ، بالمجادلات والمناظرات ، وقد تعرّض الذكر الحكيم لناحية منها ، وذُكر قسمٌ آخر منها في السيرة النبوية(١) .

٤ - إنّ من الوظائف المهمة للنبي عقد الإتّفاقيات السياسية والمواثيق العسكرية الهامة التي يزخر بها تاريخ الدعوة الإسلامية(٢) .

إنَّ هذه الأمور ونظائرها ، عاقت النبي عن استيفاء مهمة التشرّيع .

على أنّه لو فرضنا تمكن النبي من بيان أحكام الموضوعات المستجدة ، غير أنّ التحدّث عن الموضوعات التي لم يعرف المسلمون شيئاً من ماهياتها وتفاصيلها في عهد الرسول ، وإنّما كانت تحدث بصورة طبيعية شيئاً فشيئاً ، أمر صعب للغاية ، ولم يكن في وسع المسلمين أن يدركوا معناه .

فحاصل هذه الوجوه توقفنا على أمر محقق ، وهو أنّه لم يقدر للنبي استيفاء مهمة التشريع ، ولم يتسنّ للمسلمين أن يتعرّفوا على كـل الأحكام الشرعيـة المتعلقة بالحوادث والموضوعات المستجدة .

وأمّا في مجال ردّ الشبهات والتشكيكات وإجابة التساؤلات ، فقد حصل فراغ هائل بعد رحلة النبي من هذه الناحية ، فجاءت اليهود والنصارى تـترى ، يطرحون الأسئلة ، ويشوّشون بها أفكار الأمّة ، ليخربوا عقائدها ومبادئها ، ونذكر من ذلك :

<sup>(</sup>١) لاحظ السيرة النبوية ، لابن هشام ، ج ١ ، ص ٥٣٠ ـ ٥٨٨ ، ط الحلبي ـ مصر ـ ١٣٧٥ .

<sup>(</sup>٢) لاحظ كتاب الوثائق السياسية لمحمد حميد الله ، و( مكاتيب الرسول ) .

وفود أسقف نجران على عمر ، وطرح بعض الأسئلة عليه (۱) . وفود جماعة من اليهود على عمر ، وطرح بعض الشبهات (۲) . وفود جماعة من اليهود على عمر ، وطرح بعض الأسئلة عليه (۳) . سؤال عويص ورد من الروم على معاوية يلتمس الجواب عنه (٤) . أسئلة وردت من جانب البلاط الروماني إلى معاوية (۵) .

وغير ذلك من الوفود والأسئلة التي لم يكن هدفها إلاّ التشكيك في الدين وإيجاد التزلزل في عقيدة المسلمين .

وأمّا في جانب صيانة المسلمين عن التفرقة والإختلاف، والدين عن الإنحراف ، فقد كانت الأمّة الإسلامية في أشدّ الحاجة بعد النبي إلى من يصون دينها عن التحريف ، وأبناءها عن الإختلاف ، فإنّ التاريخ يشهد دخول جماعات عديدة من أحبار اليهود ورهبان النصارى ومُؤْبدي المجوس ، ككعب الأحبار ، وتميم الدّاري ، ووهب بن منبه ، وعبد الله بن سلام ، وبعدهم الزنادقة ، والملاحدة ، والشعوبيون ، فراحوا يدسّون الأحاديث الإسرائيلية ، والأساطير النصرانية ، والخرافات المجوسية بينهم ، وقد ظلّت هذه الأحاديث المدسوسة ، تُخيّم على أفكار المسلمين ردحاً طويلًا من الزمن ، وتؤثّر في حياتهم العلمية ، حتى نشأت فِرَق وطوائف في ظِلّ هذه الأحاديث .

وممّا يوضح عدم تمكّن الأمّة من صيانة الدين الحنيف عن التحريف وأبنائها عن التشتت ، وجود الروايات الموضوعة والمجعولات الهائلة . ويكفي في ذلك أنّ يذكر الإنسان ما كابده البخاري من مشاقّ وأسفار في مختلف أقطار الدولة

<sup>(</sup>١) تذكرة الخواص ، لابن الجوزي ، المتوفى عام ٦٥٦ ، ص ١٤٤ .

<sup>(</sup>٢) قضاء أمير المؤمنين ، ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٣) على والخلفاء ، ص ٣١٣ .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٥) قضاء أمير المؤمنين ، ص ٧٨ و ١١٤ .

الإسلامية ، وما رواه بعد ذلك . فإنه ألفى الأحاديث المتداولة بين المحدثين في الأقطار الإسلامية ، تربوعلى ستهائة ألف حديث ، لم يصحّ لديه منها أكثر من أربعة آلاف ، ومعنى هذا أنّه لم يصحّ لديه من كل مائة وخمسين حديثاً إلاّ حديث واحد ، وأمّا أبو داود فلم يصحّ لديه من خمسهائة ألف حديث غير أربعة آلاف وثهاغائة ، وكذلك كان شأن سائر الذين جمعوا الحديث . وكثير من هذه الأحاديث التي صحّت عندهم ، كانت موضع نقد وتمحيص عند غيرهم (١) .

قال العلامة المتبع الأميني: ويُعرب عن كثرة الموضوعات اختيار أئمة الحديث أخبار تآليفهم ـ الصحاح والمسانيد ـ من أحاديث كثيرة هائلة ، والصفح عن ذلك الهوش الهائش ، فقد أتى أبو داود في سننه بأربعة آلاف وثهانمائة حديث ، وقال انتخبته من خمسهائة ألف حديث (٢) . ويحتوي صحيح البخاري من الخالص بلا تكرار ، ألفي حديث وسبعهائة وواحد وستين حديثا ، إختاره من زهاء ستهائة ألف حديث أصول دون المكررات ، ألف حديث أصول دون المكررات ، وقد انتخبه من أكثر من سبعهائة وخمسين ألف حديث ، وكان يحفظ ألف ألف حديث ، وكتب أحمد بن فرات ، المتوفى عام ٢٥٨ ، ألف ألف وخمسهائة ألف حديث ، فأخذ من ذلك ثلاثهائة ألف في التفسير والأحكام والفوائد وغيرها (٢) .

فهـذه الموضـوعـات عـلى لسـان الـوحى ، تقلع الشريعـة من رأس وتقلب

<sup>(</sup>١) لاحظ حياة محمد ، لمحمد حسين هيكل ، ص ٤٩ ـ ٥٠ ، الطبعة الثالثة عشر .

<sup>(</sup>٢) طبقات الحفاظ ، للذهبي ، ج ٢ ، ص ١٥٤ . تاريخ بغداد ، ج ٢ ص ٥٧ . المنتظم لابن الجوزي ، ج ٥ ، ص ٩٧ .

<sup>(</sup>٣) إرشاد الساري ، ج ١ ، ص ٢٨ . صفة الصفوة ، ج ٤ ، ص ١٤٣ .

 <sup>(</sup>٤) المنتظم ، لابن الجوزي ، ج ٥ ، ص ٣٢ . طبقات الحفاظ ، للذهبي ، ج ٢ ، ص ١٥١ . شرح صحيح مسلم للنووي ، ج ١ ، ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٥) ترجمة أحمد ، المنقولة من طبقات إبن السبكي ، المطبوعة في آخر الجنزء الأول من مسنده ، طبقات الذهبي ، ج ٢ ، ص ١٧ .

<sup>(</sup>٦) خلاصة التهذيب ، ص ٩ . نقلناه برمّته متناً وهامشاً من الغدير ، ج ٥ ، ص ٢٩٣ ـ ٢٩٣ .

الأصول ، وتتلاعب بالأحكام ، وتشوش التاريخ ، أو ليس هذا دليلًا على عدم وفاء الأمّة بصيانة دينها عن التشويش والتحريف ؟ .

\* \* \*

هـذا البحث الضافي يثبت حقيقة ناصعة ، وهي عدم تمكّن الأمّة ، مع مالها من الفضل ، من القيام بسدّ الفراغات الهائلة التي خلّفتها رحلة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ، فلا مناص من تعينُ الإحتال الثالث ، وهو سدّ تلك الثغرات بفرد مثالي يمارس وظائف النبي في المجالات السابقة ، بعلمه المستودع فيه ، ويكون له من المؤهلات ما للنبي الأكرم ، سوى النبوّة ، وسوى كونه طرفاً للوحى .

إنّ الغرض من إرسال الأنبياء هي الهداية الإلهية لبني البشر ، إلى الكهال في الجانبين المادي والروحي . ومن المعلوم أنّ هذه الغاية لا يحصل عليها الإنسان إلا بالدين المكتمل أصولاً وفروعاً ، المصون من التحريف والدسّ . وما دام النبي حيّا ، بين ظهراني الأمّة ، تتحقق تلك الغاية بنفسه الشريفة ، وأمّا بعده فيلزم أن يخلفه إنسان مثله في الكفاءات والمؤهّلات ، ليواصل دفع عجلة المجتمع الديني في طريق الكهال ، ويحفظه من الإنقلاب على الأعقاب ، والتقهقر إلى الوراء . ووجود إنسان مثالي ، كالنبي في المؤهلات ، عارف بالشريعة ومعارف الدين ، ضهان لتكامل المجتمع ، وخطوة ضرورية في سبيل ارتقائه الروحي والمعنوي . فهل يسوغ على الله سبحانه أن يهمل هذا العامل البنّاء ، الهادي للبشرية إلى ذروة الكهال .

إنّ الله سبحانه جهّز الإنسان بأجهزة ضرورية ، وأجهزة كالية . حتى أنّه قد زوّده بالشعر على أشفار عينيه وحاجبيه ، وقَعْر أخمص قدميه ، كل ذلك لتكون حياته سهلة لذيذة غير متعبة ، فهل ترى أنّ حاجته إلى هذه الأمور أشدّ من حاجته إلى خَلَف حامل لعلوم النبوة ، قائم بوظائف الرسالة .

وما أجمل ما قاله أئمة أهل البيت في فلسفة وجودهذا الخلف ، ومدى تأثيره في تكامل الأُمّة :

قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: « اللهم بـلى ، لا تخلو الأرض من قائم لله : بحجة ، إمّا ظاهراً مشهوراً ، وإمّا خائفاً مغموراً ، لِئلاً تَبْطُلَ حُجَجُ الله وبيّناتُه »(١) .

وقال الإمام الباقر عليه السلام : « إنّ الله لم يـدع الأرض بغير عــالِم ، ولولا ذلك لما يعرف الحق من الباطل »(٢) .

وقال الإمام الصادق عليه السلام : ﴿ إِنَّ الأَرْضُ لَا تَخْلُو وَفِيهَا إِمَامُ ، كَيْهَا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَ

هذه المأثورات من أئمة أهل البيت ، تُعرب عن أنّ الغرض الداعي إلى بعثة النبي ، داع إلى وجود إمام يخلف النبي ، في عامة سهاته ، سوى ما دلّ القرآن على انحصاره به ، ككونه نبيّا رسولًا وصاحب شريعة .

نعم ، إنّ كثيراً تمن ليست لهم أقدام راسخة في أبواب المعارف ، يصعب عليهم تصور إنسان مشالي يحمل علوم النبوة ، وليس بنبي ؛ ويقوم بوظائفها الرسالية ، وليس برسول ؛ يحيط بمعارف الشريعة وأحكامها ، وليس طرفاً للوحي ؛ ويصون الشريعة من التحريف والدسّ ، ويردّ تشكيكات المبطلين ، وليس له صلة بسهاء الوحي . ولأجل ذلك يثيرون في وجهه إشكالين ، لا بُدّ من ذكرهما ، والإجابة عنها .

### الإشكال الأول

إنّ الفرد الجامع لهذه الخصائص ، لا يفترق عن النبي ، فتصبح الإمامة عندئذ ، مرادفة للنبوّة ، مع أنّ أدلّة الخاتمية قطعت طريق هذا الإحتمال (٤) .

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ، قسم الحِكُمْ ، الرقم ١٤٧ .

<sup>(</sup>٢) الكافي ، ج ١ ، ص ١٧٨ .

<sup>(</sup>٣) الكافي ، ج ١ ، ص ١٧٨ .

<sup>(</sup>٤) وقد عرفت عن صاحب المواقف أنّه اعترض على تعريف الإمامة بأنّها رئاسة عامة في أُمور الدين والدنيا ، بالنقض بالنبوة ، ص ٣٤٥ .

الجــواب

إنَّ الفرق بين النبوّة ، واحتضان علوم النبي الأكرم ، واضح ، لا يحتاج إلى البيان ، فإنَّ مقوم النبوّة عبارة عن كون النبي طرفاً للوحي ، يسمع كلام الله تعالى ، ويرى رسوله ، ويكون صاحب شريعة مستقلة ، أو مروجاً لشريعة مَنْ قبله .

وأمّا الإمام فهو الخازن لعلوم النبوة في كل ما تحتاج إليه الأمّة ، من دون أن يكون طرفاً للوحى ، أو سامعاً كلامه سبحانه ، أو رائياً المَلَك الحامل له .

نعم ، المهم هو الوقوف على أنّ في وسعه سبحانه أنْ يربي للْأُمّة ، في حضن النبي الأكرم ، رجلًا مثالياً يأخذ علوم النبي بتعليم غيبي يفي بـوظائف الـرسالـة بعد رحلته ، حتى يسدّ الفراغات العلمية الحاصلة برحلته .

وإنّ القرآن الكريم يحدّثنا عن أناس مثاليين نالوا الذروة من العلوم بتعليم غيبي ، مع أنّهم لم يكونوا أنبياء ، كمصاحب موسى عليه السلام الذي يقول سبحانه في شأنه : ﴿ فَوَجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا ، آتَيْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا ، وَعَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنّا عِلْما ﴾ (١) .

ولم يكن المصاحب نبيّا ، بل كان وليّا من أولياء الله سبحانه ، بلغ الـذّروة من العلم ، حتى قال له موسى ـ وهو نبي مبعوث بشريعة : ﴿ هَلْ أَتَّبِعُكَ عـلى أَنْ تُعَلَّمَن مِنّا عُلَّمْتَ رُشُداً ﴾ ؟(٢) .

وجليس سليهان عليه السلام ، اللَّذي يقول سبحانه في شأنه : ﴿ قَالَ الَّـذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الكِتابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَـرْتَدَّ إِلَيْـكَ طَرْفُـكَ ، فَلَمَّا رآهُ مُسْتَقِرّاً

<sup>(</sup>١) سورة الكهف : الآية ٦٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف : الآية ٦٦ .

عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي . . . ﴾ (١) .

وهذا الجليس لم يكن نبيّاً ، ولكن كان صاحب علم من الكتاب ، ومن المعلوم أنّ هذا العلم لم يحصل له من الطرق العادية التي يدرج عليها الأولاد والشبّان في الكتاتيب والمدارس ، وإنّا هو علم إلهي احتضنه بلياقته وكفاءته ، ولأجل ذلك يُسْبُ علمه إلى فَضْل ربّه ويقول : ﴿ هذا مِنْ فَضْل رَبّي ﴾ .

والشاهدِ على رسالة النبي ، إلى جانب شهادته سبحانه ، الذي يقول سبحانه في شأنه : ﴿ وَيَقُولُ الذِينَ كَفَرُ وَا لَسْتَ مُرْسلًا ، قُلْ كَفَىٰ بالله شَهيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكِتابِ ﴾ (٢) .

والسورة مكية على ما يدلّ عليه سياق آياتها ، ونقل عن الكلبي أنّه قال : « إنّها مكية إلّا هذه الآية » ، ويدفعه أنّها مختتم السورة ، قوبل بها ما في مفتتحها ، أعني قوله سبحانه : ﴿ المر ، تِلْكَ آياتُ الكِتابِ ، والّذي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الحَقُّ ، ولكِنَّ أَكْثَرَ النّاسِ لا يُؤْمِنونَ ﴾ (٣) ، فيبعد جدا أن يفرق بين المتقابلين بأعوام .

فعند ثذي يجب الإمعان في هذا الشاهد الذي عطفه سبحانه على نفسه ، وعدَّه شاهداً على رسالة النبي كشهادة نفسه سبحانه . أفيصح أن يقال إنّ المراد ، القوم الذين أسلموا في المدينة ، كعبد الله بن سلام ، وتميم الداري ، وسلمان الفارسي ، مع أنّ الآية نزلت في مكّة ؟ .

على أنَّ عطف هؤلاء في الشهادة ، على الله سبحانه ، لا يخلو من غموض وإبهام . فلا بدّ أن يكون المراد من الشاهد هنا إنساناً مثالياً ، كان موجوداً في مكة ، وهو أعلم الناس بالكتاب ، حتى يصحّ أن يجعل عِدلاً آخر للشهادة ، ولا يكون هذا الإنسان إلاّ من تربّى في حجر النبوة وحِضْنها ، وتَحَمَّل علومَها ، بتعليم غيبى إلهى ، لا بتعليم بشري عادي .

<sup>(</sup>١) سورة النمل : الآية ٤٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد : الآية ٤٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد : الآية ١ .

هذا وذاك ، وغيرهما ممّا لم نذكره ، وجاء في الحديث والتاريخ ، يعرب عن أنّ التعليم الغيبي لا يختصّ بالأنبياء ، وأنّ هناك رجالاً صالحين ، يحملون علوم النبوة ويحتضنونها بفضل من الله سبحانه ، لغايةٍ قدسيةٍ هي إبلاغ الأمّة الغايـةُ من الكمال ، وإيصاد الثغرات الهائلة التي تخلفها رحلة النبي .

### الإشكال الثاني

إذا شهد التاريخ ، والمحاسبات الإجتاعية ، بعدم استيفاء النبي لمهمة التشريع ، فها معنى قوله سبحانه : ﴿ اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وأَتَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ ديناً ﴾(١) ؟ .

### الجـــواب

إنّ السؤال مبني على تفسير الدين بالأحكام الشرعية ، وحمل الإكمال على بيانها . وذلك غير صحيح لوجوه :

الأول ـ إنّ كثيرا من المفسرين ، فَسروا اليوم ، بيوم عَرَفة ، مِنْ عام حجة الوَداع (٢) . ومن المعلوم أنّ هناك روايات كثيرة لا يُستهان بها عدداً تدلّ على نُزول ِ أحكام وفرائض بعد ذلك اليوم ، منها أحكام الكلالة ، المذكورة في آخر سورة النساء (٣) ، ومنها آيات الربا (٤) ، حتى روي عن عمر أنّه قال في خطبها : « من آحر القرآن نزولاً آية الربا ، وإنّه مات رسول الله ولم يبيّنه لنا ، فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم (٥) . وروى البخاري في الصحيح ، عن ابن عباس ،

<sup>(</sup>١) سورة الماثدة : الآية ٣ .

 <sup>(</sup>٢) لاحظ تفسير الطبري ، ج ٦ ، ص ٥٤ ، تفسير الرازي ، ج ٣ ، ص ٣٦٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء : الأية ١٧٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : الأيات ٢٧٥ - ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٥) الدر المنثور ، للسيوطي ، ج ١ ، ص ٣٦٥ . ولاحظ تفسير الـرازي ، ج ٢ ، ص ٣٧٤ ، ط مصر في ثهانية أجزاء .

قال : « آخر آية أنزلها الله على رسوله ، آية الربا »(١) . وغير ذلك من الروايات .

الثاني \_ إنّ تفسير الدين بالأحكام ، وإكهالها بالبيان وأنّه تحقق في يـوم عرفـة من عام حجّ الوداع ، لا ينسجم مع سـائر فقـرات الآية ، فـإنّ الآية تخـبر عن يوم تحققت فيـه أمور ثـ لاثة : يـأس الكفار من دين المسلمـين ، وإكهال الـدين وإتمـام النعمة .

توضيح ذلك إنه إن أراد من الكفار ، كفار العرب ، القاطنين في الجزيرة ، فألاسلام كان قد عمّهم يوم ذاك ، ولم يكن فيهم من يتظاهر بغير الإسلام ، فمَنْ هؤلاء الكفار اليائسون ؟ فإنّ سورة البراءة ، وتلاوتها يوم عيد الأضحى ، في العام التاسع للهجرة ، صارت سبباً لنفوذ الإسلام في كل أصقاع الجزيرة ، ورفض الشرك ونبذ عبادة الأوثان ، رغبة أو رهبة ، ولم يبق مشرك إلا وقد كَسرَ صنمه ، ولا عابد وثن إلا وقد تحوّل إلى عبادة الله تعالى طمعاً أو خوفاً ، فلم يبق هناك كافر يئس من دين المسلمين .

وإن أراد سائر الكفار من الأمم ، من العرب وغيرهم ، فلم يكونوا يائسـين يومئذٍ من الظهور على المسلمين .

فعلينا أن نتفحص عن يوم تتحقق فيه هذه الأمور الثلاثة ، كما سيبين .

الثالث ـ إنّ ما ذكر لا ينسجم مع ما رواه عدّة من المحدثين من نـزولها يـوم الثامن عشر من ذي الحجة، في السنة العـاشرة للهجرة ، عنـدما نصب النبي عليّـاً للولاية ، وقال : « من كنت مولاه فهذا على مولاه »(٢) .

ويعرب عن صحة ذلك ما ذكره الرّازي ، قال : « قال أصحاب الآثار إنّه

<sup>(</sup>١) الدر المنثور للسيوطي ، ج ١ ، ص ٣٦٥ .

<sup>(</sup>٢) لاحظ في الوقوف على مصادر نزول الآية بوم الغدير ، كتاب الغدير ، ج ١ ، ص ٢٣٠ ـ ٢٣٠ ، وقد رواه عن سنة عشر محدثاً ، منهم أبو جعفر الطبري ، وابن مردويه الأصفهاني ، وأبو نعيم الأصفهاني ، والخطيب البغدادي ، وأبو سعيد السجستاني ، وأبو الحسن المغازلي ، وأبو القاسم الحسكاني ، وابن عساكر الدمشقي ، وأخطب الخطباء الخوارزمي ، وغيرهم من أعاظم المحدثين .

لًا نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وآله ، لم يعمّر بعد نزولها إلاّ أحداً وثهانين يوماً أو اثنين وثهانين يوماً ، ولم يحصل بعدها زيادة ولا نسخ وتبديل البتة . وكان ذلك جارياً مجرى إخبار النبي عن قرب وفاته ، وذلك إخبار عن الغيب فيكون معجزاً »(۱) .

وما ذكره يؤيد كون النزول يوم الغدير ، أعني يـوم الثامن عشر من ذي الحجة ، لأنه لـو فرض كـون الشهور الثلاثة ( ذي الحجة ، ومحرم ، وصفر ) ناقصة ، لكانت وفاته صلى الله عليه وآله بعد واحد وثانين يـوما ، ولـوكان الشهـران ( محرم وصفر ) ناقصان ، لانطبق على الإثنين والثانين ، كـل ذلك علاحظة ما اتفقت عليه كلمة الجمهور من أنّ النبي تـوفي يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول .

والعجب أنّ الرازي غفل عن هذه الملازمة ، وأنّه لا يجتمع مع نـزولها يـوم عرفة .

فعلى ذلك لا يصح تفسير الدين بالأحكام ، ولا الإكهال بالبيان . وفي ضوء ذلك يمكن أن يقال إنّ المراد من الدين هو أصوله ، والمراد من الإكهال ، تثبيت أركانه ، وترسيخ قواعده ، وذلك أنّ الكفار ، خصوصاً المستسلمين منهم ، كانوا يتربصون بالنبي الدوائر ، فإنّهم كانوا ينظرون إلى دعوته بأنّها مُلكٌ في صورة النبوة ، وسلطنة في ثوب الرسالة ، فإنْ مات أو قُتِلَ ، ينقطع أثره ويموت ذكره ، كما هو المشهور عادة ، من حال السلاطين ، وكان الكفار يعيشون هذه الأحلام والأماني التي تعطيهم الرجاء في إطفاء نور الدين ، وعفّ آثاره عبر الأيام .

غير أنَّ ظهور الإسلام ، تدريجياً ، وغلبته على الكفار والمشركين ، بدّه أحلامهم بالخيبة ، فيئسوا من التغلّب على النبي ودعوته ، فلم يبق لهم إلاّ حلم واحد ، وهو أنّه لا عقب له يخلفه في أمره ، فيموت دينه بموته . وكان هذا الحلم يتغلغل في أنفسهم ، إلاّ أنّ الخيبة عمّتهم لما شاهدوا خروج الدين عن مرحلة

<sup>(</sup>١) تفسير الوازي ، ج ٣ ، ص ٣٦٩ .

القيام بشخص النبي الأكرم إلى مرحلة القيام بشخص آخر مثالي يقوم مقامه ، فعند ذلك تحققت الأمور الثلاثة : يئسوا من زوال الدين ، بعد موته ، وكَمُـل الدين بتنصيب مَنْ يحمل وظائف النبي ، وَتَمَّتْ نعمة الهـداية إلى أهـداف الرسـالة بالوصي القائم مقامه .

فالمراد من إكمال الدين ، تحوّله من وصف الحدوث إلى وصف البقاء ، وكان ذلك العمل ، ردّاً لما يحكيه سبحانه عن الكفار بقوله : ﴿ ودَّ كثير منْ أَهلِ الكتابِ لو يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمانِكُمْ كُفّاراً ، حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيْنَ لَهُمُ الحَقِّ ، فاعْفُوا واصْفَحُوا حتى يأتي الله بأمْرِهِ إِنَّ الله على كُلُ شيءٍ قَديرٌ ﴾(١) . ولعل المراد من قوله : ﴿ يأتي الله بأمْرِهِ ﴾ ، هو ما حدث في ذلك اليوم .

وعلى ذلك ، فتنسجم الجمل الثلاث ، ويرتبط بعضها ببعض ، فالدين الذي أكمله الله اليوم ، والنعمة التي أغمها الله اليوم ، أمرٌ واحدٌ بحسب الحقيقة ، وهو الذي كان يطمع فيه الكفار ، ويخشاهم فيه المؤمنون ، فآيسهم الله منه ، وأكمله وأغمه ، ونهاهم عن الخشية منهم ، وقال : ﴿ فلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ﴾ (٢)

\* \* \*

هذه هي حقيقة الإمامة ، والإمام عند الشيعة ، وبذلك يعلم اختلاف ما يتبنونه مع ما هو المعروف عند أهل السنّة ، ومن المعلوم أنّ كُلاً من المعنيين يستدعي لنفسه شروطاً خاصّة ، والشروط عند الشيعة الإمامية أكثر تمّا اتّفقت عليه كلمة أهل السنّة ، أهمها إحاطته بأصول الشريعة وفروعها ، والمعرفة التامّة بكتاب الله ، وسنّة نبيّه ، وقدرته على دفع الشبهات ، وصيانة الدين ، يكون كلامه هو القول الفصل بين الأمّة ، ولا تفترق هذه الشروط عن كونه معصوماً ، لا يضلّ في تعليم الأمّة .

قال الشيخ الرئيس ابن سينا في لـزوم نصب الإمام من جـانب النبي : « ثم إنّ هذا الشخص الذي هـو النبي ، ليس ممّا يتكـرر وجود مثله في كـل وقت ، فإنّ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ١٠٩ (٢) سورة المائدة : الآية ٣ .

المادة التي تقبل كمال مثله ، تقع في قليل من الأمزجة ، فيجب لا محالة أن يكون النبي قد دُبّر لبقاء ما يَسُنُه ويُشَرِّعُه في أُمور المصالح الإنسانية ، تدبيراً عظيماً ه(١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الشفاء ، ج ٢ ، الفن الثالث عشر في الإلهيات ، المقالة العاشرة ، الفصل الثالث ، ص ٥٥٨ .

### الأمر السابع

# المصالح العامة ، وصيغة الحكومة بعد النبي

يسود بين المسلمين ، في صيغة الحكومة وقيادة الأُمّة بعـد النبي ، رأيـان واتجاهان :

الأول: أنّ صيغة الحكومة صيغة التنصيب، وأنّ الإمام بعد النبي يعين عن طريق الرسول بأمر من الله سبحانه.

الثاني: تفويض الأمر إلى اختيار الأمّة ، وانتخابها بشكل من الأشكال التي ستوافيك .

والبحث في المقام: يرجع إلى محاسبة مصالح الأمّة الإسلامية آنـذاك، فهل كانت تقتضي تحقيق النظرية الأولى، وهي نظرية النصّ على شخص أو أشخـاص معينين، أو تقتضي ترك مسألة الخلافة إلى رأي الأمّة ؟.

والحقُّ أنَّ هنا أُموراً تـدلَّ على أنَّ مصلحـة الْأُمَّـة آنـذاك ، كـانت تتـطلب تنصيب الإمام والقائد الذي يخلف النبي ، وتعيينه بلسانه في حياته ، وكان في ترك هذا رمى للأُمَّة أمام أكبر المخاطر ، وإليك بيان تلك الأُمور :

# الأول : الأمة الإسلامية والخطر الثلاثي

إنَّ الدولة الإسلامية ، التي أسسها النبي الأكرم صلوات الله عليه ، كانت.

محاصرة حال وفياة النبي من جهتي الشهال والشرق ، بأكبر اسبراطوريتين عرفهما تاريخ تلك الفترة ، وكانتا على جانب كبير من القوة والبأس ، وهما الروم وإيران ؛ هذا من الخارج .

وأمّا من الداخل ، فقد كان الإسلام والمسلمون يعانون من وطأة مؤامرات المنافقين الذين كانوا يشكّلون جبهة عـدّوانية داخلية ، أشبه بما يسمّى بالطابور الخامس .

ويكفي في خطورة إمبراطورية إيران أنّه كتب ملكها إلى عامله باليمن ـ بعدما وصلت إليه رسالة النبي تدعوه إلى الإسلام والتسليم ، ومزّقها - : « إبعث إلى هذا الرجل بالحجاز ، رجلين من عندك ، جَلِدين ، فليأتياني به »(۱) .

وكفى في خطورة موقف الإمبراطورية البيزنطية ، أنّه وقعت إشتباكات عديدة بينها وبين المسلمين في السنة الثامنة للهجرة ، منها غزوة مؤتة التي قتل فيها قادة الجيش الإسلامي وهم جعفر بن أبي طالب ، وزيد بن حارثة ، وعبد الله بن رواحه ، ورجع الجيش الإسلامي من تلك الواقعة منهزما ، وقد أثارت هزيمتهم في هذه المعركة ، واستشهاد القادة الثلاثة ، نقمة شديدة في نفوس المسلمين تجاه الروم ، ولأجل ذلك توجّه الرسول الأكرم بنفسه على رأس الجيش الإسلامي إلى تبوك في السنة التاسعة لمقابلة الجيوش البيزنطية ولكنه لم يلق أحدا ، فأقام في تبوك أياما ثم رجم إلى المدينة ، ولم يكتف بهذا بل جَهّزَ جيشاً في أخريات أيّامه بقيادة أسامة بن زيد ، لمواجهة جيوش الروم .

وأمّا خطر المنافقين ، فحدّث عنه ولا حرج ، هؤلاء أسلموا بالسنتهم دون قلوبهم ، وأضمروا للمسلمين كلّ سوء ، وكانوا يتحينون الفرص لإضعاف الدولة الإسلامية ، بإثارة الفتن الداخلية ، كما كانوا يتربصون الدوائر لاغتيال النبي وقتله(٢) .

<sup>(</sup>١) الكامل ، للجزري ، ج ٢ ، ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>٢) لاحظ التفاسير ، في تفسير قول سبحانه : ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ﴾ =

ولقد انبرى القرآن الكريم لفضح المنافقين والتشهير بخططهم ضد الدين والنبي ، في العديد من السور القرآنية مثل البقرة ، وآل عمران ، والنساء ، والمائدة ، والأنفال ، والتوبة ، والعنكبوت ، والأحزاب ، ومحمد ، والفتح ، والمجادلة ، والحديد ، والحشر ، وقد نزلت في حقّهم سورة خاصة باسم المنافقين .

إنَّ اهتهام القرآن بالتعرِّض للمنافقين المعاصرين للنبي ، المتواجدين بين الصحابة ، أدلَّ دليل على أنَّهم كانوا قوَّة كبيرة ويشكون جماعة وافرة ، ويلعبون دوراً خبيثاً ، خطيراً في تعكير الصف ، وإفساح المجال لأعداء الإسلام ، بحيث لولا قيادة النبي الحكيمة ، لقضوا على كيان الدين ، وأطاحوا بصرحه .

ويكفي في ذلك قول سبحانه : ﴿ لَقَدِ آبْتَغَوُا الفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَـكَ الْأَمُورَ ، حتى جاءَ الحَقُ ، وَظَهَرَ أَمْرُ الله وَهُمْ كارِهُونَ ﴾ (١) .

وقد كان محتمـلًا ومترقّبـاً أنْ يتحد هـذا المثلث الخطير(الفُرسُ ، الـروم ، المنافقون ) ، لاكتساح الإسلام واجتثاث جذوره ، بعد وفاة النبي .

فمع هذا الخطر المحيق الداهم ، ما هي وظيفة القائد الحكيم الذي أرسى قواعد دينه على تضحيات عظيمة ، فهل المصلحة كانت تقتضي تنصيب قائد حكيم عارف بأحكام القيادة ووظائفها حتى يجتمع المسلمون تحت رايته ، ويكونوا صفا وإحدا في مقابل ذاك الخطر ، أو أنّ المصلحة العامة تقتضي تفويض الأمر إلى الأمّة في الأمّة ، حتى يختاروا لأنفسهم أميراً ، مع أنّ من المعلوم أن ترك الأمر إلى الأمّة في ذلك الوقت الحرج ، يلازم الشغب والإختلاف والتنافس الذي لم يكن لصالح الإسلام والمسلمين ، في الوقت الذي يعانون فيه من وفاة النبي ؟

فأقض ما أنت قاض.

 <sup>(</sup> سورة النوبة : الآية ٢٥) ، وكان المنافقون قد حاولوا اغتيال النبي الأكرم في العقبة ، عند عودته
 من تبوك .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : الآية ٤٨ .

## الثاني ـ الحياة القَبَلية تمنع من الإتفاق على قائد

من أبرز ما كان يتميز بـه المجتمع العـربي في حياة النبي الأكـرم ، هو حيـاة النظام القبلي ، والتقسيهات العشائرية التي كانت تحتل ـ في ذلـك المجتمع ـ مكـانة كبرى .

وقد كان للقبيلة أكبر الدور في الحياة العربية قبل الإسلام وبعده ، وعلى أساسها كانت تدور المفاخرات ، وتُنشد القصائد ، وتُبنى الأمجاد ، كما كانت هي منشأ أكثر الحروب وأغلب المنازعات .

إنّ التاريخ يشهد لنا كيف كاد التنازع القبلي في قضية بناء الكعبة المُشَرَّفة ، ووضع الحجر الأسود في موضعه أيام الجاهلية ، أن يؤدي إلى الإختلاف ، فالصراع الدموي ، والإقتتال المرير ، لولا تدخل النبي الأكرم(١) .

وقد سعى النبي الأكرم ، سعياً حثيثاً ، لمحو الروح القبلية ، وإذابة الفوارق العشائرية ، وجمع تلك المتشتتات في بوتقة الإيمان الموصد ، ولكن لم يكن من الممكن أن ينقلب النظام القبلي في مدة ثلاث وعشرين عاماً إلى نظام موحد إسلامي ، لا يرى للإنتساب إلى القبيلة فخراً ، سوى التعرف والتعريف(٢) .

والشواهد على تغلغل العصبيات القبلية في نفوس أكثر الصحابة ، كثيرة ، ويكفي في ذلك ما ورد في غزوة بني المصطلق ، حيث تنازع مهاجري مع أنصاري ، فصرخ الأنصاري : « يا معشر الأنصار » ، وصرخ الآخر : « يا معشر المهاجرين » . ولما سمع النبي هذه الكلمات قال : « دعوها فإنّها دعوى ميتة » . ولولا قيادته الحكيمة ، لخضّب وجه الأرض بدماء المسلمين من المهاجرين والأنصار (٣) .

ومـا نقله ابن هشام من أن شعث بن قيس ، وكــان شيخاً من اليهــود ، مــرّ

<sup>(</sup>١) قد ذكرنا هذه القضية فيها تقدم .

 <sup>(</sup>٢) إشارة إلى قوله سبحانه : ﴿ وَجَعْلناكُمْ شُعوباً وقبائلَ لِتعارَفوا ﴾ ( سورة الحجرات : الآية ١٣ )

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ، ج ٥ ، ص ١١٩ ، باب غزوة بني المصطلق .

ذات يوم على نفر من أصحاب السرسول ، من الأوس والخررج ، فرآهم يتحدثون ، فغاظه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم ، فأمر فتى شاباً من اليهود ، كان معهم ، فقال له : إعمد إليهم ، فاجلس معهم ، ثم اذكر يوم بعاث وما كان قبله ، وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار ، ففعل الشاب ذلك ، فأثر كيد ذلك اليهودي الماكر في نفوس الأخوة من المسلمين ، فغضب الفريقان ، وانتضوا أسلحتهم للقتال ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ، فخرج إليهم فيمن معه من أصحابه المهاجرين ، وقال : « يا معشر المسلمين ، الله ، الله ، أبدعوى الجاهلية ، وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به ، وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر » ؟(١) .

ومن ذلك الذي يدلّ على تعمّق رواسب القبلية في النفوس ، ما ذكره الشيخ البخاري في صحيحه ، في قصة الإفك ، قال : «قال النبي وهـو على المنـبر : «يا معشر المسلمين من يعذرني من رجـل قد بلغني عنـه أذاه في أهلي ، والله ما علمت على أهلي إلاّ خيراً ، ولقد ذكروا رجلًا ما علمت عليه إلاّ خيراً ، وما يـدخل عـلى أهلي إلاّ معي » .

قالت عائشة: فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل فقال: أنا يا رسول الله أعذرك، فإن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا.

قالت عائشة: فقام رجل من الخزرج، وهو سعد بن عبادة، وهو سيد الخزرج ـ قالت عائشة، وكان قبل ذلك رجلًا صالحاً ولكن احتملته الحمية ـ فقال لسعد بن معاذ: كذبت لعمر والله، لا تقتله ولا تقدر على قتله، ولوكان من رهطك ما أحببت أن يقتل.

فقال أسيد بن حضير ، وهو ابن عمّ سعد بن معاذ ، لسعد بن عبادة : كذبت لعمر والله ، لتقتلنه ، فإنّك منافق تجادل عن المنافقين .

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية ، ج ١ ، ص ٥٥٥ .

قالت عائشة : فصار الحيّان ( الأوس والخزرج ) حتى هموا أن يقتتلوا ، ورسول الله صلى الله عليه وآله ، قائم على المنبر ، ولم يزل رسول الله ، يخفضهم ( أي يهدئهم ) حتى سكتوا ه(١) .

ولا يقل شاهدا على وجود هذه الرواسب في نفوس الكثيرين منهم ، ما ظهر منهم في يوم السقيفة من روح القبلية ، ونزعة التعصّب ، وتبودل بينهم من الشتم والضرب ، وإليك نقل القصة عن لسان عُمَر ، قال : « فقال ممثل الأنصار ( سعد بن عبادة ) :

أما بعد فنحن أنصار الله ، وكتيبة الإسلام ، وأنتم يا معشر المهاجرين ، رهط منا ، وقد دفت دافة من قومكم (أي جاء جماعة ببطء) وإذا هم يريدون أن يختارونا (يدفعونا) من أصلنا ، ويغصبونا الأمر .

فقال أبو بكر(٢): أمّا ما ذكرتم فيكم من خير ، فأنتم لـه أصل ولن تعـرف العرب هذا الأمر ، إلاّ لهذا الحي من قريش ، هم أوسط العرب نسبآ ودارآ .

ثم قال قائل من الأنصار: « أنا جذيلها المحكَّك ، وعُذَيْقُها المُرجَّب ، منّا أمير ومنكم أمير ، يا معشر قريش». قال عمر: فكثر اللغط وارتفعت الأصوات ، حتى تخوفت الإختلاف ، فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر فبسط يده فبايعته ، ثم بايعه الأنصار ونزونا على سعد بن عبادة ، فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة ، قال: فقلت: قتل الله سعد بن عبادة » (٣).

ولم يقتصر إختلاف الأمّة على ما جرى في السقيفة ، بـل جرت بـين الأنصار والمهاجرين مشـاجرات كـلامية وشعـرية وهجـائية ، هـاجم كلَّ الفـريق الآخر ، بأنواع الهجاء ، نقلها المؤرخون ولا يعجبني نقل كلمهم(٤) .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ، ج ٥ ، ص ١١٩ ، باب غزوة بني المصطلق .

<sup>(</sup>٢) لم يكن يوم السقيفة من المهاجرين إلا خمسة أشخاص ، ولأجل ذلك لم نصف القائل بممثل المهاجرين .

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية ، ج ٢ ، ص ٦٥٩ ـ ٦٦٠ . وإنَّما بايعه الأوس من الأنصار ، وأما الخزرجيون ، ققد خرجوا غير مبايعين لأحد .

<sup>(</sup>٤) لاحظ شرح نهج البلاغة ، لابن أبي الحديد ، ج ٦ ، ص ١٧ - ٣٨ ط مصر .

وما ذكرناه غيض من فيض ممّا جرى بين الصحابة من المنازعات والخـلافات الناشئة من روح القبلية ، والتعصّب العشائري .

أفهل يجوز في منطق العقل ترك هذا المجتمع ، الغارق في نزاعاته العصبية ، دون نصب قائد ، يكون نصبه قاطعاً لدابر الإختلاف ، ومانعاً من مأساة التمزّق والتفرق ؟ فاقض ما أنت قاض .

وهـا هنا محـاسبة ثـالثة لا تقـلّ عن العاملين السـابقـين في استلزامهـا كـون المصلحة تقتضي نصب القائد ، لا تفويض الأمـر إلى المسلمين أنفسهم ، وهي مـا يلى :

## الثالث ـ الصحابة ومدى الوعى الديني

إنّ الأمّة الإسلامية - كما يبدل عليه التاريخ - لم تبلغ في القدرة على تبدير أمورها . وإدارة شؤونها حدّ الإكتفاء الذاتي الذي لا تحتاج معه إلى نصب قائد لها من جانب الله سبحانه . وقد كان عدم بلوغهم هذا الحدّ أمرا طبيعياً لأنّه من غير الممكن تربية أمّة كانت متوغلة في العادات الوحشية ، والعلاقات الجاهلية ، والنهوض بها إلى حدّ تصير أمّة كاملة تدفع عن نفسها تلك الرواسب ، وتستغني عن نصب القائد المحنّك ، والرئيس المدبّر ، بل هي تقدر على تشخيص مصالحها في هذا المجال .

إنّ إعداد مثل هذه الجماعة ، ومثل هذه الأمّة ، لا تتم في العادة إلّا بعد انقضاء جيل أو جيلين ، وبعد مرور زمن طويل يكفي لتغلغل التربية الإسلامية إلى أعماق تلك الأمّة ، بحيث تختلط مفاهيم الدين بدمها وعروقها ، وتتمكن منها العقيدة إلى درجة تحفظها من التذبذب والتراجع إلى الوراء .

ويكفيك شاهداً على هذا ، معركة أُحُد ، فقد هَرَبَ المسلمون ـ إلاّ قليل ـ من ساحة المعركة عندما أُذيع نبأ قتل النبي من جانب الأعداء ، ولاذ بعضهم بالجبل ، بل فكّر بعضهم بالتفاوض مع المشركين ، حتى أتاهم أحد المقاتلين ووبّخهم على فرارهم وتخاذلهم وترددهم قائلاً : « إن كان محمد قد مات ، فَرَبُّ

محمد حي ، قوموا ودافعوا عن دينه »(١) وفي هذا نزل قوله سبحانه : ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ اللَّهُ رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ، أَفْتَن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرُّ اللهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي الله الشّاكِرِينَ ﴾(٢) .

ويقول سبحانه في شأن من ذهبوا يفتشون عن ملجاً لهم فراراً من الموت : ﴿ وطائِفَةٌ قد أَهَمَّتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ ، يَظُنُونَ بِاللهِ غَيْرَ الحَقِّ ظَنَّ الجاهِلَيَّةِ ، يقولونَ : هَلْ لنا مِنَ الأَمْرِ مِنْ شَيَءٍ ﴾ (٣) .

ولم تكن واقعة أُحُد وحيدة في نسجها ، بل كانت غزوة حُنَيْن على منوالها في التقهقر والفرار عن ساحة الحرب ، يقول ابن هشام عن جابر :

استقبلنا وادي حُنين ، وانحدرنا في وادٍ من أُودِيَة تهامة ، وكان العدو قد سبقونا إلى الوادي وكمنوا لنا في شعابه واحنائه ، ومضائقه ، وقد شدّوا علينا شدّة رجل واحد ، وانهزم الناس راجعين لا يلوي أحد على أحد . وانحاز رسول الله ذات اليمين وهو يقول : أين ، أيها الناس ؟ هلموا إليّ ، أنا رسول الله . فانطلق الناس ، إلا أنّه بقي مع رسول الله نفر من المهاجرين والأنصار ، فلما انهزم الناس ورأى من كان مع رسول الله من جفاة أهل مكة الهزيمة ، تكلّم رجال منهم بما في أنفسهم من الضغن ، فقال أبو سفيان بن حرب : « لا تنتهي هنزيمتهم دون البحر » ، وإنّ الأزلام لمعه في كنانته . وصرخ جبلة بن الحنبال : « ألا لَبَطَل السّحر » (3) .

وغير ذلك من الأحداث والوقائع التي كشفت عن عدم تغلغل الإيمان والعقيدة في قلوب الأكثرية منهم .

نعم كان بينهم رجال صالحون ، يضحون في سبيل العقيدة ، بأنفس النفائس ، وأثمن الأموال ، غير أنّ البحث مركز على دراسة وضع المجتمع

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام : ج ٢ ، ص ٨٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران : الآية ١٤٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران : الآية ١٥٤ .

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام : ج ٢ ، ص ٤٤٨ .

الإسلامي ككل ، لا من حيث اشتهاله على أفراد لا يدرك شأوهم في الفضيلة والصلاح .

ولعل الباحث يتخيل أنهم انقلبوا بعد رحلة الرسول إلى مجتمع ديني لا يتخطون سبيل الدين قيد أثمّلة ، ولكن ما ورد في الصحاح والمسانيد من ارتداد أمّة كبيرة من الصحابة ، يؤيّد ما ذكرناه من عدم رسوخ العقيدة والإيمان في قلوبهم ، ولا مجال لذكر جميع الروايات ، إنّما نكتفي بواحدة منها ونحيل البقية إلى الباحث الكريم :

روى البخاري في تفسير قوله سبحانه : ﴿ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ما دُمْتُ فِيهِمْ ﴾ (١) قال : خطب رسول الله فقال : ألا وإنه يجاء برجال من أمّتي فيؤخذ بهم ذات الشهال ، فأقول : يا رب أصحابي ، فيقول : إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك ، فأقول كما قال العبد الصالح : ﴿ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ما دُمْتُ فيهِمْ ، فَلَمَا تَوفَيْتِنِي كُنْتَ أَنْتَ الرّقيبَ عَلَيْهِمْ ﴾ فيقال إنّ هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم ما فارقتهم (٢).

إنّ دراسة هذه الأمور الثلاثة ، يرشدنا إلى أنّ القائد الحكيم ، الذي مرّت عليه هذه الأوضاع والأحوال وعاينها عن كثب ، عليه أن يستخلف قائدا للأمّة لما في هذا التنصيب من مصلحة ، وقطع لدابر الإختلاف ، وجمع لشمل الأمّة . وهذا بخلاف ما لوترك الأمر إلى المسلمين أنفسهم ، ففيه من الأخطار ما صوّرناه .

إنَّ القائد الحكيم هـو من يعتني بـالأوضاع الإجتماعيـة لأمَّتـه ، ويـلاحظ

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : الآية ١١٧ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، + 7 ، ص ٨٥ . وصحيح مسلم ، كتاب الجنة ونعيمها ، ومسند الإمام أحمد ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1 ، + 1

إنّ الروايات الدالّة على ارتداد الصحابة بعـد رحلة النبي الأكرم ، كشيرة جدا ، لا يمكن حملها على نفر أو اثنين منهم ، بل لا يصحّ في تفسيرها إلاّ حملها على أمة كبيرة منهم ، فـلا حظ ما ورد في هـذا المجـال : جامـع الأصول لابن الأثـير ، ج ١١ ، كتاب الحـوض ، الفـرع الثـاني في ورود النـاس عليه ، الأحاديث ٧٩٦٩ ـ ٧٩٨٠ .

الظروف المحيطة بها ، ويرسم على ضوئها ما يراه صالحاً لمستقبلها ، وقد عرفت أنَّ مقتضى هذه الظروف هو تعيين القائد والمدبّر ، لا دفع الأمر إلى الأُمّة .

وإلى ما ذكرنا ينظر قول حكيم الإسلام الشيخ الرئيس أبي عملي ابن سينا في حقّ الإمام :

« والإستخلاف بالنصّ أصوب ، فإن ذلك لا يؤدّي إلى التشعب والتشاغب والإختلاف »(١) .

#### \* \* \*

وحصيلة الكلام أنّ النظر إلى لزوم ملي، الفراغات الهائلة التي تخلفها رحلة النبي الأكرم ومحاسبة مصالح الأمّة آنذاك ، لا يدع شكّا في أنّ صيغة الحكومة بعد النبي ، إنّما هي صيغة التنصيب ، لا ترك الأمر إلى الأمّة واختيار الإمام بطريق من الطرق التي سنشير إليها .

هذا ، مع قطع النظر عن النصوص التي تعين النظرية الأولى بوضوح ، وأنّه صلى الله عليه وآله ، قد قيام بنصب الوصيّ خضوعيّاً لأمير الله أوّلًا ، ورعيايية للمصالح التشريعية ثانياً ، واهتهاماً بمصالح الإسلام والمسلمين ثالثاً ، فإلى الملتقى في مورد هذه النصوص .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الشفاء ، الفن الثالث عشر في الإلهيات ، المقالة العاشرة ، الفصل الخامس ، ص ٥٦٤ .

# هل الشورى أساس الحكم والخلافة ؟

قد تعرفت على الكلمات السابقة التي تعرب عبًا تنعقد به الإمامة عند أهل السنّة ، كها تعرفت على كيفية خلافة الخلفاء ، وأنّ الأول منهم فاز بخمسة أصوات (۱) ، وأنّ الثاني أخذ بزمام الحكم بتعيين الخليفة الأول ، وأنّ الثالث استتب له الأمر بشورى سداسية عينها نفس الخليفة الثاني . هذا هو واقع الأمر ، ولم يكن في انتخاب هؤلاء ما يقتضيه طبع التشاور من عرض الموضوع على أهل المشورة ، ومناقشة الأراء ، وانتخاب واحد في ضوء الموازين العقلية والإجتماعية والشرعية . وأحسن كلمة تعبّر عن حقيقة هذا النوع من الانتخاب ما ذكره الخليفة الثاني بقوله : « إنّا كانت بَيْعة أبي بكر فَلْتة وتَمّت ، ألا وإنّها قد كانت كذلك ولكن الله وقي شرّها ، وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر ، من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين ، فلا يبايع هو ، ولا الذي بايعه ، تغرّة أن

وقد حاول المتجددون من متكلمي أهل السنّة ، صبّ صيغة الحكومة الإسلامية على أساس المشورة بجعله بمنزلة الإستفتاء الشعبي ، بملاحظة أنّه لم يكن

<sup>(</sup>١) لاحظ ما نقلناه من كلام الماوردي .

 <sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، ج ٨ ، رجم الحبـلى من الزنـا إذا احصنت ، ص ١٦٨ ، وطالـع بقية كـلامه .
 ولاحظ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ، ج ١ ، ص ١٢٣ . وج ٢ ، ص ١٩ .

من الممكن بعد وفاة النبي مراجعة كل الأفكار واستعبلام جميع الأراء في الوطن الإسلامي ، لقلة وسائل المواصلات ، وفقدان سبل الإتصال المتعارفة اليوم . ولذلك يقول الشيخ عبد الكريم الخطيب : إنّ الذين بايعوا أوّل خليفة للمسلمين لم يتجاوزوا أهل المدينة ، وربما كان بعض أهل مكة ، وأمّا المسلمون ـ جميعاً - في الجزيرة العربية ، فلم يشاركوا هذه البيعة ، ولم يشهدوها ، ولم يسروا رأيهم ، وإنّما ورد عليهم الخبر بموت النبي مع الخبر باستخلاف أبي بكر(١) .

ثم إنّ من مظاهر الإختلاف الواقع في مسألة الشورى ، أنّ القائلين بها اختلفوا على قولين : فمنهم من قال بأنّ انتخاب أهل الشورى مُلْزِم للْأُمّة ، وهو خبرة الأكثرية ، ومنهم من قال إنّه لا يزيد عن ترشيح ٍ له لمنصب الأمّة ، وللأمّة اختياره أو رفضه (٢) .

وعلى كل تقدير ، فها دليل هذه النظرية ، أي كون الشورى أساس الحكم ، سواء في الفترة التي تلت رحلة النبي أو في زماننا الحاضر .

### إستدلوا بآيتين:

الآية الأولى: قوله سبحانه: ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّـلْ عَلَى اللهِ ﴾ (٣) فالله سبحانه يأمر نبيّه بالمشاورة ، تعليماً لـلأمّة ، حتى يتشاوروا في مهام الأمور ، ومنها الخلافة .

يلاحظ عليه : أوّلًا \_ إنّ الخطاب في الآية متوجّه إلى الحاكم الذي استقـرّت حكومته ، فيأمره سبحانه أنْ ينتفع من آراء رعيّته ، فأقصى ما يمكن التجاوز به عن الآية ، هو أنّ من وظائف كلّ الحكام التشاور مع الأمّة ، وأمّا أنّ الخلافة بنفس الشورى ، فلا يمكن الإستدلال عليه بهذه الآية .

والآية نظير قول علي عليه السلام: « من استبدّ برأيه هلك ، ومن

<sup>(</sup>١) الإمامة والخلافة ، ص ٢٤١ .

<sup>(</sup>٢) الشخصية الدولية ، لمحمد كامل ياقوت ، ص ٤٦٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران : الآية ١٥٩ .

شاور الرجال في أمورها ، شاركها في عقولها 애 .

وثانياً - إنّ المتبادر من الآية هـو أنّ التشاور لا يـوجب حكماً للحاكم ، ولا يلزمه بشيء ، بل هو يقلب وجوه الرأي ويستعرض الأفكار المختلفة ، ثم يأخذ بما هو المفيد في نظره ، وذلك لقوله سبحانه في نفس الآية : ﴿ فإذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ على الله ﴾ ، المعرب عن أنّ العزم والتصميم والإستنتاج من الآراء والأخذ بما هـو الأصلح راجع إلى نفس المشير ، وهذا يتحقق في ظرف يكون هناك مسؤول تام الإختيار في استحصال الأفكار والعمل بالنافع منها ، حتى يخاطب بقوله : ﴿ فإذا عَزَمْتَ ﴾ ، وأمّا إذا لم يكن ثمة رئيس ، فلا تنطبق عليه الآيـة ، إذ ليس في انتخاب الخليفة بين المشيرين من يقوم بدعوة الأفراد للمشورة ، لغايـة استعراض انتخاب الخليفة بين المشيرين من يقوم بدعوة الأفراد للمشورة ، لغايـة استعراض آرائهم ، ثم تمحيص أفكارهم ، والأخذ بالنافع منها ، ثم العزم القاطع عليه .

وكل ذلك يعرب عن أنَّ الآية ترجع إلى غـير مسألـة الحكومـة وما شــابهها . ولأجل ذلك لم نر أحداً من الحاضرين في السقيفة احتجّ بهذه الآية .

الآية الثانية : قولـه سبحانـه : ﴿ وَالَّذِينَ اسْتَجَـابُوا لِـرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ (\*` .

ببيان أنّ المصدر ( أمْـر ) أضيف إلى الضمـير ( هُمْ ) ، وهـويفيـد العمـوم والشمـول لكل أمـر ، ومنه الخـلافة ، فيعـود معنى الآية أنّ شـأن المؤمنين في كـل موردٍ ، شورى بينهم .

يلاحظ عليه: إنّ الآية تأمر بالمشورة في الأمور المضافة إلى المؤمنين ، وأمّا أنّ تعيين الخليفة من الأمور المضافة إليهم ، فهو أول الكلام ، والتمسك بالآية في هذا المجال ، تَمَسُّكَ بالحكم في إثبات موضوعه .

وبعبارة أُخرى : إنّ الآية حثّت على الشورى فيها يمتّ إلى شؤون المؤمنين بصلة ، لا فيها هو خارج عن حوزة أُمورهم ، أمّا كون تعيين الإمام داخلًا في

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ، قسم الحكم ، الرقم ١٦١ .

<sup>(</sup>۲) سورة الشورى : الآية ۳۸ .

أمورهم ، فهو أول الكلام ، إذ لا ندري هل هو من شؤونهم أو من شؤون الله سبحانه ، ولا ندري ، هل هي إمرة وولاية إلهية تتم بنصبه سبحانه وتعيينه ، أو إمرة وولاية شعبية ، يجوز للناس التدخّل فيها . ومع هذا الترديد لا يصحّ التمسّك بالآية .

### إجابة عن ســـؤال

لولم تكن الشورى أساس الحكم ، فلمإذا استدلّ الإمام على عليه السلام ، على المخالف ، بمبدأ الشورى ، وقال : \_ مخاطباً معاوية \_ : « إنّه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليهم ، فلم يكن للشاهد أن يُحتار ، ولا للغائب أن يَرُد ، وإنّما الشورى للمهاجرين والأنصار ، فإن اجتمعوا على رجل وسمّوه إماماً ، كان ذلك لله رضيً »(١) .

والجواب: إنّ ابن أبي الحديد المعتزلي هو أوّل من احتجّ بهذه الخطبة على أنّ صيغة الحكومة بعد وفاة النبي مستندة إلى الإختيار ونظام الشورى ، وتبعه من تبعه ، ولكنه غفل عن صدر الرسالة التي تعرب عن أنّ الإستدلال بالشورى من باب الجدل ، خضوعاً لقوله سبحانه : ﴿ وجادِفُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾(٢) ، فإنّ الإمام عليه السلام بدأ رسالته بقوله : ﴿ أمّا بعد ، فإنّ بَيْعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشام ، لأنّه بايعني الذين بايعوا أبا بكر وعمر . . . » ، ثم ختمها بقوله : ﴿ وإنّ طلحة والزبير بايعاني ثم نقضا بَيْعتي ، وكان نقضها كردّهما ، فجاهدتُها على ذلك حتى جاء الحق ، وظَهَر أمسر الله وهم كارهون ، فادْخُل فيها دخل فيه المسلمون »(٣) .

فالإبتداء بالكلام بخلافة الشيخين يعرب عن أنَّه في مقام إسكات معاوية

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : قسم الكتب ، الرقم ٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل: الايه ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) لاحظ وقعة صفين لنصر بن مـزاحـم (م ٢١٢) ، ص ٢٩ ، ط مصر . وقد حــذف الـرضي في نهج البلاغة من الرسالة ما لا يهمه ، فإنّ عنايته كانت بالبلاغة فحسب .

الذي يعتبر البَيْعة وجها شرعياً للخلافة ، ولولا هـذا لما كـان وجه لـذكر خـلافة الشيخين ، بل لاستدلّ بنفس الشوري .

ولأجل ذلك يُتمّ كلامه بقوله : « فإن اجتمعوا على رجل . . » ، احتجـاجاً بمعتقد معاوية ، عليه .

#### \* \* \*

### أسئلة حول مبدئية الشورى

من خـلال التحليل المتقـدم يمكن استخلاص أسئلة حـول مبدئيـة الشورى للحكم ، تزعزع كونها مبدء له ، وهي :

١ - لو كان أساس الحكم هو الشورى ، لوجب على الرسول الأكرم التصريح به ، أوّلاً ، وبيان حدوده وخصوصياته ، ثانياً . بأن يبين مَنْ هُمُ الذين يشتركون في الشورى ، هل هم القراء وحدهم ، أو السياسيون ، أو القادة العسكريون ، أو الجميع ، وما هي شرائط المنتخب ، وأنّه لوحصل هناك اختلاف في الشورى ، فها هو المرجّع ، هل هو كمية الأراء وكثرتها ، أو الرجحان بالكيفية ، وخصوصيات المرشحين وملكاتهم النفسية والمعنوية .

فهل يصحّ سكوت النبي عن الإجابة على هـذه الأسئلة التي تتصل بجـوهر مسألة الشورى ، وقد جعل الشورى طريقاً إلى تعيين الحاكم ؟! .

٢ ـ إنّ القوم يعبرون عن أعضاء الشورى ، بأهل الحلّ والعقد ، ولا يفسرونه بما يرفع إجماله ، فَمَنْ هُمْ أهل الحلّ والعقد ؟ وماذا يحلّون وماذا يعقدون ؟ أهم أصحاب الفقه والرأي الذين يرجع إليهم الناس في أحكام دينهم ؟ وهل يشترط حينئذٍ درجة معينة من الفقه والعلم ؟ وما هي تلك الدرجة ؟ وبأي ميزان توزن ؟ ومن إليه يرجع الأمر في تقديرها ؟ أم غيرهم ؟ . فمن هم ؟ .

وربما تجد من يبدل كلمة أهل الحلّ والعقد ، بـ « الأفراد المسؤولـين » ، وما هو إلّا وضع كلمة مجملة مكان كلمة مثلها .

٣ ـ وعلى فرض كون الشورى أساس الحكم ، فهل يكون انتخاب أعضاء

الشوري ملزِماً لـلاَّمة ، ليس لهم التخلّف عنه ؟ أو يكون بجنزلة الـترشيح ، حتى تعطى الأُمّة رأيها فيه ؟ وما هو دليل كل منهما ؟ .

هذه الأسئلة كلُّها ، لا تجد لهما جواباً في الكتاب والسنّة ولا في كتب المتكلمين ، ولو كانت مبدءً للحكم لما كان السكوت عنها سائغاً ، بـل لكان عـلى عاتق التشريع الإسلامي الإجابة عليها ، وإضاءة طرقها(١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) يقول طه حسين : « ولو قد كان للمسلمين هذا النظام المكتوب ( نظام الشورى ) لعَرِف المسلمون في أيام عثمان ما يأتون من ذلك وما يدعون ، دون أن تكون بينهم فرقة أو اختلاف » ( الخلافة والإمامة : ص ٢٧١ ) .

ويقول الشيخ عبد الكريم الخطيب : « ينظر البعض إليه على أنّ تعيين الإمام بالشورى نواة صالحة لأول تجربة ، وأنّ الأيام كفيلة بأن تنميها ، وتستكمل ما يبدو فيها من نقص ، فلم تكن الأحوال التي تمّت فيها هذه التجربة تسمح بأكثر تمّا حدث .

وينظر بعض آخر إلى هذا الأسلوب بأنَّه أسلوب بدائي عـالَج أهمّ مشكلةٍ في الحيــاة ، وقدكــان لهذا الأسلوب أثره في تعطيــل القوى المفكـرة للبحث عن أسلوب آخر من أســاليب الحكم التي جربتهــا الأمم ، . ( الحلافة والإمامة : ص ٢٧٢ ) .

ومعنى ما ذكره الخطيب ، أنَّ قضية الشورى كانت مجرد تجربة ، ولم تكن قانــوناً إســــلامياً أُخـــذ به ، وكانت في هذه القضية نقائص وعيوب ، تركت آثاراً سيئة على الفكر الإسلامي .

وفي المقام شبهة ، يتشدق بها بعض المتعصبين ، نذكرها ونجيب عليها في ملحق خاص آخر الكتاب ، لاحظ الملحق رقم (١) .

### الأمر التاسع

# هل البيعة أساس الحكم ؟

البَيْعة مصدرُ بايع ، لأنّ المبايع يجعل حياته وأمواله . بالبَيْعة ، تحت اختيار من يبايعه ، ويتعهد المبايع ( بالفتح ) \_ في المقابل \_ على أن يسعى في إصلاح حال المبايع ( بالكسر ) وتدبير شؤونه بصورة صحيحة ، وكأنّها يقومان بعملية تجارية ، إذ يتعهد كل واحد منها تجاه الآخر بعمل شيء للآخر ، قال ابن خلدون : « إنّ البيعة هي العهد على الطاعة ، كأنّ البايع يعاهد أميره على أن يسلم له النظر في أموره وأمور المسلمين ، ويطيعه فيها يكلفه ، وكانوا إذا بايعوا الأمير ، جعلوا أيديهم في يده تأكيدا ، فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري .

### البيعة قبل الإسلام وبعده

كانت البيعة من تقاليد العرب قبل الإسلام وسننهم ، وليس من مبتكراته ، بل أمضاها وجعلها من العقود اللازمة التي يجب العمل بها ، ويحرم نقضها . فقدبايع أهل المدينة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في السنة الحادية عشر ، والثانية عشر من البعثة ، في العقبة ، بمنى (١) ، بايعوه على عادتهم قبل الإسلام ، حيث كانوا يبايعون زعهاءهم .

<sup>(</sup>١)لاحظ سيرة ابن هشام ، ج ١ ، ص ٤٣١ و ٤٣٨ .

وأمّا بعد الهجرة ، فمرّة بايعه الصحابة في غزوة الحُدَيْبية ، وسميت بَيْعة الرضوان ، لقوله سبحانه : ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمنينَ إِذْ يُبايِعونَكَ تَحْتَ السَّجَرَةِ ، فَعَلِمَ ما في قُلوبهمْ فَأَنْزَلَ السَّكينَةُ عَلَيْهِمْ وأَثَابَهُمْ فتحا قريباً ﴾ (١) .

وأخرى بايعته الصحابيات في مكة المكرمة بعد فتحها ، وعنه يحكي قوله سبحانه : ﴿ إِذَا جَاءَكَ ٱلمُؤْمِنَاتُ يُبِايِعْنَكَ على أَنْلا يُشْرِكنَ بِاللهِ شَيْئاً ولا يَسْرِقْنَ ولا يَرْنِينَ . . . ﴾ (٢) .

إذا عرفت ذلك فلنعطف نظر الباحث إلى نكات:

الأولى \_ إنّ بيعة المسلمين للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلّم ، لم تَعْن الإعتراف بزعامة الرسول ورئاسته ، فضلًا عن نصبه وتعيينه ، بل إنّ المبايعين ، بعد أن آمنوا بنبوة النبي واعترفوا بقيادته وزعامته ، أرادوا أن يصبّوا ما يلازم ذلك الإيمان ، من الإلتزام بأوامر الرسول ، في قالب البيعة ، فكانت البيعة صورة عملية للإلتزام النفسي بأوامر النبي ، بعد الإقرار بنبوته ، وزعامته . فكأنّ النبي الأكرم يقول : « فإن آمنتم بي فبايعوني على أن تطيعوني ، وتُصَلّوا وتُزكّوا ، وأن تدفعوا عنى العدو حتى الموت ، ولا تفروا من الحرب » .

والهدف عندئة من البيعة لم يكن هو الإعتراف بمنصب المبايع ، وانتخابه وتعيينه لمقام الحكومة والولاية ، بل كانت لأجل التأكيد العملي على الإلتزام بلوازم الإيمان السابق عليه ، وهذا بارز في البيعة الثانية للأنصار في منى ، وبيعة الصحابة في غزوة الحديبية .

الشانية \_ إنَّ البيعة ميثاق بين شخصين ، تندرج تحت قوله سبحانه : ﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴾ (٣) .

وعقد بين المبايعين ، فتندرج تحت قول سبحانه : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

<sup>(</sup>١) سورة الفتح : الآية ١٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الممتحنة : الآية ١٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء : الآية ٣٤ .

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾<sup>(١)</sup> .

يقول الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ، من الحث على البيعة : « وأمّا حقي عليكم ، فالوفاء بالبيعة ، والنصيحة في المشهد ، والمغيب ، والإجابة حين أدعوكم ، والطاعة حين آمركم »(٢) .

الثالثة ـ إنّه ليس هناك دليـل شرعي على أنّ مجـرّد البيعة ، بغضّ النـظر عن المواصفات والضوابط الآتية ، طريق إلى تعيين الخليفة والإمام ، وإنّما يتعينّ بهـا ، إذا كان المبايّع ، واجداً للصفات اللازمة في الإمام .

الرابعة ـ الظاهر أنّ البيعة ليست طريقاً لتعيين الحاكم وانتخاب القائد ، وإنّما يتعين الحاكم بالمقاولة وتصويت الجماعة الحاضرين ، ثم يُصَبُّ ذلك الإنتخاب في قالب الحسّ بالبيعة والصفق ، وكأنّ البيعة تأكيد لما التزموا ، وتجسيد لما أضمروه أو تقاولوه . وعلى فرض كونها طريقاً لتعيين الحاكم ، فهي إحدى الطرق لا الطريق الوحيد ، فلو علم رضا الأمّة بحكومة فرد وزعامة شخص عن غير طريق البيعة ، وأبرزت رضاها بطريق من الطرق ، لكفى ذلك في كونه قائداً لازم الطاعة ، لأنّه أشبه بالعقد والعهد .

الخامسة \_ إنّ التصويت الشعبي أو بيعة الجهاعة الحاضرين إنّما يعدّ طريقاً لتعيين الحاكم إذا لم يكن هناك نصّ من الرسول على تنصيب شخص المزعامة ، وإلاّ تكون البيعة رفضاً للنصّ ، واجتهاداً في مقابلة .

السادسة ـ إنّ البَيْعة الكاملة من الصحابة الحاضرين في المدينة ، لم تتحقق في واحد من الخلفاء الأربعة ، إلّا في علي ، فقد بايعه المهاجرون والأنصار ، إلّا نفر قليل لا يتجاوز خمسة أشخاص ، هم سعد بن أبي وقاص ، وعبد الله بن عمر ، وحسّان بن ثابت ، وأسامة بن زيد ومحمد بن مسلمة ، والباقون أصفقوا

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : الآية الأولى .

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة ، الخطبة ٣٤ .

على يده بـالبيعة والـطاعة ، وإن نكث من نكث ، ونقض من نقض ، فيـما بعد ، وشقً عصا الأُمّة .

هـذا وإنّ البيعة تحتـاج إلى دراسة مبسـوطة ، مـوضـوعـآ وحكمـآ في ضـوء الكتاب والسنّة ، ومنهج الكتاب لا يقتضي التوسّع أزيد ممّا ذكرنا(١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) لاحظ للتبسط: بحار الأنوار، ج ٢، كتاب العلم، الباب ٣٣. وأيضاً: ج ٢٧، كتاب الإمامة، الباب ٣.

### الأمر العاشـــر

# تصوّر النبي الأكرم للقيادة بعده

إنّ الكلمات المأثورة عن الرسول الأكرم ، تدلّ على أنّه صلى الله عليه وآله كان يعتبر أمر القيادة بعده ، مسألة إلهية ، وحقاً خاصّاً لله جلّ جلاله ، فالله سبحانه هو الذي له أن يعين القائد ، وينصب خليفة الرسول ، ولا نجد في كل ما نقل عن النبي ما يدلّ على إرجاء الأمر إلى تشاور الأمّة ، أو اختيار أهل الحلّ والعقد ، أو بيعة الصحابة الحاضرين ، أو غير ذلك ، ويكفي في ذلك الشاهدين التاليين :

١ ـ لما دعا الرسول الأكرم بني عامر إلى الإسلام وقد جاؤوا في موسم الحج إلى مكة ، قال رئيسهم : « أرأيت إنْ نحن بايعناك على أمرك ، ثم أظهرك الله على من خالفك ، أيكون لنا الأمر من بعدك » ؟ .

فقال النبي صلى الله عليه وآله: « الأمر إلى الله ، يضعه حيث يشاء »(١) .

فلو كان أمر الخلافة بيد الأمّة ، لكان على النبي صلى الله عليه وآله أن يقول : الأمر إلى الأمّة ، أو إلى أهل الحلّ والعقد ، أو ما يشابه ذلك . فتفويض الأمر إلى الله سبحانه ، ظاهر في كونها كالنبوة ، يضعها سبحانه حيث يشاء ، قال تعالى : ﴿ اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رسالَتَهُ ﴾ (٢) . فاللّسان في الموردين واحدٌ .

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية ، لابن هشام ، ج ٢ ، ص ٤٢٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام : الآية ١٢٤ .

٢ - بعث النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلّم) سليط بن عمرو العامري ، إلى ملك اليهامة ، «هوزه بن علي الحنفي » ، الذي كان نصرانيا ، يدعوه إلى الإسلام ، وكتب معه كتابا ، فقدم على ملك اليهامة ، فأنزله وحباه ، وكتب إلى النبي ، يقول : «ما أحسن ما تدعو إليه ، وأجله ، وأنا شاعر قومي وخطيبهم ، والعرب تهاب مكاني ، فاجعل لي بعض الأمر ، أتبعك » . فقدم سليط على النبي بكتابه ، فلها قرأ عليه قال صلى الله عليه وآله : «لو سألني سيابة من الأرض ما فعلته . باد ، وباد ما في يده »(١) . وفي نقل آخر : «أرسل هوزة إلى النبي وفداً يقول له ، إنْ جَعَلَ له الأمر من بعده ، أسْلَم ، وصار إليه ، ونصره ، وإلا قصد حربه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : «لا ، ولا كرامة ، اللهم إكفنيه »(١) .

فلو كانت القيادة بعد النبي ، قيادة دستورية انتخابية ، وكان للشعب الإسلامي منه حظ ، لكان على النبي إجابة السائل بشكل آخر ، وهو أنّ الأمر من بعدي ، يرجع إلى أُمّتي ، والمؤمنين بي ، ولكنك ترى أنّه وقف في وجهه بقسوة وشدّة كها هو ظاهر .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى ، لابن سعد ، ج ١ ، ص ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٢) الكامل في التاريخ ، لابن الأثير ، ص ١٤٦ .

## الأمر الحادي عشر

# تصوّر الصحابة للخلافة بعد النبي

إنَّ المتتبع في تاريخ الخلفاء الذين تعاقبوا على مسند الحكومة ، يرى بـوضوح أنَّهم كانوا يتبعون الطريقة الإنتصابية لا الإنتخابية ، بالتشـاور أو البيعة ، أو غـير ذلـك من المفـاهيم التي حـدثت في أيـام خـلافـة الإمـام أمـير المؤمنــين ، وإليـك الشواهد .

١ ـ إن خلافة عمر تمت بتعيين من أبي بكر ، وليس هذا خافياً على أحد .
 روى ابن قُتَيْبة الـدينـوري ، أنّ أبـا بكـر دعـا عشمان بن عفـان ، فقـال : أُكتُب عهـدى ، فكتب عثمان :

« بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما عَهِدَ به أبو بكر بن أبي قُحافة ، آخر عهده في الدنيا ، نازحاً عنها . . . إنّي أستخلف عليكم عُمَر بن الخطاب ، فإن تروه عَدَلَ فيكم ، ظنّي به ورجائي فيه ، وإن بَدّلَ وغَيّر ، فالخير أردت . . » ثم ختم الكتاب ودفعه ، ودخل عليه المهاجرون والأنصار حين بلغهم أنّه استخلف عُمَر (۱) .

<sup>(</sup>١) الإمامة والسياسة ، ج ١ ، ص ١٨ . ورواه ابن سعد في طبقاته الكبرى ، ج ٣ ، ص ٢٠٠ ، وابن الأثير في تاريخه ( الكامل ) ، ج ٢ ، ص ٢٩٢ باختلاف يسير وقد نقل موضوع استخلاف أبي بكر لعمر ، عدّة من أعلام التاريخ والحديث ، والكل يتحد جـوهرا ، وأنّ التنصيب صـدر من الخليفة الأول .

٢ ـ إنّ استخلاف عثمان تَمَّ عن طريق شورى عين أعضاءها عمر بن الخطاب ، يقول التاريخ : دعا عمر عليّا ، وعثمان وسعدا ، وعبد الرحمن ، والزبير ، وطلحة ، فقال : « إنّي نظرت فوجدتكم رؤساء الناس ، فانهضوا إلى حجرة عائشة بإذنها ، واختاروا منكم رجلًا ، فإذا متّ فتشاوروا ثلاثة أيام ، وليصلب الناس صهيباً ، ولا يأتي اليوم الرابع إلّا وعليكم أمير »(١) .

فلو كانت صيغة الحكومة هي انتخاب القائد عن طريق المشورة باجتماع الأُمّة ، أو بالبَيْعة ، فها معنى انتخاب الخليفتين بهذين الطريقين ؟ .

٣ ـ لما اغتيل عمر بن الخطاب . وأحسّ بالموت ، أرسل ابنه عبد الله إلى عائشة ، واستأذن منها أن يدفن في بيتها مع رسول الله ومع أبي بكر ، فأتاها عبد الله ، فأعلمها ، فقالت : نَعَم ، وكرامة . ثم قالت : يا بُني ، أبلغ عُمَرَ سلامي وقال ه ، لا تدع أمّة محمد بلا راع ، استخلف عليهم ، ولا تدعهم بعدك هملا ، فإنّ أخشى عليهم الفتنة ، فأتاه ، فأعلمه »(٢) .

٤ ـ إنّ عبد الله بن عمر دخل على أبيه قبيل وفاته ، فقال : « إني سمعت الناس يقولون مقالة ، فآليت أن أقولها لك ، وزعموا أنّك غير مستخلف ، وأنّه لو كان لك راعي إبل أو غنم ثم جاءك وتركها ، لـرأيت أنْ قد ضيّع ، فرعاية الناس أشد »(٣) .

٥ ـ قدم معاوية المدينة لأخذ البَيْعة من أهلها لابنه يزيد ، فاجتمع مع عـدة من الصحابة ، وأرسل إلى عبد الله بن عمر ، فأتاه ، وخلا بـه ، وكلّمه بكـلام ، وقال : إنّي كرهت أن أدّع أمّة محمد بعدي كالضأن لا راعى لها »(٤) .

هذه النصوص التي حفظها التاريخ ، صدفة ـ وكم لها من نظائر ـ تدلّ على أنّ انتخاب الخليفة عن طريق أهل الحلّ والعقد ، والأنصار والمهاجرين ، وأخيراً

<sup>(</sup>١) الكامل لابن الأثير ، ج ٣ ، ص ٣٥ ، أنظر باقي الواقعة .

<sup>(</sup>٢) الإمامة والسياسة ، ج ١ ، ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء ، ج ١ ، ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٤) الإمامة والسياسة ، ج ١ ، ص ١٦٨ .

الإستفتاء الشعبي ، لم يكن له أصل في منطق الصحابة ، وإتما اخترعت هذه الألفاظ في فترة خاصة ، في مقابل خلافة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام .

ثم إنّ ها هنا أمراً بديعاً يجب إلفات نظر الباحث إليه وهو إنه إذا كان ترك الأمّة بلا راع ، أمرا غير صحيح في منطق العقل ، أو كان ترك تعيين القائد كترك الضأن بلا راع لها ، فكيف يجوز لهؤلاء أن ينسبوا إلى النبي أنّه ترك الأمّة بلا راع ، وودعهم بعده هملا ، يخشى عليهم الفتنة . فكأنّ هؤلاء كانوا أعطف على الأمّة من النبي الأكرم ، وأحنّ على مصالحها منه ؟ إنّ هذا ممّا يقضي منه العجب .

غير أنّ كُلّ مَنْ كَتَب في الإمامة ، وواجه هذا التاريخ المسلّم ، حاول تصحيح هذه التنصيبات بأنّ تعيين القائد السابق ، الإمام اللاحق ، أحد طرق انعقاد الإمامة ، ولكن هؤلاء قد جمعوا بين المختلفين ، فتارة يعترفون بالتنصيب ، وأخرى بالإنتخاب ، وبعبارة أخرى : يعترفون بكفاية رأي واحد من الأمّة تارة ، ويشترطون تصويت الشعب ، أو الصحابة ، ثانياً .

\* \* \*

## الأمر الثاني عشر

## صيغة القيادة في الشرائع السابقة

المتبع بين الأنبياء السالفين هو تسليم أُمرِ مَنْ قاموا بهدايتهم ، إلى خلفاء صالحين لائقين ، ليتسنى لتلك الأمم في ظل الرعاية والتربية الصحيحة ، التي يتولاها الأوصياء ، أن يستمروا في طريق التكامل والرشد .

نعم ، كان كثير من الأوصياء أنبياء ، ولكن بعضاً منهم كانوا أوصياء خاصين ، وهذا يعرب عن أنّ مسألة القيادة والزعامة كانت من الأهمية والخطورة ، إلى حدّ لم يُترك أمرها إلى اختيار الناس ونظرهم ، بل كانت تُعهد على مدى التاريخ إلى رجال أكفاء ، يُعيّنون بالإسم والشخص ، لأنّ تركه يؤدّي إلى الإختلاف والفرقة والفتنة ، وكانت القيادة يتوارثها ، في الغالب أفراد من سلالة الأنبياء والرسل ، خلفاً عن سلف ، وإليك بعض الآيات المشعرة بذلك .

قال سبحانه مخاطباً إبراهيم عليه السلام : ﴿ إِنَّ جَاعِلُكَ للنَّاسِ إِمَاماً ، قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ، قال لا يَسْالُ عَهْدي الطَّالِمِين ﴾ (١) وليس المراد من الإمامة هنا النبوة ، كما زعمه بعض المفسرين ، لأنّه إنّما جعله إماماً بعدما كان نبيّاً ورسولاً ، بشهادة أنّه يطلب هذا المقام لذرّيته ، وإنّما صار ذا ذرّية ، بعدما كبر وهرم ، قال : ﴿ الحَمْدُ للهُ الّذِي وَهَبَ لِي على الكِبَرِ إسْماعِيلَ وإسْحاقَ ﴾ (٢) . وقد كان نبيّاً قبل

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ١٢٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم : الآية ٣٩ .

أن يرزق ولداً ، بشهادة نزول الملائكة عليه (١) . بل المراد هو الإمامة المتمثلة في الحاكمية والقيادة ، فدعا إبراهيم أن يجعل الله تعالى هذا المقام في ذرّيته ، على النحو الذي جعله فيه ( بالتنصيب ) ، ولم يَرُدّه سبحانه ، وما أنكره عليه ، بل أخبره بأنها لا تنال الظالمين منهم .

قال سبحانه \_ حاكياً عن موسى عليه السلام \_ : ﴿ وَاجْعَلْ لِي وَزيراً مِنْ أَهْلِي \* هَارُونَ أَخِي ﴾ (٢). فطلب موسى عليه السلام أن يكون أخاه هارون مساعداً ومعيناً له في القيادة ، فقبله سبحانه ، وأعطاه مضافاً إلى الوزارة ، النبوة . ويؤيّد ذلك تاريخ الأنبياء ، فقد كانوا ينصّون على الخلفاء من بعدهم بصورة الوصاية ، وقد ذكر المؤرخون قائمة أوصيائهم ، فراجع (٣).

هذه هي الطريقة المألوفة في الشرائع السابقة ، ولا دليل على الإنحراف عنها ، ولا صارف عن الأخذ بها ، بل نجد في السنّة ما يدلّ على أنّ كـل ما جـرى على الأمم السابقة ، يجري على هذه الأمّة إلّا ما استُثني(٤) .

ويدلّ على ذلك بصراحة لا تقبل جدلًا ، ما رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنّه قال :

«كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء ، كلما هلك نبي خلفه نبي ، وإنّـه لا نبي بعدي ، وسيكون بعدي خلفاء يكثرون »(٥) .

وظاهر الحديث أنّ استخلاف الخلفاء في الأمّة الإسلامية ، كاستخلاف

<sup>(</sup>١) لاحظ سورة الحِجْر : الأيات ٥١ ـ ٦٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة طه : الأيتان ٢٩ و ٣. .

<sup>(</sup>٣) لاحظ إثبات الوصية ، للمسعودي ، مؤلّف مروج الذهب (م٣٤٥) .

<sup>(</sup>٤) روى أحمد في مسنده ، ج ٣ ، ص ٨٤ ، عن آبي سعيد الخدري ، أنَّ رسول الله (ص) قبال : « لتَتَبِعُنَّ سُنَ الدين مِنْ قَبْلِكُم ، شِبْراً بشبر ، وذراعاً بدراع ، حتى لو دخلوا جحر ضبّ لتبعتموهم » . ورواه غيره من أصحاب الصحاح والسنن .

<sup>(</sup>٥) جمامع الأصول لابن أثير الجمرزي ، الفصل الشَّاني ، فيمن تصع إمامته وإمارته ، ص ٤٤٣ ، أخرجه البخاري ومسلم .

الأنبياء في الأمم السالفة ، ومن المعلوم أنّ الإستخلاف كان هناك بالتنصيص ، فيجب أن يكون هنا بالتنصيص كذلك .

\* \* \*

إذا تعرفت على هذه الأمور الإثني عشر ، فاعلم أنّ هذه المقدمات تعرب عن كون صيغة الحكومة بعد النبي هي صيغة التنصيص ، والتنصيب ، لا غير ، لا بالطرق التي تقدمت عند البحث عمّا تنعقد به الإمامة عند أهل السنّة ، وإليك البيان :

١ - قد عرفت أنّ رحلة النبي الأكرم تترك فراغات هائلة في الأمّة ، لا مناص عن سدّها بواحد من أبناء الأمّة ، وأنّ هذه الفراغات لا تسدّ بفرد عادي ، له من المؤهلات والكفاءات العلمية ، ما لا يتجاوز عن حدود ما لغيره من أفراد الأمّة ، بل يجب أن يكون له كفاءة وصلاحية توازن كفاءات النبي ومؤهلاته ، ويكون مستودعاً لعلوم النبي ، واقعاً تحت عناية الله تبارك وتعالى وكفالته .

ومن المعلوم أنّ التعرّف على هذا الفرد ليس ميسرّ آ من طريق الإنتخاب بالشورى أو بالبيعة ، بل يُعرف بتعيينٍ من الله سبحانه عن طريق النبي الأكرم ، نظير أوصياء سائر الأنبياء .

٢ ـ كما عرفت أنّ الدولة الإسلامية الفتية كانت مهددة في أخريات أيام النبي ، حال وفاته ، بأعداء داخلين وخارجيين . أمّا الداخليون ، فهم المنافقون الذين كانوا يتربصون بها الدوائر ، وأمّا الخارجيون ، فدولتا الروم والفرس ، فمقتضى المصلحة العامة في تلك الظروف الحرجة ، تعيين الإمام والخليفة بعده ، لئلا تترك الدولة بعد وفاته عرضة للإختلاف ، وبالتالي تمكّن أعدائها منها ، خصوصاً إذا لاحظنا أنّ حياة العرب حينذاك في عاصمة الإسلام وخارجها ، كانت حياة قبلية ، والتعصبات العشائرية لا تزال متغلغلة في نفوسهم ، وتَرْكُ الأمر إلى عجتمع هذا حالة ، يؤدّي إلى التشاغب والإختلاف وبالتالي إلى القتل والدمار .

أضف إلى ذلك أنّ الوعي الديني لم يكن راسخاً في قلوب أكثر الصحابة ، وإن كان القليل منهم قد بلغ القمة ، وصاروا مثلًا عليــا للفضل والفضيلة ، وقــد عرفت دليل قلَّة الوعي الديني ، بفرارهم في بعض الغزوات .

٣ - كما عرفت أنّه لو كان أساس الحكم على غير وجه التنصيب ، لكان على النبي الأكرم بيان أسسه وأصوله وفُروعه ، وشرائط الإمام ، وما تنعقد به الإمامة ، مع أنّ النبي سكت عن ذلك ولم ينبس منه بكلمة ، فليس في الصحاح والمسانيد أحاديث أو حديث عن النبي حول أساس الحكم ، أفيصح لنا أن نتهم النبي بأنّه بلّغ أبسط الأمور وأيسرها ، التي تقع في الدرجة الأخيرة من الأهمية في حياة الإنسان ، وسكت عن عظائم الأمور ومهمّاتها التي تتوقف عليها حياة الأمة .

كل ذلك يعرب عن أنّ سكوت لأجل أنّ أساس الحكم هو التنصيب ، ونصب الإمام يغني عن البحث حول أساس الحكم وشروطه ، لأنّ الإمام المنصوب يكون ميزاناً للحق ، ومعياراً للتعرّف على أساس الحكم وشروطه ؛ « وكُلُّ الصَّيْدِ في جَوْفِ الفِراء »(١) .

٤ - كما عرفت أنّ تصور النبي للخلافة في عصره ، هو إيكالها إلى الله سبحانه ، وأنّه تعامل معها معاملة الرسالة ، وأنّه عَرّفها بنفس ما عرّف به الله سبحانه الرسالة ، « يَضَعُها حَيْثُ شَاءَ » .

٥ - كما عرفت أنّ تصور الصحابة ، وسيرتهم في الخلفة هي سيرة التنصيب ، وقد كان ترك التنصيب ، في نظرهم ، إهمالًا لأمر الأمّة ، وتركاً لها بلا راع فريسة للذئاب ، والأعداء ، وبذلك استتبّ الأمر لعُمَرُ بيد أبي بكر ، ولعنهان بيد عُمَر ، وهكذا توالت السيرة في الأمويين من الخلفاء ، وشذّت عنها خلافة علي حيث استتبت له ببيعة المهاجرين والأنصار .

٦ - كما عرفت أنّ صيغة القيادة في الشرائع السابقة كانت هي التنصيب ،
 وكان الأوصياء يُنْصَبون من طريق الأنبياء .

٧ - كما أنّك عرفت أنه لا دليل على كون أساس الحكم هو الشورى أو البيعة
 بألوانهما المختلفة .

<sup>(</sup>١) مَثَل يُضرب .

كل ذلك يعرب عن أنّ القائد الحكيم ، بـأمـر من الله سبحـانـه ، سلك مسلكاً ، ونهج منهجاً ، يطابق هذه الأصول والمقدمات ، وما خالفها قدر شعرة ، وعين القائد بعده في حياته ، وأعلنه للأمّة في موسم أو مواسم .

هذا ما يوصلنا إليه السبر والتقسيم والمحاسبة في الأمور الإجتهاعية والسياسية ، فيجب علينا عندئذ الرجوع إلى الكتاب والسنّة ، لنقف ونتعرّف على ذلك القائد المنصوب ، ونذعن ـ بالتالي ـ بأنّ عمل النبي كان موافقاً لهذه الأصول العقلائية التي تقدمت ، وهذا ما يوافيك في البُحوث التالية .

\* \* \*

#### البحث الأول:

# السنّة النبوية وتنصيب علي للإمامة

إنَّ من أحاط علماً بسيرة النبي في تأسيس دولة الإسلام ، وتشريع أحكامها وتمهيد قواعدها ، يجد على بن أبي طالب وزير رسول الله في أمره ، وظهيره على عدوه ، وعيبة علمه ، ووارثَ حُكْمِه ، ووليَّ عهده ، وصاحبَ الأمر من بعده . ومَنْ وقف على أقوال النبي وأفعاله في حِلّه وترحاله ، يجد نصوصه في ذلك متواترة متوالية ، من مبدأ أمره إلى منتهى عمره ، صلى الله عليه وآله ، وإليك البيان .

### أ ـ حديث بدء الدعوة

أخرج الطبري وغيره ، بسنده ، عن علي بن أبي طالب ، أنّه لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله ، ﴿ وَأَنْذِرْ عَشيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ (١) دعاني رسول الله صلى الله عليه وآله ، وقال لي : يا علي ، إنّ الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين ، فضقت بذلك ذرعا ، وعرفت أني متى أباديهم بهذا الأمر ، أرى منهم ما أكره ، فَصَمَدّتُ عليه حتى جاءني جبرئيل ، فقال : يا محمد ، إنّك إنْ لا تفعل ما تُؤمر به ، يعذبك ربّك ، فاصنع (يا علي ) لنا صاعاً من طعام ، واجعل عليه رجّل شاة ، واملا لنا عسا من لَبن ، ثم اجمع لي بني عبد المطلب حتى أكلمهم وأبلغهم ما أمرت به ، ففعلت ما أمرني به ، ثم دعوتهم له ، وهم يومئذ أربعون

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء : الآية ٢١٤ .

رجلاً ، يزيدون رجلاً أو ينقصونه ، فيهم أعهامه . . . إلى أن قبال : فأكلوا حتى ما لهم بشيء حاجة ، ثم قال ( النبي ) : أسقهم . فجئتهم بذلك العس ، فشربوا حتى رووا منه جميعاً ، ثم تَكلم رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقبال : يا بني عبد المطلب ، إني والله ما أعلم شاباً في العرب ، جاء قومه بأفضل مما قبد جئتكم به ، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة ، وقد أمرني الله تعالى أن أدْعُوكم إليه ، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر ، على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم ؟ قال : فأحجم القوم عنها جميعاً ، وقلت : أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه فأخذ برقبتي ، ثم قال : إنّ هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم ، فاسمعوا له وأطبعوه .

وفي رواية أخرى قال ذلك القول ثلاث مرات ، كلُّ ذلك أقوم إليه فيقول : إجلس(١) .

ودلالة الحديث على الخلافة لعلى والوصاية له ، لا تحتاج إلى بيان.، وهــذا إنْ

<sup>(</sup>١) تــاريخ الــطبري ، ج ٢ ، ص ٦٣ ـ ٦٤ . ورجال السنــد كلّهم ثقات إلّا أبــو مريم عبــد الغفار بن القاسم ، فقد ضَعّفه القوم ، ليس ذلك إلّا لتشيعه ، فقــد أثنى عليه ابن عقــدة وأطراه ، وبــالغ في مدحه ، كما في لسان الميزان ، ج ٤ ، ص ٤٣ وأسند إليه .

وأخرجه بهذا اللفظ أبو جعفر الآسكافي المتكلم المعتزلي البغدادي ، في كتابه نقض العثمانية ، على ما في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحسديد ، ج ١٣ ، ص ٢٤٤ ، وقسال : « إنّه روي في الحسر الصحيح » ، وابن الأثير في الكامل ، ج ٢ ، ص ٢٤ ، وأبو الفداء عهاد الدين الدمشقي ، في تاريخه : ج ٣ ، ص ٤٠ . والخازن علاء الدين البغدادي في تفسيره ، ص ٣٩٠ . وغيرهم من الحقاظ وأساتذة الحديث وأثمة الأثر ، والمراجع في الجرح والتعديل ، ولم يقذف أحد منهم الحديث بضعف أو خمز لمكان أبي مريم في أسناده .

على أنّه أخرجه الإمام أحمد في مسنده في غير مورد ، فرواه في الجزء الأول ، ص ١٥٩ عن عفان عن أبي عـوانة عن عشان بن المغيرة ، عن أبي صـادق ، عن ربيعـة بن نـاجـز ، ورجـال السنـد كلُّهم ثقات . كما أخرجه في الجزء الأول ، ص ١١١ ، بسندٍ رجاله كلُّهم من رجال الصحاح بلا كلام ، وهم شريك ، والعمش ، والمنهال ، وعباد .

وللحديث صور مختلفة رواها عدّة من الحفاظ ، فمن أراد التوسع في ذلك فليرجع إلى المصادر التالية : الغدير ، ج ٢ ، ص ٢٧٨ ـ ٢٨٩ . غاية المرام ، للسيد البحراني ، المقصد الشاني ، الباب ١٥ و ١٦ . وتعاليق إحقاق الحق ، ج ٤ ، ص ٦٦ ـ ٧٠ . والمراجعات ، المراجعة ٢٠ ، والمراجعات ، المراجعة ٢٠ ، والمراجعة ٢٢ ، وقد تكلم في إسناد الحديث في المتن وتعاليقه بما لا يدع للمريب شكا .

دُلَّ على شيء ، فإَنما يدلَّ عـلى أنَّ النبوة والإمـامة كـانتا متعـاقدتـين بعقد واحـد ، تتجليان معا ، ولا تتخلفان .

#### كتمان الحقائق

إنَّ من العجب أنَّ أناساً يدَّعون أنَّهم حفظة الحديث وعَيْبة آثار رسول الله صلى الله عليه وآله ، كَتَموا الحقائق وارتكبوا جنايات في نقـل الآثار ، وإليـك نبذة من هؤلاء .

١ ـ رأينا أنَّ الطُّبري في تاريخه ، نقل قول النبي على الوجه التالي :

« فأيُّكم يؤازرني على هـذا الأمر ، عـلى أنْ يكـون أخي ووصيي وخَليفتي فيكُمْ » . كما نقل قوله الأخر :

- « إنَّ هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم ، فاسمعوا له وأطيعوه » .

ولكنه في تفسيره ، لم يعجبه نقل الحقيقة ، لمخالفتها لما يبطنه من العقيدة ، فقال مكان الجملتين : « فأيُّكم يؤازرني على هذا الأمر ، على أن يكون أُخي وكذا وكذا » .

ـ « إنَّ هذا أخي وكذا وكذا ، فاسمعوا له وأطيعوه »(١) .

٢ ـ إنّ الحافظ أبا الفداء ابن كثير (م ٧٧٤) ، ذكر الحديث في تاريخه على النصّ الذي رواه الطبري في تفسيره ، مع أنّه وضع تاريخه ، على منوال تاريخ الطبري ، ولكن لم يعجبه نقله من تاريخه ، واعتمد على التفسير الذي كنى عن نصّ رسول الله بالوصاية والخلافة لعلى(٢) .

٣ ـ إن محمد حسين هيكل ، كتب ما هو خزاية فاضحة في مجال الحديث ،
 فإنّه كتب الجملة الأولى أعنى قول النبى الأكرم : « فأيّكم يؤازرني على هذا الأمر

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ، ج ١٩ ، ص ٧٥ .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ، الجزء الثالث من المجلد الثاني ، ص ٤٠ .

وأن يكون أُخي ووصيي وخليفتي فيكم » . وترك من رأس الجملة الثانية التي قــالها النبي لعلى .

ولكن هـذا المقدار من الإعـتراف بـالحقيقـة ، لم يعجب القشريـين من الأزهريين ، فوقع موقع النقد منهم ، وأسقط في الطبعة الثانيـة من الكتاب كـلُ ما يرجع إلى عليٌ عليه السلام ، دفعاً لأمواج اللوم والعتاب(١) .

\* \* \*

#### ب ـ حديث المنزلة

روى أهل السِير والتاريخ أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله ، خلّف علي بن أبي طالب على أهله في المدينة ، عند توجهه إلى تبوك ، فأرجف به المنافقون ، وقالوا : ما خلّفه إلاّ استثقالاً له ، وتخوّفا منه ، فلما قال ذلك المنافقون ، أخذ علي بن أبي طالب ، سلام الله عليه ، سلاحه ، ثم خرج حتى أن رسول الله صلى الله عليه وآله ، وهو نازل بالجرف(٢) ، فقال : يا نبيّ الله ، زعم المنافقون أنّك إنّا خلفتني أنّك استثقلتني ، وتخفّفت مني ، فقال : كذبوا ، ولكني خلفتك لما تركت ورائي ، فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك ، أفلا ترضى يا علي أن تكونَ مني بمنزلة هارون من موسى ، إلّا أنه لا نبي بعدي ؟ .

فرجع علي إلى المدينة ، ومضى رسولُ الله صلى الله عليه وآله على سفره (٣) .

<sup>(</sup>١) حياة محمد ، الطبعة الثانية ، سنة ١٣٥٤ ، ص ١٣٩ . وعلى هذه الطبعة جاءت الطبعات اللاحقة ، ونسخت الطبعة الأولى وكأنّ الأستاذ لم يكتبها .

<sup>(</sup>٢) الجرف ، بالضم ثم السكون ، موضع على بعد ثلاثة أميال من المدينة .

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية ، لابن هشام ، ج ٢ ، ص ٥١٩ - ٥٢٠ ، وقد نقله من أصحاب الصحاح : البخاري في غزوة تبوك ، ج ٢ ، ص ٣ ، ط ١٣١٤ . ومسلم في فضائل علي ، ج ٧ ، ص ١٣١٤ . ومسلم في فضائل علي ، ج ٧ ، ص ١٣١٤ . وابن ماجة في فضائل أصحاب النبي ، ج ١ ، ص ٥٥ ، ط المطبعة التازية بمصر . والإمام أحمد في مسنده في غير مورد لاحظ ج ١ ، ص ١٧٣ و ١٧٥ و ١٧٧ و ١٩٥٧ و ١٨٥ و ٣٣٠ وغيرهم من الأثبات الحفاظ ، فلم يشك في صحة سند الحديث إلا الأمدي ، وليس هو من علم الحديث في حِلَّ ولا ترحال .

<sup>(</sup>إذا ما فُصَّلَتْ عليا قريش فلا في السعِير أنت ولا النفير) =

ومن عجيب القضايا ما رواه مسلم ، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه ، قال : أُمَرَ معاوية بن أبي سفيان سعدا ، وقال : ما منعك أن تَسُبُ أبا التراب ، فقال : أمّا ما ذكرتُ ثلاثاً قالَمُنَّ له رسول الله (صلى الله عليه وآله ) ، فلن أُسبَّه ، لأن تكون لي واحدة منهن أحبُ إليّ من محر النعم . سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله ) يقول له وقد خلّفه في بعض مغازيه ، فقال له علي : يا رسول الله خلّفتني مع النساء والصبيان . فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله ) : أمّا ترضى أنْ تكونَ مني بمنزلة هارون من موسى ، إلّا أنّه لا نبوة بعدي .

وسمعته يقول يوم خيبر: لأُعطِينَ الراية رجلًا يُحِبُّ الله ورسولَه ، ويحبُّه الله ورسولُه . قال : فتطاولنا لها ، فقال : أُدعو لي عليّـا ، فأتي بـه أرمد ، فبصق في عينه ، ودفع الراية إليه ، ففتح الله عليه .

ولما نزلت هذه الآية : ﴿ فَقُلْ تعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وأَبْناءَكُمْ ﴾ ، دعا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عليّا وفاطمة وحسنا وحسينا ، فقال : « اللّهم هؤلاء أهلي ه(١) .

وأمّا دلالة الحديث على أنّ النبي أفاض على عليٍّ عليه السلام \_ بإذن من الله سبحانه \_ الخلافة والوصاية ، فيكفيك فيها أنّ كلمة « منزلة » إسم جنس أضيف إلى هارون ، وهو يقتضي العموم ، فيدلّ على أنّ كل مقام ومنصب كان ثابتاً لهارون فهو أيضاً ثابت لعلى ، إلاّ ما استثناه ، وهو النبوّة .

على أنَّ الإستثناء هو أيضاً دليل العموم ، ولولاه لما كان وجه للإستثناء .

وأمّا ما جاء في صدر الحديث من أنّه خلّفه على أهله ، فـلا يكون دليـلًا على الإختصاص ، لبداهة أنّ المورد لا يكون مخصّصاً ، وهو أحد القـواعد المسلّمـة في

<sup>=</sup> وما جرّه إلى التشكيك ، غير كون الحديث نصآ صريحاً في إمامة علي ، فحاول التشكيك للتخلص من هذا الإرتباك .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ، ج ٧ ، باب فضائل علي بن أبي طالب ، ص ١٢٠ ـ ١٢١ .

علم الأصول ، فلو رأيت أنّ الجُنبَ يمسّ آية الكرسي ، فقلت له ، لا يَمُسنّ آياتِ القرآن محدِثُ ، يكون دليلًا على أنّ الجنب يجرم عليه مسّ القرآن على الإطلاق .

وأمّا منزلة هارون من مـوسى ، فيكفي في بيانها قـوله سبحـانه ـ حكـاية عن مـوسى ـ : ﴿ وَاجْعَلْ لِي وَزيـرا مِنْ أَهْـلِي \* هـارونَ أَخي \* أَشْـدُدْ بِـهِ أَزْري \* وأَشْرِكُهُ فِي أَمري ﴾(١) فجاء الجواب :

### ﴿ قال قَـدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يا مُوسى ﴾ (٢) .

إنَّ من تَتَبَّع سيرة النبي يجده يصوِّر عليّاً وهارون كالفرقدين في السياء ، والعينين في الوجه ، لا يمتاز أحدهما في أمّته عن الأخر في أمته بشيءٍ ما ، ومن ذلك :

ب ـ إنّ النبي اتّخذ عليّا أخاه ، وآثره بذلك على من سواه ، تحقيقاً لعموم الشّبه بين منازِل الهارونِيَّيْن من أخويهما ، وحرصاً على أن لا يكون ثمة من فارق بينها . وقد آخى بين أصحابه ، فجاء عليّ عليه السلام وقال : آخيت بين أصحابك ، ولم تؤاخ بيني وبين أحد ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : أنت أخى في الدنيا والآخرة (٤) .

ج ـ أمر بسد أبواب الصحابة من المسجد ، تنزيها لـه عن الجُنُب والجنابـة ، لكنه أبقى باب عـلى عليه السـلام ، وأباح لـه عن الله تعالى ، أن يـدخل المسجـد جنباً ، كما كان هذا مباحاً لهارون ، فدلّل ذلك على عموم المشابهة بـين الهارونيّـينْ

<sup>(</sup>۱) لاحظ سورة طه : الآيات ٢٩ ـ ٣٣ وقوله : ﴿ وأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ﴾ يبدل على اشتراك هارون مع موسى في النبوة كما يدل عليه قوله تعالى : ﴿ وَوَهَبْنا لَهُ مِنْ رَحْمَنِنا أَخَاهُ هارونَ نبيّاً ﴾ (سورة مريم : الآية ٥٣) ، ولأجل ذلك استثناها النبى من منزلة هارون من موسى .

<sup>(</sup>٢) سورة طه : الآية ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) مستدرك الحاكم ، ج ٣ ، ص ١٦٥ و ١٦٨ .

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي ، ج ٥ ، ص ٦٣٦ ، الحديث ٣٧٢٠ . ومستدرك الحاكم ، ج ٣ ، ص ١٤ .

عليهما السلام ، كما قال ابن عباس : « وسدّ رسولُ الله أبوابَ المسجد غير بـاب على ، فكان يدخل المسجد جنبآ ، وهو طريقه ليس له طريق غيره »(١) .

\* \* \*

### ج ـ حديث ( الغديسر )

حديث الغدير ، حديث الولاية الكبرى ، حديث إكهال الدين ، وإتمام النعمة ، ورضى الرب تعالى . وهو حديث نزل به كتاب الله المبين ، وتواترت به السنّة النبوية ، وتواصلت حلقات أسانيده منذ عهد الصحابة والتابعين إلى اليوم الحاضر ، وقد صبّ شعراء الإسلام واقعة الغدير ، في قوالب الشعر ، وهو من أثار قرائحهم الشعرية وإليك فيها يلي حاصل تلك الواقعة ، وخطبة النبى الأكرم فيها :

أجمع رسول الله صلى الله عليه وآله ، الخروج إلى الحج في السنة العاشرة من الهجرة ، وأذن في الناس بذلك ، فقدم المدينة خلق كثير يأتمون به حجته ، تلك الحجة التي سميت بحجة الوداع ، وحجة الإسلام ، وحجة البلاغ ، وحجة الكمال ، وحجة التهام (٢) ، ولم يحج غيرها منذ هاجر إلى أن توفّاه الله سبحانه . واشترك معه جموع لا يعلم عددها إلّا الله ، وأقل ما قيل إنّه خرج معه تسعون ألفا ، وأمّا الذين حجّوا معه فأكثر من ذلك ، كالمقيمين بمكة ، والذين أتوا من اليمن . فلما قضى مناسكه وانصرف ، راجعاً إلى المدينة ، ومعه من كان من الجموع المذكورات ، ووصل إلى غدير «خم» من الجُحْفَة ، التي تتشعب فيها الجموع المذكورات ، ووصل إلى غدير «خم» من الجُحْفَة ، التي تتشعب فيها

<sup>(</sup>۱) حديث (سد الأبواب كلّها إلاّ باب علي » ، من الأحاديث المتضافرة المنقولة عن لفيف من الصحابة ، منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب ، لاحظ مسند أحمد ، ج ٢ ، ص ٢٦ . ومنهم أبوه عمر بن الخطاب ، لاحظ مستدرك الحاكم ، ج ٣ ، ص ١٢٥ . ومن أراد التبسّط في أسانيده فعليه بالغدير ، ج ٣ ، ص ٢٠٢ . والمراجعات ، المراجعة ٣٤ .

 <sup>(</sup>٢) تسميتها بالبلاغ وبالتهام والكهال، لنزول قول سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ
 رَبُّكَ ﴾ . وقول سبحانه : ﴿ آليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
 الإسلام دينا ﴾ سورة المائدة : الآيتان ٦٧ و ٣ في ذلك الحج .

طرق المَدنيين والمصريين والعراقيين ، وذلك يوم الخميس ، الشامن عشر من ذي الحجة ، نزل جبرئيل الأمين عن الله تعالى بقوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَّغْ مَا أَنْزِلَ الْحَجة ، نزل جبرئيل الأمين عن الله تعالى بقوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَّغْ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ (١) ، وكان أوائلُ القوم قريبين من الجحفة ، فأمر رسول الله أن يُرَد من تقدم منهم ، ويُحْبس من تأخّر عنهم ، حتى إذا أخذ القوم منازلهم ، نودي بالصلاة ، صلاة الظهر ، فصلى بالناس ، وكان يوما حاراً ، يضع الرجل بعض ردائه على رأسه وبعضَه تحت قدميه من شدّة الرمضاء ، فلما انصرف من صلاته ، قام خطيباً وسط القوم على أقتاب الإبل ، وأسمع الجميع رافعاً عقيرته ، فقال :

« الحمد لله ، ونستعينه ، ونؤمن به ، ونتوكل عليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعهالنا ، اللذي لا هادي لمن أضل ولا مُضِلً لمن هدى ، وأشهد أن لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمداً عبده ورسوله ، أمّا بعد :

أَيُّهَا الناس ، إِنَّي أُوشِك أَنْ أُدعى فَأَجَبْت ، وإِنِّي مسؤول وأنتم مسؤولون ، فَإِذَا أَنتِم قَائِلُون » ؟ .

قالوا : « نشهد أنَّك قد بَلَّغت ونصحت ، وجهدت ، فجزاك الله خيراً » .

قال : « ألستم تشهدون أنْ لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمداً عبده ورسوله ، وأنّ جَنَّتُه حَقٌ ، ونارَه حقّ ، وأنّ الموتَ حق ، وأنّ الساعة آتيةً لا ريب فيها ، وأنّ الله يَبْعَثُ مَنْ فِي القبور » ؟ .

قالوا: « بلى نشهد بذلك » .

قال : « اللَّهم اشهد » . ثم قال : « أيُّها الناسُ ، ألا تسمعون ؟ » .

قالسوا: «نعسم».

قال : فإنَّي فَرَطٌ على الحَوْض (٢) ، فانظروني كيف تَخْلُفوني في الثقلين » .

فنادي مناد : ﴿ وَمَا الثَّقَلَانَ يَا رَسُولُ اللَّهُ ؟ ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : الآية ٦٧ .

<sup>(</sup>٢) أي متقدِّمكم إليه .

قال: « الثَّقْل الأكبر، كتابُ الله، والأخر الأصغر، عترتي، وإنَّ اللَّطيفَ الخبيـرَ نَبَّأَنِي أَنّهما لن يتفرقا حتى يردا عليّ الحـوض، فلا تَقَـدُّموهمـا فتهلكوا، ولا تَقْصُرُ وا عنهما فتهلكوا ».

ثم أخذ بيد علي فرفعها ، حتى رؤي بياض آباطهما ، وعرف القوم أجمعون ، فقال : « أَيُّها الناس ، مَنْ أُولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم ؟ » .

قالوا : « الله ورسوله أعلم » .

قال : « إنَّ الله مولاي ، وأنا مولى المؤمنين ، وأنا أُولى بهم من أُنْفسهم .

فمن كنت مولاهُ ، فَعَلِيٌّ مَوْلاهُ \_ يقولها ثلاث مرات \_ ثم قال : اللَّهُمَّ وال من والاه ، وعادِ من عاداه ، وأحِبُّ من أَحَبُه ، وأبغض من أبغضه ، وانصر من نصره ، واخذُل من خَذَله ، وأدرِ الحَقَّ معه حيث دار ، ألا فليبلغ الشاهد الغائب » .

ثم لم يتفرقوا حتى نزل أمين وحي الله بقوله :

﴿ اليـومَ أَكْمَلْتُ لكم دِينَكُم ، وأَتَمْتُ عَلَيْكُم نِعْمَتِي ﴾ الآيـة ، فـقـال رسول الله : « الله أكبر على إكهال الـدين ، وإتمام النعمـة ورضى الرب بـرسالتي ، والولاية لعلى من بعدي » .

ثم أخذ الناسُ يهنئون عليّاً ، وممّن هنّاه في مقدم الصحابة الشيخان أبو بكر وعمر ، كل يقول : بَخ ٍ بَخ ٍ ، لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ، ومولى كل مؤمن ومؤمنة .

وقال حسان ، أئذن لي يا رسول الله أن أُقول في عليِّ أبياتاً ، فقال : قل على بركة الله ، فقام حساناً ، فقال :

يناديهم يوم الغدير نبيهم فقال فمن مولاكم ونبيتكم إلهك مولانا وأنت نبينا فقال له قم يا علي فإنني

بخُمِّ واسمع بالرسول منادياً فقالوا ولم يُبدوا هناك التَّعاميا ولم تَلْقَ منا في الولاية عاصيا رضيتُك من بعدى إماماً وهاديا فمن كنتُ مولاه فهذا وليُّه فكونوا له أَتْباعَ صِدْقٍ موالِيا هناك دَعى اللَّهُمَّ وال وَلِيَّه وَكُنْ للذي عادى عليّا معاديا

فلمّا سمع النبي أبياته قال : «لا تزال يا حسّان مؤيداً بروح القدس ما نصرتنا  $^{(1)}$  .

هذا مجمل الحديث ، في واقعة الغدير ، وقد أصفقت الأُمّة على نقله ، فلا نجد حديثاً يبلغ درجته في التواتر والتضافر ، ولا في الإهتهام نظماً ونثراً .

والإحتجاج به على إمامة عليٌّ عليه السلام يتحقق ببيان الْأمور التالية :

## الأمر الأول : البلاغ الرسمي للولاية

إنّ النبي الأكرم أشاد بولاية علي ووصايته ، في حديث يوم الدار ، في مجتمع محدود ، لا يربو عددهم الأربعين . كما أشاد بخلافته عند توجّهه إلى تبوك ، أمام جماعة من الصحابة والمهاجرين ، وكان هذا وذاك ، وغيرهما ممّا صدر منه صلى الله عليه وآله ، في ظروف مختلفة ، حول ولاية الإمام ، تهيئة للأذهان ، للإعلان الرسمي لهذه الولاية أمام الجموع الهائلة ، ليقف عليها القريب والبعيد ، والحاضر والبادي ، فقام بإبلاغ ذلك في ذلك المحتشد العظيم ، وأخذ منهم الإقرار والإعتراف ، وهنا الصحابة علياً عليه السلام ، بهذه المكرمة الإلهية ، فكان هذا إعلاناً رسمياً ، للأمة جمعاء ، لا يصح لأحد إنكاره ، والتغاضي عنه . وسيوافيك دلالة الحديث بوجه واضح لا يدع لقائل كلمة ، ولا لمجادل شبهة .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) هذا من أعلام النبوة ، فقد علم أنّه سوف يَنْحرف عن إمام الهُدى في أُخريات أيّامه ، فَعَلَق دعاءَه على ظرفِ استمرادِه في نصرته . وقد نقَلَ هذه الأبيات عن حسان بن ثابت عدّة من أعلام المؤرخين والمحدّثين ، وإن حذف من ديوانه ، فَحُرِّفَت الكلم عن مواضعها ، ولُعب بديوانه كما لُعب بكشير من الدواوين ، كديوان الفرزدق ، وديوان كُميت ، وديوان أبي فراس ، وديوان كشاجم ، التي حذفت منها ما يرجع إلى مدح أهل البيت ورثائهم .

لاحظ الغدير ، ج ٢ ، ص ٣٤ - ٢٤ .

#### الأمر الثاني : سند الحديث وتواتره

إنَّ حديث الغدير من الأحاديث المتواترة من عصر الرسول الأكرم إلى يومنا هذا ، يقف عليه من سبر كتب الحديث والتاريخ والسِّير والكلام والتفسير وغيرها . وما ربما يصدر من كلمات حول الحديث من أنّه من أحاديث الأحاد ، فهو كلام صدر من المغرضين ورُماة القول على عواهِنِه ، من غير تـدبّر وتثبت .

إنَّ كتب الإمامية في الحديث وغيره ، مفعمة بإثبات قصة الغدير والإحتجاج بمؤداها. فمن مسانيد معنعنة إلى مُنْبَثَقِ أنوار النبوة ، إلى مراسيل أرسلها المؤلفون إرسال المسلم ، وحذفوا أسانيدها لتسالم الفريقين .

وأمّا المحدثون وغيرهم من أهمل السنّة فلا يتأخرون عن الإمامية في نقل الحديث والبخوع لصحته ، والركون إليه ، والتصحيح له ، والإذعان بتواتره إلا شُدّاذ تنكبوا عن الطريقة ، وقد ألف غير واحد من علماء الإسلام كتباً مستقلة ، فلم يقنعهم إخراجه بأسانيد مبشوثة في الكتب ، فدوّنوا ما انتهى إليهم من أسانيده ، وضبطوا ما صَحّ لديهم من طرقه ، كل ذلك حرصاً على كلاءة متنه من الدثور ، وعن تطرق يد التحريف إليه ، منهم أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ، صاحب التاريخ والتفسير المعروفين (ت ٢٢٤ - م ٣١٠) ، وأبو العباس أحمد بن عمد بن سعيد الهمداني المعروف بابن عقدة (م ٣٣٣) ، وأبو بكر محمد بن عمر بن محمد بن سالم التميمى البغدادي (م ٣٥٥) وغيرهم (١٠).

ولأجل إيقاف القاريء على اهتهام الصحابة والتابعين ، وتابعي التـابعين ، والعلماء ، والأدباء ، والفقهاء ، بنقل الحديث وضبط أسانيده ، نـذكر عـدد رواته في كل قرن على وجه الإجمال ونحيل التفصيل إلى الكتب المعدّة لذلك .

١ ـ روى الحديث من الصحابة ١١٠ صحابياً ، وطَبْع الحال يستدعي أنْ
 يكون رواته أضعاف المذكورين ، لأنّ السامعين الوعاة له كانوا مائة ألف ، أو
 يزيدون .

<sup>(</sup>١) ذكر شيخنا الحجة العلامة الأميني ، أسهاء المؤلفين وخصوصيات كتبهم ، في الجنزء الأول ، من غديره ، ص ١٥٧ ـ ١٥٧ .

٢ ـ رواه من التابعين ٨٤ تابعياً .

وأما عدّة الرواة من العلماء والمحدثين فنذكرها على ترتيب القرون .

٣ ـ عدد من رواه في القرن الثاني : ٢٥ عالماً ومحدّثاً .

٤ ـ عدد من رواه في القرن الثالث : ٩٢ عالماً ومحدّثاً .

٥ ـ عدد من رواه في القرن الرابع : ٤٣ عالماً ومحدّثاً .

٦ عدد من رواه في القرن الخامس : ٢٤ عالماً ومحدّثاً .

٧ ـ عدد من رواه في القرن السادس : ٢٠ عالماً ومحدّثاً .

عدد من رواه في القرن السابع : ٢٠ عالما ومحدّثا .

٨ ـ عدد من رواه في القرن السابع .

٩ عدد من رواه في القرن الثامن : ١٩ عالماً ومحدثاً .

١٠ ـ عدد من رواه في القرن التاسع : ١٦ عالماً ومحدّثاً .

١١ ـ عدد من رواه في القرن العاشر : ٤١ عالمًا ومحدّثًا .

١٢ ـ عدد من رواه في القرن الحادي عشر : ٢١ عالماً ومحدَّثاً .

١٣ ـ عدد من رواه في القرن الثاني عشر : ١٣ عالماً ومحدّثاً .

١٤ ـ عدد من رواه في القرن الثالث عشر : ٢١ عالماً ومحدّثاً .

١٥ ـ عدد من رواه في القرن الرابع عشر : ١٩ عالماً ومحدّثاً .

وقد أغنانا المؤلفون في الغدير عن إراءة مصادره ومراجعه ، وكفاك في ذلك كُتُب لِمّة كبيرة من أعلام الطائفة :

منهم العلّامة السيد هاشم البحراني (م ١١٠٧) مؤلف غاية المرام .

ومنهم السيد مير حامد حسين الهندي اللكهنوئي (م ١٣٠٦) ، ذكر حديث الغدير ، وطرقه ، وتواتره ، ومفاده في مجلدين ضخمين في ألف وثهان مائة صحيفة ، وهما من مجلدات كتابه الكبير « العبقات » ، فقد أتم الله به الحجة ، وأوضح المحجة ، وكتابه العبقات كتاب جليل ، فاح أريجه بين لابتي العالم ، وطبق حديثُه المشرق والمغرب .

ومنهم العلامة المتتبع المحقق الفذّ الشيخ عبد الحسين النجفي (ت ١٣٢٠ - م ١٣٩٠ ) في كتـابه الفـريد « الغـدير » ، وبعـين الله ، إنّ كتابـه هذا هــو المعجز

المبين ، ومن حسنات الدهر الخالدة ، جزاه الله خير الجزاء(١) .

\* \* \*

#### الأمر الثالث ـ دلالة الحديث

إنّ دلالة الحديث على إمامة مولانا أمير المؤمنين ، دلالة واضحة ، لم يشك فيها أي عربي صميم ، عصر نزول الحديث وبعده إلى قرون ، ولم يفهموا من لفظة المولى سوى معنى الإمامة ، وتتابع هذا الفهم فيمن بعدهم من الشعراء إلى أن ولّد الدهرُ إمام المشككين ، فجاء بتشكيكات ، كسائر تشكيكاته ، التي تاب منها عند احتضاره (٢٠) .

والدلالة مركزة على أن لفظ المولى نصّ فيها نثبته من الإمامة بالوضع اللغوي ، أو بالقرائن المحتفة به . وعلى كلا التقديرين ، يكون الحديث حجة قاطعةً في الإمامة ، ونحن نسلك كلا الطريقين .

### الطريق الأول ـ الدلالة بالوضع اللغوي

إِنَّ ﴿ مَفْعَلْ ﴾ \_ هنا \_ بمعنى ﴿ أَفْعَلْ ﴾ ، ولفظ ﴿ مَوْلَى ﴾ أُريد منه هنا الأَوْلَى ، سواءً أَقلنا إنّه المعنى الوحيد \_ كما سيوافيك \_ أو أحد معانيه ، كما في قوله سبحانه : ﴿ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَروا مَأُواكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾ (٣) .

والمفسِّرون للآية على فريقين منهم مَنْ حَصَرَ التفسير بأنَّها أُوْلَى بكم ، ومنهم

<sup>(</sup>١) ومن أراد التبسط فعليه الرجوع إلى ما ذكرنا من المصادر ، وإلى كتاب « المراجعات » لمصلح الدين ، السيد شرفَ الدين العاملي رحمه الله .

<sup>(</sup>٢) لاحظ دائرة المعارف ، لفريد وجدي ، ج ٤ ، ص ١٤٩ ، وفيها أنّه قال : « وأمّا ما استكثرت من إيراد السؤالات ، فإنّي ما أردت إلاّ تكثير البحث وتشحيـذ الخاطـر ، والإعتمادُ في الكـلّ على الله تعالى » .

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد : الآية ١٥ .

من جَعَلَه أحد المعاني ، وهؤلاء أئمة العربية ، عرفوا أنّ هذا المعنى من معاني اللفظ اللغوية ، ولولاه لما صحّ لهم تفسيره به ، يقول الخازن : «هي مولاكم ، أي وَلِيّكم ، وقيل أوّلى بكم ، لما أسلفتم من الندوب ، والمعنى : هي التي تَلي عليكم ، لأنّها ملكت أمركم وأسلمتم إليها ، فهي أولى بكم من كل شيء » (١٠ وقد نقل كون المولى بمعنى الأولى ، الرازي في تفسيره عن الكلبي النسّابة (م ١٤٦) والفرّاء (م ٢٠٧) وأبو عبيدة معمّر بن المثنى البصري (م ٢١٠) ، والأخفش الأوسط (م ٢١٨) ونهاية العقول ومنه المعقول ومنه المعقول ومنه المعتون الكلبي النسّابة العقول ولنه المنتي البصري

واستشهد أبو عبيدة ببيت لبيد:

فَقَدْتَ كِلا الفَرْجَيْنُ تَحْسَبُ أَنَّـهُ مُولِي المخافِّةِ خَلْفَها وأمامها

حتى أنّ البخاري ، صاحب الصحيح ، في قسم التفسير منه ، فَسّره ب « أُوْلى  $x^{(o)}$  .

نعم هنا شبهة ذكرها الرازي في تفسيره ، حَسِبَ أَنّها تصادم دلالة الحديث على الولاية الكبرى للإمام عليِّ عليه السلام ، فقال في تفسير قوله سبحانه : ﴿ هِيَ مَوْلاكُمْ وبِئْسَ المَصير ﴾ : « لـ و كان مـ ولى وأوْلى بمعنى واحـد في اللغة ، لَصَـحُ استعمال كلِّ واحد منهما في مكان الآخر ، فيجب أن يقـال : هذا مـ ولى من فلان ، ولمّ بطل ذلك ، عَلِمنا أنّ الذي قالوه معنى ، وليس بتفسير » .

وقال في نهاية العقول: « لو كان المَوْلى يجيء بمعنى الأَوْلى ، لَصَحَّ أَن يُقْرَنَ بَأَحدهما ، كلّما يَصِحُّ قَرْنُه بالآخر ، لكنه ليس كذلك ، فامْتَنَع كونُ المولى بمعنى الأولى ، مع أنّه لا يقال: هو مولى من فلان ، ولا يصحّ أَنْ يقال: « هـو أولى » بدون من » .

<sup>(</sup>١) تفسير الخازن ، نقلًا عن الغدير ، ج ١ ، ص ٣٤١ .

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن ، للفراء ، ج ٣ ، ص ١٣٤ .

<sup>(</sup>٣) لاحظ جميع ذلك في تفسير الرازي ، ج ٨ ، ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٤) نهاية العقول ، للرازي ، أيضاً .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ، ج ٧ ، ص ٢٤٠ .

يلاحظ عليه: قد فات الرازي أنّ اتّخاد المعنى أو الترادف بين الألفاظ ، إنّما يقع في جوهريات المعاني لا عوارضها الحادثة من أنحاء التركيب ، وتصاريف الألفاظ ، وصيغها . مثلاً : الإختلاف الحاصل بين المولى والأولى ، بلزوم مصاحبة الثاني بالباء (أولى به) ، وتجرّد الأول منه ، إنّما حصل من ناحية صيغة إفعل من هذه المادة ، كها أنّ مصاحبة «مِنْ » ، هي مقتضى تلك الصيغة مطلقا ، إذن مفاد « فلان أولى بفلان » ، و« فلان مولى فلان » ، واحد ، حيث يراد به الأولى به من غيره » ، ويشهد لذلك أنّ « افعل » بنفسه ، يستعمل مضافا إلى المنتي والجمع ، أو ضميرهما بغير أداة ، فيقال : زيد أفضال الرجلين ، أو أفضلها ، وأفضل القوم وأفضلهم ، ولا يستعمل كذلك إذا كان ما بعده مفردا ، فلا يقال : زيد أفضل عمرو ، وإنما يقال هو أفضل منه ، ولا يرتاب عاقل في اتّحاد المعنى في الجميع .

قال الأزهري في باب التفضيل: « إنّ صحة وقوع المرادف موقع مرادفه ، إنّا يكون إذا لم يمنع من ذلك مانع ، وها هنا منع مانع ، وهو الإستعال ، فإنّا يكون إذا لم يمنع من خلوف الجر إلّا « من » خاصة ، وقد تحذف مع مجرورها للعلم بها نحو: ﴿ والآخِرَةُ خَيْرٌ وأَبْقى ﴾(١) (٢)

ثمّ إنّ الرازي اختار أنّ المولى في الحديث بمعنى « الناصر » ، مع أنّ ما أورده على القول بأنّه بمعنى « الأولى » ، وارد عليه ، فلا يقال في اللغة العربية ، « هو مولى دين الله » ، مكان « ناصر » ، ولا يصحّ تبديل قوله : ﴿ مَنْ أَنْصاري إلى الله » ، أو تبديل قول الحواريين : ﴿ نَحْنُ أَنْصارُ الله ﴾ (٣) . إلى « من موالي إلى الله » ، أو تبديل قول الحواريين : ﴿ نَحْنُ أَنْصارُ الله ﴾ (١) إلى « نَحن موالي الله » .

هذه الحالمة مطّردة في كثير من المترادفات التي جمعها الـرّماني (م ٣٨٤) في تأليف مفرد ، مع أنّ اختلاف الكيفية حاكم عليها أيضاً ، مثلًا يقال : عندي

<sup>(</sup>١) سورة الأعلى : الآية ١٧ .

<sup>(</sup>٢) التصريح ، لخالد بن عبد الله الأزهري ، باب أَفْعَل التفضيل .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران : الآية ٥٢ .

<sup>(</sup>٤) الآية السابقة نفسها .

درهم غيرُ جيد ، ولا يصح أن يقال : عندي درهم إلا جيد ، كما هو السائد في كلمة « هل » و « همزة الإستفهام » ، فإنها بمعنى واحد ، ولكن يفترقان بفروق ثلاثة ، أو خسة ، أو ستة .

ولما كان الإشكال ضئيلًا ، قال النيسابوري ، في تفسيره ـ بعد نقل كلام الرازي ، إلى قوله : وحينئذٍ يسقط الإستدلال به ـ : « قُلْتُ : وفي هذا الإسقاط بَحْثُ لا يَخْفى »(١) .

ولما وقف التفتازاني على تمامية دلالة الحديث على الإمامة ، حاول رمي الحديث بعدم التواتر ، قال في دلالة الحديث ـ : « « المولى » قد يُراد به المُعْتِق ، والحليف ، والجار ، وابن العم ، والناصر ، والأولى بالتصرف ، قال الله تعالى : ﴿ مأواكُمُ النّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ ﴾ ، أي أولى بكم ، ذكره أبو عبيدة ، وقال النبي : « أيما إمرأة أنكحت نفسها بغير إذن مولاها » ، أي الأولى بها ، والمالك لتدبير أمرها ، ومثله في الشعر كثير . وبالجملة استعمال المولى بمعنى والمالك لتدبير أمرها ، والأولى بالتصرف ، شائع في كلام العرب ، منقول عن كثير من أئمة اللغة ، والمراد أنّه اسم لهذا المعنى ، لا صفة بمنزلة الأولى ليعترض بأنّه ليس من صيغة اسم التفضيل ، وأنّه لا يستعملُ استعمالَه ، وينبغي أن يكون المراد به في الحديث هو هذا المعنى ، ليطابق صدر الحديث ، ولأنه لا وجه للخمسة الأولى ، وهو ظاهر ، ولا للسادس لظهوره ، وعدم احتياجه إلى البيان وجمع الناس لأجله » . إلى أن قال : « ولا خفاء في أنّ الولاية بالناس ، والتولي ، والمالكية لتدبير أمرهم ، والتصرّف فيهم ، بمنزلة النبي ، وهو معنى الإمامة » (\*) .

هذا من غير فرق بين تفسير مَفْعَلْ بدأَفْعَل ، أي المولى بمعنى أُولى ، أو تفسيره بفَعيل ، أي المولى ، وقد نصّ على ذلك أثمة العربية منهم الفراء في تفسيره ، وأبو العباس المُبرد ، قالا : « المولى والمولى ، بمعنى في لغة العرب واحد »(\*\*) .

<sup>(</sup>١) تفسير النيسابوري ، تفسير سورة الحديد .

<sup>(</sup>٢) شرح المقاصد ، ج ٢ ، ص ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٣) لاحظ معاني القرآن للفراء ، ج ٣ ، ص ١٢٤ ، والغديرج ١ ، ص ٣٦١ .

قال في الصحاح : والولي كل من وَلِيَ أمر واحد ، فهو وليّه ، وقول الشاعر :

هُمُ المَوْلَى وإِن جَنَفُوا علينا وإنّا من لقائهم لزورُ (١) وقال في النهاية : « وكُلّ من ولي أمرا أو قام به فهو مولاه ووليه » (٢) .

وقال الفيروز آبادي ، في قاموسه : « المَـوْلى : المالِـك ، والعبد ، والمعتق ، والولي ، والربّ » (\*) .

واستشهد الزبيدي في تاج العروس ، على كون مولى بمعنى ولي ، بقوله صلى الله عليه وآله : « أيما امرأة أنكحت بغير إذن مولاها . . . »(٤) .

## ليس للمولى إلاّ معنى واحد

إنّ السابر في كتب اللغة يرى أنّهم يذكرون في تفسير « المولى » أموراً ، يبدو أنّها معان مختلفة له ، مثلاً يقول صاحب القاموس : « المولى : المالِكْ ، والعَبْد ، والمعتق ، والصاحب ، والقريب كابن العم ونحوه ، والجار ، والحليف ، والإبن ، والعَمّ ، والنّزيل ، والشريك ، وابن الأخت ، والوَليّ ، والربّ ، والناصر ، والمنّعم ، والمنّعم عليه ، والمُحِبّ ، والتابع ، والصّهر »(٥) .

والحق أنّه ليس للمولى إلا معنى واحد وهو الأولى بالشيء ، وتختلف هذه الأولوية بحسب الإستعمال في كل مورد من موارده ، والإشتراك معنوي ، وهو الأولى من الإشتراك اللفظي المستدعي لألفاظ كثيرة غير معلومة بنصّ ثابت ، والمنفية بالأصل المحكم ، وهذه النظرية أبدعها ابن البطريق الحلّي (ت ٥٣٣ -

<sup>(</sup>١) الصحاح ، ج ٦ ، مادة «ولي » ، ص ٢٥٢٩ .

<sup>(</sup>٢) النهاية لإبن الأثير ، ج ٥ ، ص ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط ، مادة « ولى » ، ج ٤ ، ص ٤٠١ .

<sup>(</sup>٤) تاج العروس ، ج ١٠ ، ص ٣٩٩ .

<sup>(</sup>٥) القاموس ، ج ٤ ، ص ٤٠١ .

م ۱۰۰ (۲۰۰ م

وهـذا المعنى الواحـد ، وهو الأولى بـالشيء جامـع لهاتيـك المعـاني جمعـاء ، ومأخوذ في كلِّ منها بنوع من العناية ، ولم يطلق لفظ المولى على شيء منها إلَّا بمناسبةٍ لهذا المعنى :

- ١ \_ فالمالك أولى بكلاءة مماليكه ، وأمرهم ، والتصرف فيهم .
  - ٢ \_ والعبد أولى بالإنقياد لمولاه من غيره .
- ٣ \_ والمعتِقَ ( بالكسر ) أولى بالتفضيل على مَنْ أعتقه مِنْ غيره .
- ٤ ـ والمُعْتَقُ ( بالفتح ) أولى بأن يَعْرِف جميلَ من أعتقه عليه ويشكره .
  - ٥ \_ والصاحب ، أولى بأن يؤدّي حقوق الصحبة من غيره .
- ٦ ـ والقريب ، هو أولى بأمر القريبين منه ، والدفاع عنهم ، والسعي وراء
   صالحهم .
  - ٧ \_ والجار ، أولى بالقيام بحفظ حقوق الجوار كلُّها من البعداء .
- ٨ ـ والحليف ، أولى بالنهوض بحفظ مَنْ حالفه ، ودفع عادية الجور عنه .
  - ٩ ـ والإبن أولى الناس بالطاعة لأبيه والخضوع له .
- ١٠ ـ والعَم ، أولى بكلاءة إبن أخيه ، والحنان عليه ، وهـ و القـائم مقـام
   والده .
- 11 \_ والنَّزيل ، أولى بتقدير من آوى إليهم ولجاً إلى ساحتهم ، وأمن في جوارهم .
  - ١٢ ـ والشريك أولى برعاية حقوق الشركة وحفظ صاحبه عن الأضِراد .
    - ١٣ ـ وابن الأخت ، أولى الناس بالخضوع لخاله الذي هو شقيق أمه .
      - ١٤ ـ والولي ، أولى بأن يراعي مصالح المُولَى عليه .
        - ١٥ \_ والناصر ، أولى بالدفاع عمّن التزم بنصرته .
          - ١٦ ـ والربّ ، أولى بخلقه من أي قاهر عليهم .

<sup>(</sup>١) عُمْدة عيون صحاح الأخبار ، لابن البطريق ، ص ١١٤ - ١١٥ .

١٧ ـ والمنعِم ( بالكسر ) أولى بالفضل على من أنعم عليه ، وأنْ يُتْبِعَ الحسنة .

١٨ ـ والمُنْعَمُ عليه، أولى بشكر منعمه من غيره .

١٩ ـ والمحب ، أولى بالدفاع عمّن أحبّه

٢٠ ـ والتابع ، أولى بمناصرة متبوعه تمّن لا يتبعه .

۲۱ ـ والصهر ، أولى بأن يرعى حقوق من صاهره ، فشدّ بهم أزْره ، وقوي أمره .

إلى غير ذلك من المعاني التي هي أشبه بموارد الإستعمال . والأولـوية مـأخوذة فيها بنوع من العناية .

إلى هنا قد ظهر أنَّ المولى في الحديث الشريف بمعنى الأولى ، أو بمعنى الولي ، وأنَّ ما ذكر للمولى من المعاني المختلفة ، فليس من قبيل المعاني المختلفة ، حتى يحتاج تفسير المولى بالأولى إلى قرينة مُعَيِّنة ، بل من قبيل المصاديق .

هذا كلَّه في الطريق الأول .

#### الطريق الثاني ـ الدلالة بالقرائن

إنّ القرائن الحافة بالحديث تدلّ على أنّ المراد من المولى هو الأولى أو الولي ، وهي على قسمين : قرائن حالية وقرائن مقالية :

والمسراد من الأولى ، ما احتف بـه الكـلام الصـادر من النبي الأكـرم ، من ظـروف زمانيـة ومكانيـة . والمراد من الثـانية مـا يتصل بـالكلام نفسـه من الجمل والعبارات .

أمّا المقرائن الحالية ، فبيانها بكلمة جامعة أنا لو فرضنا أنّ لفظ المولى مشترك بين المعاني التي تلوناها عليك ، إلّا أنّه لا يمكن إرادة غيره في المقام ، إمّا لاستلزامه الكفر ، كما إذا أُريد منه الرب .

أو الكـذب ، كما إذا أريـد منـه العم ، والإبن ، وابن الأخت ، والمعتِق ،

والمعتق ، والعبـد ، والمالـك ، والتابـع ، والمُنْعَم عليه ، والشّريـك ، والحليف ، وهو واضح لمن تدبر فيه .

وأمّا الصاحب ، والجار ، والنزيل ، والصّهر ، والقريب ، فلا يمكن إرادة شيء من هذه المعاني ، لسخافته ، لا سيما في هذا المحتشد الرهيب ، وفي أثناء المسير ، ورمضاء الهجير ، وقد أمر صلى الله عليه وآله بحبس المتقدم في السير ، ومنع التالي منه ، في محلّ ليس صالحاً للنزول ، غير أنّ الوحي الإلهي ، حبسه هناك ، فيكون صلى الله عليه وآله قد عقد هذا المحتفل ، والناس قد أنهكتهم وعثاء السفر ، وحرّ الهجير ، وحراجة الموقف ، حتى أنّ أحدهم لَيضَع طرفاً من ردائه تحت قدميه ، وطرفاً فوق رأسه ، فيرقى هنالك منبر الأهداج ، ويُعلِمُهم عن الله تعالى بأنّه مَنْ كان هو صلى الله عليه وآله مصاحباً أو جاراً أو نزيلاً عنده ، أو صهراً أو قريباً له ، فعليُّ كذلك !! .

وأمّا الْمُنْعِم ، فلا ملازمة بين أن يكون كلّ من أنعم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله فعليٌّ منعِم عليه .

وأمّا الناصر والمحب ، فسواء كان كلامه صلى الله عليه وآله ، إخباراً أو إنشاء ، فاحتمالان ساقطان ، إذ ليسا بأمر مجهول عندهم ، لم يسبقه التبليغ حتى يأمر به في تلك الساعة ، ويحبس له الجماهير ، ويعقد له ذلك المنتدى الرهيب ، في موقف حرج ، لا قرار فيه .

فلم يبق من المعاني إلاّ الولي ، والأولى به ، والمراد منه المتصرف في الأسر ومتوليه . ذكر الرازي في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِاللهُ هُوَ مَوْلاكُم ﴾ (١) ، قال القفال : « هو مولاكم ، سَيِّدُكُم والمُتَصَرِّفُ فيكم »(٢) .

فتعين أنّ المراد بـالمُولى : المُتَصرَّف ، الـذي قَيّضه الله سبحـانه لان يُتَبع ، ويكونَ إماماً ، فيهدي البشر إلى سنن النجاة ، فهو أولى من غيره بأنحـاء التصرف

<sup>(</sup>١) سورة الحج : الآية ٧٨ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الرازي ، ج ٦ ، ص ٢١ .

في المجتمع الإنساني ، فليس هو إلا نبي مبعوث أو إمام مفترض الطاعة منصوص به من قبله تعالى ، بأمر إلهي ، لا يبارحه في أقواله وأفعاله : ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْمَوَى \* إِنْ هُوَ إِلّا وَحْيَ يُوحَى ﴾ (١)

وأمّا القرائن المقالية: فمتعددة تثبت أيضاً أنّ المَوْلى بمعنى الأولى بالشيء أو بمعنى الولي ، إذا تنازلنا إلى أنّه أحد معانيه ، وأنّه من المشترك اللفظي ، وأمّا على القول بأنّه ليس للمولى إلّا معنى واحد ، كما أوضحناه ، فلا حاجة لـذكر القرائن إلّا تأكيداً .

القرينة الأولى: صدر الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وآله: « ألست أُولى بِكُمْ من أَنْفُسِكُم »، أو ما يؤدي مؤدّاه من ألفاظ متقاربة، ثم فرّع على ذلك قوله: « فَمَنْ كُنْتُ مَولاهُ فَعَلِيًّ مولاه ». وقد روى هذا الصدر من حفاظ أهل السنّة، ما يربو على أربع وستين عالماً (٢٠).

ف إِنَّ هذا الصدر يُعَيَّنَ أَنَّ المراد من المولى هــو الأولى ، ولا وجه للتفكيك المخل .

القرينة الثانية: ذيل الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وآله: « اللَّهم وال من والاه، وعادِ من عاداه»، وفي جملة من طرق الحديث قوله: وانصر من نصره، واخدل من خذله، أو ما يؤدّي مؤدّاه، فلو أريد منه غير الأولى بالتصرف، فها معنى هذا التطويل، فإنّه لا يلتئم ذكر هذا الدعاء إلّا بتنصيب علي مقاماً شانحاً، يؤهله لهذا الدعاء.

القرينة الثالثة: أخذ الشهادة من الناس ، حيث قال صلى الله عليه وآله: «ألستم تشهدون أنْ لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمداً عبده ورسوله ، وأنّ حجته حقّ النخ » . فإنّ وقوع قوله: « من كنت مولاه » ، في سياق الشهادة بالتوحيد والرسالة ، يحقق كون المراد ، الإمامة ، الملازمة للأولوية على الناس .

<sup>(</sup>١) سورة النجم : الأيتان ٣و٤ .

<sup>(</sup>٢) لاحظ نقولهم ، في كتاب الغدير ، ج ١ ، موزعين حسب قرونهم .

القرينة الرابعة: التكبير على إكهال الدين ، حبث لم يتفرقوا بعد كلامه صلى الله عليه وآله ، حتى نزل أمين وحي الله بقوله تعالى: ﴿ اللّهِ وَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ وَ اللّهِ الدين وإتمام النعمة ، وينفى الرب برسالتي ، والولاية لعلي من بعدي ، فأي معنى يكمل به الدين ، وتتم به النب في عداد الرسالة ، غير الإمامة التي بها تمام الرسالة ، وكهال نشرها وتوطيد دعائمها .

القرينة الحامسة: نَعْيُ النبي وفاته إلى الناس ، حيث قال صلى الله عليه وآله: «كأنًّ دُعيت فأجبت ». وفي نقل: «إنّه يوشك أن ادعى »، أو ما يقرر ذلك ، وهذا يعطي أنّ النبي قد بقيت من تبليغه مهمة ، يحذر أن يدرِكَهُ الأجل قبل الإشادة بها ، وهي تعرب عن كون ما أشاد به في هذا المحتشد ، تبليغ أمر مهم ، يخاف فوتَه ، وليس هو إلّا الإمامة .

أضف إليه أنّه يعرب بذلك عن أنّه سوف يرحل من بين أظهرهم ، فيحصل بعده فراغ هائل ، وأنّه يُسَدُّ بتنصيب عليِّ في مقام الولاية .

القرينة السادسة : التهنئة ، جاء في ذيل الحديث ، وأخرجه الطبري في كتاب « الولاية » عن زيد بن أرقم ، أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله ، قال : «معاشر الناس ، قولوا : أعطيناك على ذلك عهدآ عن أنفسنا ، وميثاقا بألسنتنا ، وصفقة بأيدينا ، نؤديه إلى أولادنا وأهالينا ، لا نبغي بذلك بدلاً ، وأنت شهيد علينا ، وكفى بالله شهيدا ، قولوا ما قُلْتُ لكم ، وسَلموا على علي بإمرة المؤمنين ، وقولوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ، فإنّ الله يعلم كل صوت ، وخائنة كل نفس ، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ، ﴿ ومن أوْ فُ بَا عاهَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيُوْتِهِ أَجراً عظيماً ﴾ قولوا ما يُرضي الله عنكم ، فإن تكفُروا ، فإنّ الله غني عَنْكُم » .

القرينة السابعة : الأمر بإبلاغ المغائبين : وقد أمر صلى الله عليه وآله في آخر خطبته بأنْ يُبَلِّغ الشاهدُ الغائب ، فها معنى هذا التأكيد ، إذا لم يكن هناك مهمة لم تُتَح الفرص لتبليغها على نطاق واسع ، ولا عرفته جماهير المسلمين ، وماهي إلا الإمامة .

وغير ذلك من القرائن التي استقصاها شيخنا المتتبع في غديره(١) .

## حديث الغدير ورجالات الأدب

شاء المولى سبحانه أن يبقى حديث الغدير على مَرِّ العصور والأيام ، حجةً على المسلمين في التعرّف على مستقر الولاية الكبرى بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ، فقيض المولى سبحانه ، رجالات الأدب ، وأساتذة الشعر ، فنظموا تلك المأثرة النبوية الخالدة ، وصبّوها في قوالب أشعارهم ، وقرائضهم ، فترى أنهم وهم أساتذة اللغة وبواقع الأدب \_ يعبّرون عنه بكلمات صريحة في الإمامة ، أو الخلافة . وقبل كل شاهد نذكر بيت الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حيث قال :

وأُوْجَب لي ولايت عليكم رسولُ الله يومَ غديرِ خمّ

ثم بعـده حسان بن ثـابت ، الذي حضر مشهـد الغديـر ، وقد تقـدّم ذكـر أبياته .

ومنهم قَيْس بن سعد بن عبادة ، الصحابي العظيم ، يقول :

وعَلِيً إمامُنا وإمامٌ لسوانا أتى به التنزيل يسوم قال النبيُ من كنتُ مولاه فهذا مولاهُ خطب جليل

ومنهم داهية العرب ، في قصيدته المعروفة بـ « الجلجلية » ، يقول فيها معترضاً على معاوية :

وكم قد سمعنا من المصطفى وصايا مخصصة في علي وفي يسوم خمم رقى مستبرآ وبلغ والصحب لم تسرحل فامنحه إمرة المؤمنين من الله مستخلف المنحل

وغيرهم من الشعراء الذين يحتج بقولهم في الأدب واللغة ، ككميت بن زيد الأسدي المتوفي عام ١٢٦ ، والعبدي الكوفي من شعراء القرن الثاني ، وشيخ

<sup>(</sup>١) لاحظ الغدير ، ج ١ ، ص ٣٧٠ ـ ٣٨٣ .

العربية أبي تمَّام ، وغيرهم ممَّن يطول بذكرهم المقام (١).

إلى هنا تم الكلام حول الحديث متناً وسنداً ، وهو يعرب عن حقيقة ناصعة من أجلى الحقائق الدينية ، وهي ثبوت الولاية لعلي بعد النبي ، ولا يرتاب فيها إلا مغرض لا يرتاد الحقيقة ، أو غافل عن مصادر الحديث(٢) .

ثم إنّ ها هنا سؤالين مهمّين ، ربما يدفع البعضُ بهما حديثَ الغديسر ودلالته ، لا بُدّ من ذكرهما ، والإجابة عنها :

\* \* \*

## السؤال الأول: لماذا أعرض الصحابة عن مدلول حديث الغدير؟

إِنَّ هاهنا اعتراضاً على تواتر حديث الغدير ، أو دلالته على تنصيب عليٍّ في مقام الولاية والخلافة ، بأنه لو كان الأمر كذلك ، فلماذا لم يأخذه الصحابة مقياساً بعد النبي . وليس من الصحيح إجماع الصحابة ، وجمهور الأمّة على ردّ ما بلّغه النبي في ذلك المحتشد العظيم .

#### والجسواب:

إنَّ ذلك أقوى مستمسك لمن يسريد التخلص من الإعتناق بالنصّ المتواتر الجلي في المقام ، ولكنه لو رجع إلى تاريخ الصحابة ، يرى لهذه الأمور نظائر كثيرة في حياتهم السياسية ، وَلْيَكُنْ تَرْكُ العمل بحديث الغدير من هذا القبيل . وفيها يلي نذكر نماذج من هذا الإجتهاد المرفوض قبال النصّ .

### ۱ ـ رزية يوم الخميس

كُلُّ من أُلِّم بالحديث والتاريخ ، يعرف حديث « رزية يـوم الخميس » ،

<sup>(</sup>١) من أراد الوقوف على أشعارهم ، فليرجع إلى الغدير بأجزائه .

 <sup>(</sup>٢) لقد استندنا في هذا البحث الضافي إلى كتاب الغدير ، فنقدر جهود شيخنا العلامة الأميني ، المغفور
 له .

الذي رواه الشيخان وغيرهما ، أخرج البخاري عن ابن عباس ، قال : لما حُضِر رسول الله صلى الله عليه وآله ، وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب ، قال النبي : « هلّم أكتب لكم كتاب لا تضلّوا بعده أبداً » ، فقال عمر : « إنّ النبي قَد غلب عليه الوجع ، وعندكم القرآن ، حسبنا كتاب الله » . فاختلف أهل البيت ، فاختصموا ، منهم من يقول : قرّبوا ، يكتب لكم النبي كتاباً لن تضلّوا بعده ، ومنهم يقول ما قال عمر . فلما أكثروا اللغو والإختلاف عند النبي ، قال لهم (صلى الله عليه وآله ) : قوموا .

قال عبد الله بن مسعود: فكان ابن عباس يقول: « إنَّ الرزية كـلَ الرزيـة مــا حــالَ بــين رســول الله وبــين أنْ يكتب لهم ذلـــك الكتـــاب من اختـــلافهم ولغطهم »(١).

## ٢ - سرية أسامة

قد اهتم النبي ببعث سرية أسامة بن زيد اهتهاماً عظيماً ، فأمر أصحابه بالتهيؤ لها ، وحثّهم عليها ، ثم عبّاهم بنفسه الزكية ، إرهافاً لعزائمهم ، واستنهاضاً لهممهم ، فلم يُبْق أحداً من وجوه المهاجرين والأنصار كأبي بكر ، وعُمَر ، وأبي عبيدة ، وسعد ، وأمثالهم ، إلا وقد عبّاه بالجيش ، وكان ذلك لأربع ليال بقين من صفر ، سنة إحدى عشرة للهجرة ، فلما كان يوم الشامن والعشرين من صفر ، بدأ به (صلوات الله عليه وآله) مرض الموت ، فلما أصبح يوم التاسع والعشرين ، ووجدهم مُثّاقلين ، خرج إليهم فحضّهم على السير ، وعقد اللواء لأسامة بيده الشريفة ، إرهافاً لعزيمتهم ثم قال : « أغز باسم الله ، وفي سبيل

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ، في غير مورد ، لاحظ ج ۱ ، باب كتابة العلم ، الحديث ٣ ؛ وج ٤ ، ص ٧٠ ؛ وج ٢ ، ص ١٠ ؛ من النسخة المطبوعة سنة ١٣١٤ . والإمام أحمد في مسنده ج ١ ، ص ٣٥٥ ، وفيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ، قبال : يوم الخميس وما يوم الخميس . ثم نظرت إلى دموعه على خدّيه تحدر كأنّها نظام اللؤلؤ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله ، إئتوني باللوح والمدواة ، أو الكتف ، أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده أبداً . فقالوا : «رسول الله يَهُجُر ، ا! .

الله » . فخرج بلوائه معقوداً ، فدفعه إلى بُرَيْدة ، وعسكر بالجُرْف .

ثم تثاقلوا هناك ، فلم يبرحوا ، مع ما وَعَوْه ورأوه من النصوص الصريحة في وجوب إسراعهم كقوله صلوات الله عليه وآله : « أُغز صباحاً على أهل أُبنة » . وقوله : « وأسرع السير لتستبق الأخبار »(١) .

وقد أغضب النبيَّ تثاقُلُهم ، حتى قال : « جَهِّزوا جيشٍ أُسامة ، لَعَنَ الله من تخلّف عنه » ، فقال قوم : « يجب علينا امتثال أمره ، وأُسامة قد بسرز من المدينة » ، وقال قوم : « قد اشتد مرض النبي ، فلا تسع قلوبنا مفارقته ، والحالة هذه ، فنصبر حتى نبصر أي شيء يكون من أمره »(٢) .

ثم إنَّ مَنْ ذَكَر تخلُفَ القوم عن أسامة ، حاول تعليل تخلّف الصحابة ، فقال بأنَّ الغرض منه إقامة مراسم الشرع في حال تزلزل القلوب ، وتسكين نائرة المؤثرة عند تقلّب القلوب(٣) .

فإذا صح هذا العذر ، فليصح مثله في حديث الغدير ، فإن القوم مثله من المناء القوم المتعهم و تُقُل عليهم إمامة علي بن أبي طالب الذي قتل من أبناء القوم وإخوانهم يوم بدر وحنين وغيرهما ، ما قتل ، فرجّحوا مخالفة الحديث حفظاً للوحدة ، أو لغير ذلك من هذه المبررات - عند القوم - للإجتهاد تجاه النص .

كما أنّهم في نفس القضية ، طعنوا في إمارة أسامة ، طعناً عظيماً ، وأقلّ ما قالوه ، إنّ النبيُّ قد أُمّر شاباً غير مجرّب على شيوخ القوم وأكابرهم !! .

# ٣ ـ صُلْحُ الحُديبيّة واعتراض القوم

إنّ النبي الأكرم صالح قريشاً في أرض الحديبيّة لمصالح عالية ، كشف المستقبل عنها بوضوح . ولما تمّ كتاب الصلح ، اعترض عليه لفيف من الصحابة ، حتى تصوّروا أنه من باب إعطاء الدنيّة في طريق الدين .

ابن سعد ج ۲ ، ص ۱۸۹ ـ ۱۹۲ .

<sup>(</sup>٢) الملل والنحل ، للشهرستاني ، ج ١ ، ص ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) المصدر سابق نفسه .

روى مسلم في باب صلح الحديبيّة أنّ عمر قبال لرسول الله صلى الله عليه وآلمه : « أوّ لسنا على الحق ، وهم على البباطل ؟ » قبال رسبول الله : « بلى » . قال : « أوّ لسنا قتلانا في الجنّة وقتلاهم في النار » ؟ قال : « بلى » . قال : « ففيم نعطي الدّنية في ديننا ، ونسرجع وَلمّا يحكم الله بيننا وبينهم » ؟ . فقبال صلّى الله عليه وآله : « يا ابن الخطاب ، إنّي رسولُ الله ، ولن يضيّعني الله أبدآ »(١) .

فانطلق عُمَر ، ولم يصبر متغيظاً ، فأتى أبا بكر فقال : يا أبا بكر ، ألسنا على حقّ وهم على باطل ، قال : بلى ، قال : أليس قتلانا في الجنّة وقتلاهم في النار . قال : بلى . قال : فعلى مَ نعطي الدنيّة في ديننا ، ونـرجـع ولمّا يحكم الله بيننا وبينهم . فقال : يا ابن الخطاب ، إنّه رسول الله ، ولن يُضَيِّعه الله أبداً .

فلما فرغ رسول الله من الكتاب قال لأصحابه: قوموا فانحروا، ثم احلقوا. قال الراوي: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات. فلما لم يقم منهم أحد، دخل خباءه، ثم خرج، فلم يكلم أحداً منهم بشيء، حتى نحر بُدْنَهُ بيده، ودعا حالقه، فحلق رأسه. فلما رأى أصحابه ذلك قاموا، فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضاً، حتى كاد بعضهم يقتل بعض (٢).

ولسنا بصدد استقصاء مخالفات القوم لنصوص النبي وتعليهاته ، فإنّ المخالفة لا تقتصر على ما ذكرنا بـل تربـوا على نيف وسبعـين موردا ، استقصـاها بعض الأعلام(٣) .

وعلى ضوء ذلك ، لا يكون ترك العمل بحديث الغدير ، من أكثرية الصحابة دليلًا على عدم تواتره ، أو عدم تمامية دلالته .

والمشكلة كلُّها في هذا الباب ، هي التعرّف على حكم الصحابة من حيث

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم ، باب صلح الحدیبیة ، ج o ، ص ۱۷۵ ، والطبقات الکبری لابن سعد ، ج r ، ص ۱۱۶ ص ۱۱۶ حیث استغفر للمحلقین ورأی بعضهم غیر محلق .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، ج ٢ ، كتاب الشروط ، ص٨١ .

 <sup>(</sup>٣) لاحظ كتاب النص والإجتهاد ، للسيد الإمام شرف الدين ، وهو كتـاب ممتع مـلي، بالأحـداث التي
 قُدّم فيها الإجتهاد الخاطي، ـ لا الصحيح فإنّه تبع النص ـ على النص النبوي الجليّ .

العدالة ، فإنّ القوم ألبسوا مجموع الصحابة لباس العصمة ، وحلّوهم أجمعين بحِلْية التقوى والعفاف ، على وجه لا يكادون يخالفون الكتاب والسنّة قيد شعرة ، فالصحابة بمجموعهم معصومون لا يخطئون . فمن كانت هذه عقيدته ، فيشكل عليه القول بأن القوم خالفوا تنصيص النبي وتنصيبه لعلي عليه السلام .

ولكنها عقيدة تضاد كتاب الله وسنته ، والتاريخ . فمن درس حياة الصحابة في ضوء الكتاب والسنّة النبوية والتاريخ الصحيح ، يقف على أنّ فيهم صالحاً وطالحاً ، كسائر أفراد المجتمعات البشرية ، وليس السلف خيراً من الخلف ، بل السلف والخلف على وتيرة واحدة ، ﴿ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بالخَيْراتِ بإِذْنِ الله ﴾(١) .

#### \* \* \*

## السؤال الثاني: ما فائدة البحث عن إمامة عليٌّ في هذه الأزمان؟

وها هنا سؤال آخر يطرحه لفيف من دعاة الوحدة ، الذين لهم رغبة خاصة بتوحيد صفوف المسلمين وتقريب الخطى بينهم ، وحاصله :

إنّ البحث عن صيغة الخلافة بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلّم ، يرجع لبّه إلى أمر تاريخي قد مضى زمنه وهو أنّ الخليفة بعد النبي هل هو الإمام أمير المؤمنين أو أبو بكر . وماذا يفيد المؤمنين البحث حول هذا الأمر الذي لا يرجع إليهم بشيء في حياتهم المعاصرة . أو ليس من الحريّ ترك هذا البحث حفظاً للوحدة .

#### والجسواب

لا شك أنَّ أعظم خلاف وقع بين الْأُمَّة ، اختلافُهم في الإمامـة ، وما سُــلَّ

<sup>(</sup>١) سورة فاطر : الآية ٣٢ ، وقد أشبع الأستاذ دام حفظه ، الكلام في حال الصحابة من حيث البرهان والعاطفة في بحوثه في الملل والنحل ، فلاحظ : ج ١ ، ص ١٩١ ـ ٢٢٨ .

سَيْفٌ في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سُلَّ على الإمامة (١). فمن واجب المسلم الحرّ ، الذي لا يتبنى إلاّ مصلحة المسلمين ، السعي وراء الوحدة ، ولكن ليس معنى ذلك ترك البحث ، وغَلْق ملف الدراسة ، فإنّه إذا كان البحث ننزيها موضوعياً يكون مؤثّراً في توحيد الصفوف وتقريب الخُطى ، إذ عندئذ تتعرف كل طائفة على ما لدى الأخرى ، من العقائد والأصول ، وبالتالي تكون الطائفتان متقاربتين . وهذا بخلاف ما إذا تركنا البحث مخافة الفرقة ، فإنّه يثير سوء ظن كلّ طائفة بالنسبة إلى الأخرى في مجال العقائد والمعارف ، فربما تتصورها طائفة أجنبياً عن الإسلام . هذا أولاً .

وثانياً: إنّ لمسألة البحث عن صيغة الإمامة بعد النبي بُعْدين أحدهما بُعدً تاريخي مضى عصره ، والثاني بُعْدٌ ديني باقٍ أشره إلى يومنا هذا ، ومن واجب كلّ مسلم الأخذ به ، وهو أنّه إذا صَحّ تنصيب عَليَّ لمقام الولاية والخلافة ، بالمعنى الذي تتبناه الإمامية ، يكون الإمام ، وراء كونه زعيماً في ذلك العصر ، مرجعاً في رفع المشاكل التي خلفتها رحلة النبي ، ممّا قد مرّ عليك ، فيجب على المسلمين الرجوع إليه في تفسير القرآن وتبيينه ، وفي مجال الموضوعات المستجدة التي لم يرد فيها النصّ في الكتاب والسنّة ، كما يكون مرجعاً في سائر الأمور .

وفي ضوء هذا ، فالبُعْد الذي مضى ، ولا نعيد البحث فيه ، هو كونه زعيماً في ذلك العصر ، وقد مضى زمنه ، ولكن الباقي زعامته الدينية ، وقيادته في مجال المعارف والمسائل الشرعية ، فهو بُعْدُ باق ، فيجب على كل المسلمين الرجوع إلى الإمام أخذا بهذه الأبعاد ، لحديث الغدير وغيره . فليس البحث متلخصاً في البعد السياسي حتى نشطب عليه بدعوى أنّه مضى ما مضى ، بل له كها عرفت مجال ومجالات باقة .

فإذا وصل البحث إلى هنا ، يجب علينا الـتركيز عـلى مسألـة أخرى وهي أنّ النبي الأكسرم ، لم يـزل يُهيب في الجـاهلين ، ويصرخ في الغافلين ، داعيـــ إلى التمســك بالكتــاب والعترة معــا ، وهذا تصريح بأنّ لقيــادة العترة الــطاهــرة وراء

<sup>(</sup>١) تقدمت منا هذه الكلمة نقلًا عن الشهرستاني في المِلَل ِ وَالنِحَلِ ِ .

الزعامة السياسية المحددة بوقت خاص ، وزمن حياتهم ، بعداً خالداً إلى يوم القيامة ، وهو لزوم الإنكباب عليهم فيها يطرء علينا من الحوادث والوقائع الدينية ، وكل ما يمت إلى الدين بصلة ، ونتطلب الجواب والإهتداء منهم ، ولأجل ذلك يجب علينا التعرف على هذا القسم من الأحاديث الذي يركز على الجهات المعنوية أزيد من التركيز على الجهات السياسية .

## ١ ـ حديث الثُقَلَينْ

روى أصحاب الصحاح والمسانيد عن النبي الأكرم أنّه قــال : «يَا أَيُّهَا الناس إِنِّ تركت فيكم ما إِن أَخَذْتُم به لن تضلّوا ، كتابَ الله وعترتي أهل بيتي » .

وقال في موضع آخر: « إنّي تركت فيكم ما إنْ تَمَسَّكْتُم به لن تَضِلُوا ، كتابَ الله ، حَبْلُ محدودٌ من السهاء إلى الأرض ، وعتري أَهْلَ بيتي ، ولن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما » . وغير ذلك من النصوص المتقاربة .

وقد صدع بها في غير موقف ، تارة بعد انصرافه من الطائف ، وأخرى يـوم عـرفة في حجـة الوداع ، وثـالثة يـوم غديـر خمّ ، ورابعة عـلى منبره في المـدينـة ، وأخرى في حجرته المباركة في مرضه والحجرة غاصّة بأهله .

ولا يشك في صحّة الحديث إلاّ الجاهل به أو المعاند ، فقد رُوي بطرق كثيرة عن نيف وعشرين صحابياً (١) .

إِنَّ الإمعان في الحديث يعرب عن عصمة العبرة الطاهرة ، حيث قورنت

<sup>(</sup>۱) وكفى في ذلك أن دار التقريب بين المذاهب الإسلامية قامت بنشر رسالة جمعت فيها مصادر الحديث ونـ ذكر من طرقه الكثيرة ما يـلي : صحيح مسلم ، ج ٧ ، ص ١٢٢ ، سُنن الـ ترمذي ، ج ٢ ، ص ٣٠٧ ، مسنسد أحمـ د ، ج ٣ ، ص ١٧ و٢٦ و ٥٩ . وج ٤ ، ص ٣٦٦ و ٣٧٠ . وج ٥ ، ص ١٨٢ و ١٨٨ .

وقد قام المحدث الكبير السيد حامد حسين الهندي بجمع طرق الحديث ونقل كلمات الأعاظم حوله ونشره في ستة أجزاء وهو من أجزاء كتابه الكبير العبقات .

بالقرآن الكريم ، وأنّها لا يفترقان ، ومن المعلوم أنّ القرآن العظيم ، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، فكيف يمكن أنْ يكون قرناءُ القرآن وأعداؤه ، خاطئين فيها يحكمون ويُبرمون ، أو يقولون ويحدّثون . فعدم الإفتراق إلى يوم القيامة ، آية كونهم معصومين فيها يقولون ويروون .

أَضِفَ إلى ذلك أنّ الحديث ، يَعُدُّ المتمسِّكَ بِالعَرَة غيرَ ضالٍّ ، بقوله : « لَنْ تَضلُّوا » . فلو كانوا غير معصومين من الخلاف والخيطأ ، فكيف لا يضلَّ المتمسك بهم ؟ .

نعم ، ورد في بعض النصوص مكان كتاب الله وعتري ، كتاب الله وسنّي (۱) . وهو على فرض صحته ، حديث آخر لا يزاحمه ، على أنّه حديث واحد ، وهذا الحديث متواتر نقله أعلام الأئمة ، وأساتذة الحديث والتاريخ والسيرة ، ولا يعلم حقيقة ذلك إلّا من راجع مصادر الحديث (۱) . فيقدّم عليه في كل حال .

## من هم العترة وأهل البيت ؟

لا أظن أنّ أحداً ، قرأ الحديث والتاريخ ، يَشُكُّ في أنّ المراد من العترة وأهل البيت لفيفٌ خاص من أهل بيته . ويكفي في ذلك مراجعة الأحاديث التي جمعها ابن الأثير في جامعه عن الصحاح ، ونكتفي بالقليل من الكثير منها .

۱ ـ روى الترمذي عن سعد بن أبي وقّاص قال : لمّا نزلت هذه الآية : ﴿ فَقُلْ تَعَالَوا نَدْعُ أَبِنَاءَنَا وأَبْنَاءَكُمْ ونِسَاءَنَا ونِسَاءَكُمْ . . . ﴾ الآية ، دعا رسول الله صلى الله عليه وآله عليّاً ، وفاطمة ، وحسناً ، وحسيناً ، فقال : « اللّهم هؤلاء أهلي » .

<sup>(</sup>١) الصواعق المحرقة ، ص ٨٩ .

 <sup>(</sup>۲) وراجع أيضاً في الوقوف عـلى مصادر الحـديث ، غايـة المرام للسيـد البحراني ، ص ٤١٧ ـ ٤٣٤ .
 والمراجعات ، المراجعة ٨ . وتعاليق إحقاق الحق ، ج٩ .

٢ - وروى أيضاً عن أمّ سَلَمة رضي الله عنها ، قالت : إنّ هذه الآية نزلت في بيتي : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمْ الرّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ﴾ ، قالت : وأنا جالسة عند الباب ، فقلت : يا رسول الله ، ألست من أهل البيت ، فقال : إنّا ك إلى خير ، أنْتِ من أزواج رسول الله . قالت : وفي البيت رسول الله ، وعلي ، وفاطمة ، وحسن ، وحسين ، فجلّلهم بكسائه ، وقال : « اللّهم هؤلاء أهْلُ بيتي ، فأذْهِبْ عنهم الرّجْسَ وطَهّرْهُمْ تطهيراً » .

٣ ـ وروى أيضاً عن أنس بن مالك أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله كان يمرّ بباب فاطمة إذا خرج إلى الصلاة حين نزلت هذه الآية قريباً من ستة أشهر ، يقول : « الصلاة أهل البيت : ﴿ إِنّما يُريدُ الله لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهّرَكُمْ تَطْهيراً ﴾ » .

٤ ـ وروى مسلم عن زيد بن أرقم قال : قال يزيد بن حيان : انطلقت أنا وحصين بن سبرة ، وعمر بن مسلم ، إلى زيد بن أرقم ، فلما جلسنا إليه قال له حصين : لقد لقيت يا زيد خيراً كثيراً ، رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله ، وسمعت حديثه ، وغَزَوْتَ معه ، وصَلَّيْتَ خلفه ، لقد لقيت يا زيد خيراً كثيراً ، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ .

قال: يا ابن أخي والله ، لقد كُبُرت سني ، وقَدُم عهدي ، فها حدّ ثُنّكُم فاقبلوا ، وما لا فلا تُكَلّفونيه . ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ، يوما فينا خطيبا بماء يدعى خمّا ، بين مكة والمدينة ، فحمد الله وأثنى عليه ، ووعظ وذكر ثم قال: أما بعد ، ألا أيّها الناس ، إنّما أنا بشر ، يوشك أن يأتيني رسول ربّي فأجيب ، وأنا تارك فيكم ثَقَلَيْن ، أوّلهما كتاب الله فيه الهدى والنور ، فخذوا بكتاب الله ، واستمسكوا به . فحثّ على كتاب الله ورغب فيه ، ثم قال : وأهل بيتي ، أذكر كُمُ الله في أهل بيتي ، أذكر كُمُ الله في أهل بيتي » .

فقلنا: من أهل بيته؟ نساؤه؟ . قال : لا ، وأَيْمُ الله ، إِنَّ المرأة تكون مع الرجل العصر من الدَّهر ، ثم يـطلّقها ، فـترجع إلى أبيهـا وقومِهـا ، أهلُ بيتِـه ،

أَصْلُه وعُصْبَتُه الذين خُرموا الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ(١) .

\* \* \*

#### ٢ - حديث السفينة

روى المحدّثون عن النبي الأكرم أنّه قـال : « إنّما مَثَـلُ أَهلُ بيتي في أُمَّتي ، كَمَثْل ِ سفينةِ نوح ٍ ، مَنْ رَكِبَها نَجا ، ومَنْ تَخَلّف عنها غَرِقَ »(٢) .

فَشَبَّه صلوات الله عليه وآله ، أَهْلَ بيته بسفينة نـوح في أنَّ من لجأ إليهم في الدين فأخذ أصولَه وفروعه عنهم نجا من عذاب النَّار ، ومَنْ تَخَلَّفَ عنهم كان كَمَنْ آوى يوم الطُّوفان إلى جبل لِيَعْصِمَه من أمْرِ الله ، غير أنَّ ذاك غرق في الماء وهذا في الحميم .

فإذا كانت هذه منزلة علماء أهل البيت ، ﴿ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴾ ؟ .

يقول إبن حَجَر في صواعقه: « ووجه تشبيههم بالسفينة أنَّ مَنْ أَحَبَّهم وَعَظَّمَهم ، شكراً لنعمة مُشَرِّفِهم ، وأَخذ بِهَدْي علمائهم ، نجى من ظلمة المخالفات. ومن تخلف عن ذلك ، غرق في بحر كفر النَّعم ، وهلك في مفاوز الطغيان »(٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) لاحظ فيها نقلناه من الأحماديث ، جامع الأصول ، ج ١ ، الفصمل الثالث ، من البــاب الرابـع ، ص ١٠٠ - ١٠٣ .

 <sup>(</sup>۲) مستدرك الحاكم ، ج ۲ ، ص ۱٥١ . الخصائص الكبرى للسيسوطي ، ج ۲ ، ص ٢٦٦ .
 وللحديث طرق ومسانيد كثيرة ، من أراد الوقوف عليها ، فعليه بتعاليق إحقاق الحق ، ج ٩ ،
 ص ۲۷۰ ـ ۲۹۳ .

<sup>(</sup>٣) الصواعق ، الباب ١١ ، ص ١٩١ . ألا مسائل ابن حجّر أنّه إذا كان هذا مَقام أهل البيت ، فلمإذا لم يأخذ هو بهَدْي أئمتهم في شيءٍ من فدوع المدين وعقائده ، ولا في شيءٍ من علوم السنّة والكتاب ، ولا في شيءٍ من الأخلاق والسلوك والآداب ؟ ولماذا تخلّف عنهم ، فأغرق نفسه في بحار كفر النعم ، وأهلكها في مفاوز الطغيان ؟! .

## البحث الثاني

# السنّة النبوية والأئمة الإثنا عشر

إنّ النبي الأكرم لم يكتف بتنصيب عليّ منصب الإمامة والخلافة، كما لم يكتف بإرجاع الأمّة الإسلامية إلى أهل بيته وعترته الطاهرة، ولم يقتصر على تشبيههم بسفينة نوح ، بل قام ببيان عدد الأئمة الذين يتولون الخلافة بعده ، واحدا بعد واحد ، حتى لا يبقى لمُرتاب رَيْب ، ولا لشاك شك ، وقد جاء ذلك في الصحاح والمسانيد بصُور مختلفة نشير إليها .

#### ١ ـ كلهم من قريش

روى البخاري عن جابر بن سمرة قال : سمعت النبي يقول :

« يكون إثنا عشر أميراً ، فقال كلمة لم أسمعها ، فقال أبي : إنّه قال : كلُّهم من قُرّيْش »(١) .

# ٢ - لا يزال الإسلام عزيزاً

روى مسلم عن جابر بن سمرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول :

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ، ج ۹ ، باب الإستخلاف ، ص ۸۱ . ورواه ناقصاً كما يظهر ممّا نقله مسلم وغيره ، رواه أحمد في مسنده ، ج ٥ ، ص ۹٠ ، وص ٩٢ ، وص ٩٥ ، وص ١٠٨ .

« لا يزال الإسلام عزيزا إلى إثني عَشَر خليفنة ، ثم قال كلمة لم أفهمها ، فقلت لأبي : ما قال ؟ قال : كلَّهم من قريش » (١) .

## ٣ ـ لا يزال الدين عزيزاً منيعاً

وروى أيضاً عن جابـر بن سمرة قـال : انـطلقت إلى رسـول الله ومعي أبي فسمعته يقول :

لا يزال هذا الدين عزيزا منيعاً إلى إثني عشر خليفة ، فقال كلمة صمّنيها الناس ، فقلت لأبي : ما قال ؟ . قال : كلُّهم من قريش (٢) .

#### ٤ ـ لا يزال الدين قائماً

وروى أيضاً عنه ، قال : سمعت رسول الله يــوم جمعة عَشيــة رجم الأسلمي ، يقول : لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة ، أو يكـون عليكم إثنا عشر خليفة كلُّهم من قريش (٣) .

#### ٥ ـ لا يزال الدين ظاهراً

روى أحمد في مسنده ، عن جابر قال سمعت رسول الله يقول في حجة الوداع : إنّ هذا الدين لن يزال ظاهراً على من ناواه ، لا يضرّه مخالف ولا مفارق حتى يمضى من أُمّتي إثنا عشر خليفة . ثم تكلم بشيء لم أفهمه ، فقلت لأبي : ما

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم ، ج 7 ، كتاب الإمارة ، باب الناس تَبَع لقريش ، ص ٣ . وروى هذا المضمون تارة عن سهاك بن حزب عن جابر ، وأخرى عن الشعبي عن جابر . ورواه أحمد في مسنده ، ح ، ص ٩٠ ، وفيه : فكبر الناس وضجّوا .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق من صحيح مسلم ، ومسند أحمد ، ج ٥ ، ص ٩٨ . وفيه : « لا يـزال هذا الـدين عزيزاً منيعاً يُنصرون على من ناواهم عليه » .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه . ومسند أحمد ، ج ٥ ، ص ٨٦ ، ص ٨٩ ، وفي ص ٩٢ : « لا يـزال الدين قــاثمآ يقاتل عليه عصابة حتى تقوم الساعة » . وص ٩٨ ، وفيها « عصابة من المسلمين » .

قال ؟ قال : قال : كلهم من قريش (١) .

#### ٦ ـ لا يزال هذا الأمر صالحاً

روى أحمد في مسنده عن جابر عن سمرة قال : جئت أنا وأبي إلى النبي ، وهو يقول : لا يزال هذا الأمر صالحاً ، حتى يكون إثنا عشر أميراً ، ثم قال كلمة لم أفهمها ، فقلت لأبي ما قال ؟ . قال : كلّهم من قريش (٢) .

#### ٧ ـ لا يزال الناس بخير

وروى أيضاً عنه قال : كنت مع أبي عند رسول الله ، فقال رسول الله : لا يزال هذا الدين عزيزاً ، أو قال : لا يزال الناس بخير ـ شكّ أبو عبد الصمد ـ إلى إثني عشر خليفة ، ثم قال كلمة خفيّة ، فقلت لأبي ، ما قال ؟ . قال : كلّهم من قريش (٣) .

فَهَلُمَّ الآن إلى البحث عن هؤلاء الخلفاء الإثني عشر ، حتى نعـرف من هم وقد وقفت على أنّ الرسول الأكرم قد عرفهم بالخصوصيات التالية :

- ـ لا يزال الإسلام عزيزا إلى إثني عشر خليفة .
- ـ لا يزال الدين عزيزاً منيعاً إلى إثنى عشر خليفة .
- ـ لا يـزال الـدين قـائمـاً حتى تقـوم السـاعـة ، أو يكـون عليكم إثنـا عشر خليفة .
- ـ لا يـزال الدين ظـاهرآ عـلى من نـاواه . . . حتى يمضي من أُمتي إثنـا عشر خليفة .
  - ـ لا يزال هذا الأمر صالحاً حتى يكون إثنا عشر أميراً .
    - ـ لا يزال الناس بخير إلى إثني عشر خليفة .

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ، ج ٥ ، ص ٨٧ و ص ٨٨ وص ٩٠ . ولاحظ المستدرك ، ج ٣ ، ص ٦١٨ وفيه : «لا يزال أمر هذه الأمّة ظاهرآ» .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ، ج ٥ ، ص ٩٧ وص ١٠٧ ولاحظ المستدرك ، ج ٣ ، ص ٦١٨ .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ، ج ٥ ، ص ٩٨ .

وقد اختلفت كلمة شراح الحديث في تعيين هؤلاء الأئمة ، ولا تجد بينها كلمة تشفي العليـــل ، وتـــروي الغليـــل ، إلاّ مـــا نقله القنـــدوزي عن بعض المحققين ، قال :

« إنّ الأحاديث الدالّة على كون الخلفاء بعده إثني عشر ، قد اشتهرت من طرق كثيرة ، فبشرح الزمان ، وتعريف الكون والمكان ، علم أنّ مراد رسول الله من حديثه هذا ، الأثمة الإثنا عشر من أهل بيته وعترته ، إذ لا يمكن أن يُحمل هذا الحديث على الخلفاء بعده من أصحابه ، لقلّتهم عن اثني عشر ، ولا يمكن أن يحمل على الملوك الأمويين لزيادتهم على الإثني عشر ، ولظلمهم الفاحش إلا عمر بن عبد العزيز ، ولكونه غير بني هاشم ، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله قال : كلهم من بني هاشم ، في رواية عبد الملك عن جابر ، وإخفاء صوته في هذا القول يرجّح هذه الرواية ، لأنّهم لا يُحسَّنون خلافة بني هاشم ، ولا يمكن أن يحمل على الملوك العباسيين لزيادتهم على العدد المذكور ، ولقلة رعايتهم قوله سبحانه : ﴿ قُلْ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إلاَّ المَودَّة في القُرْبي ﴾ ، وحديث الكساء ، فلا بُدّ من أن الحمل على الأثمة الإثني عشر من أهل بيته وعترته ، لأنّهم كانوا أعلم أهل زمانهم ، وأجلّهم ، وأورَعَهم ، وأتقاهم ، وأعلاهم نَسَبا ، وأفضَلَهم حَسَبا ، وأكرَمَهم عند الله ، وكانت عُلومُهم عن آبائهم متصلة بجدّهم صلى الله عليه وآله ، وبالوراثة اللَّذُنيَّة ، كذا عَرَّفهم أهلُ العلم والتحقيق ، وأهل الكشف والتوفيق .

ويؤيّد هذا المعنى ، أي أنّ مراد النبي الأئمة الإثني عشر من أهـل بيته ، ويشهد عليه ويرجّحه حديث الثقلين والأحاديث المتكثرة المذكورة في هذا الكتـاب وغيرها .

وأمّا قوله صلى الله عليه وآله: كلُّهم يجتمع عليه الْأُمّة ، في رواية جـابر بن سمـرة ، فمراده أنّ الأُمّـة تجتمع عـلى الإقرار بـإمامـة كلّهم وقت ظهـور قـائمهم المهدي »(١).

والعجب من بعض المتعصبين حَمْلَهُ على خلفاء بني أُميَّة من بعد الصحابـة ،

<sup>(</sup>١) ينابيع المودة ، للشيخ سليهان المعروف بالبلخي القندوزي ، ص ٤٤٦ ، ط اسطنبول عام١٣٠١ .

قال: «وليس الحديث واردآ على المدح، بل على استقامة السلطنة، وهم يزيد بن معاوية، وابنه معاوية، ولا يدخل عبد الله بن الزبير لأنّه من الصحابة، ولا مروان بن الحكم لكونه بويع بعد ابن الزبير، فكان غاصباً، ثم عبد الملك، ثم الوليد، إلى مروان بن محمد (١).

وهذا لعمري رمي للقول على عواهنه ، فمن أين علم أنّه إشارة إلى إمارة غير الصحابة ، مع أنّه قال : يكون بعدي . ثم ما فائدة هذا الإخبار وما حاصله ؟ .

أضف إلى ذلك أنّ الرسول الأكرم أناط عزة الإسلام ، ومنعته ، وقوام الدين وصلاح الأمّة ، بخلافة هؤلاء . وهل كان في خلافتهم هذه الآثار ، أو الذي كان هو ما يضادها ؟ فكيف يمكن حمل هذه البشائر التي صدرت على سبيل المدح ، على مثل يزيد بن معاوية قاتل الإمام الطاهر ، والفاسق المعلن بالمنكرات والكفر ، والمتمثل بأشعار ابن الزَّبَعْري المعروفة (٢) . وموبقات هذا الرجل من استباحة دم الصحابة ، والتابعين ثلاثة أيام (٣) ، وغير ذلك ، ممّا لا يُحصى . وكيف يعدَّ وليد بن يزيد بن عبد الملك من خلفاء رسول الله الذين يعترَّ بهم الدين ؟ :

فتح الوليد المصحف ذات يوم وقرأ قوله تعالى : ﴿ وَاسْتَفْتَحُوا وَحَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنْيَدٍ \* مِنْ وَرَائِمِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَاءٍ صَدِيدٍ ﴾ أن فدعى بالمصحف ، فنصبه غرضاً للنشاب ، وأقبل يرميه وهو يقول :

تُهَلِّدني بعبارٍ عنيد فها أنا ذاك جبّارُ عنيد إذا ما جئت ربَّك يومَ حشر فَقُلْ يا رَبِّ مؤقني الوليد

<sup>(</sup>١) منتخب الأثر ، ص ١٦ ، نقلًا عن حواشي صحيح الترمذي .

<sup>(</sup>٢) ليست أشسياحي بسبدر شهدوا وقُسعَ الخَسزْرَجِ من وَقُسعِ الأَسلْ إلى آخر الأبيات وفيها:

لَـعِـــَبُــتُ هــاشـــم بــالمُــلُك فــلا خَـــَبَرٌ جــاءَ ولا وَحْــيٌ نَــزَلْ ( البداية والنهاية ، لابن الأثير ، ج ٨ ، ص ١٤٢ . ط دار الفكر ــ بـيروت ، وتذكـرة الخواص ، لابن الجوزي ، ص ٢٣٥ ، ط بيروت ١٤٠١ ـ ١٩٨١ ) .

<sup>(</sup>٣) لاحظ تاريخ الطبري ، حوادث سنة ٦٣ ، ص ٣٧٠ ـ ٣٨١ . (٤) سورة إبراهيم:الآيتان ١٥ و١٦ .

وذكر محمد بن يزيد المبرَّد النحوي أنَّ الوليد ألحد في شعرٍ لـه ذكر فيـه النبي صلى الله عليه وآلـه ، وأنَّ الوحي لم يـأتـه من ربِّـه . كـذب أخـزاه الله من ذلـك الشعر :

تَلَعَّبَ بِالخَلَافَة هَاشَمِي بِلاَ وَحْيِ أَتَاهُ وَلا كِتَابِ فَقُلُ لله يَعْنَعِنِي شَرَابِي فَقُلُ لله يَعْنَعِنِي شَرَابِي فَقُلُ لله يَعْنَعِنِي شَرَابِي فَلَم يُهُلُ بعد قوله هذا إلّا أياماً حتى قتل(١).

والإنسان الحرّ الفارغ عن كل رأي مُسْبَق ، لو أمعن النظر في هذه الأحاديث وأمعن في تاريخ الأئمة الإثني عشر من ولد الرسول ، يقف على أنّ هذه الأحاديث لا تروم غيرَهم ، فإنّ بعضها يدُلّ على أنّ الإسلام لا ينقرض ولا ينقضي حتى يمضي في المسلمين إثنا عشر خليفة ، كلّهم من قريش ، وبعضها يدلُّ على أنّ عزّة الإسلام إنّا تكون إلى إثني عشر خليفة ، وبعضها يدلّ على أنّ الدين قائم إلى قيام الساعة ، وإلى ظهور إثني عشر خليفة ، وغير ذلك من العناوين .

وهذه الخصوصيات لا توجـد في الأمّة الإســلامية إلّا في الأئمـة الإثني عشر المعروفين عند الفريقين ، خصوصاً ما يــدلّ على أن وجــود الأئمة مستمــر إلى آخر الدهر ، ومن المعلوم أنّ آخــر الأئمة هــو المهدي المنتـظر ، الذي يُعَـــدُّ ظهوره من أشراط الساعة .

ولو أضفنا إلى هذا ، الروايات الكثيرة الواردة في الأئمة الإثني عشر ، يقطع الإنسان بأنّه ليس المراد إلا هؤلاء الـذين اعترف بفضلهم ، وورعهم ، وتُقاهم ، وعلمهم ، ووعيهم ، وحلمهم ، وصبرهم ، ودرايتهم ، وكفايتهم ، الـداني والقاصى ، والصديق والعدو ، ألا وهم :

على بن أبي طالب ، فالحسن بن علي ، فالحسين بن علي ، فعلي بن الحسين ، فمحمد بن علي ، فجعفر بن محمد ، فموسى بن جعفر ، فعلي بن موسى ، فمحمد بن علي ، فعلي بن محمد ، فالحسن بن علي ، فمحمد بن الحسن

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ، ج ٣ ، ص٢١٦ .

العسكري ، المهدي المنتظر الذي يملأ الله به الأرض قسطاً وعدلاً بعدما مُلئت ظُلْماً وجَوْراً (١) ، صلوات الله وتحياته وسلامه عليهم أجمعين .

وقد تضافرت النصوص في تنصيص الإمام السابق على الإمام اللاحق ، فمن أراد الوقوف على هذه النصوص ، فعليه الرجوع إلى الكتب المعدّة لإمامة الأثنى عشر (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سيوافيك الكلام في الإمام المنتظر ، وأحاديثه في السنّة النبـوية ، وطــول عمره ، وعــلاثـم ظهوره ، وغير ذلك مما يرجع إليه .

<sup>(</sup>٢) لاحظ الكافي ، ج ١ ، كتاب الحجة ، وأجمع كتاب في هذا الموضوع هو كتاب ﴿ إِثْبَاتَ الْهُدَاةُ ﴾ للشيخ الحرّ العاملي وقد جمع فيه النصوص المتضافرة على إمامة كلّ واحدٍ من الأثمة الإثني عشر .

#### البحث الشالث

# عصمة الإمام في القرآن

قد عرفت في البحث عن شروط الإمامة ، اختلاف أهل السنّة في عددها ، وعلمت المتفقّ عليه ، والمختلف عليه منها . وقد اتّفقوا وراء ذلك على أنّ العصمة ليست من الشرائط ، أخذا بمبادئهم حيث إنّ الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ، لم يكونوا بمعصومين قطعاً ، بل إنّ بعضهم لم يكن مجتهداً في الكتاب والسنّة .

وأمّا الشيعة الإمامية ، فقـد اتّفقت عـلى هـذا الشرط من بـين الشروط ، واستدلّوا عليه بأدلّة ، نكتفى ببعضها :

## ١ ـ الإمامة استمرار لوظائف الرسالة

إنّ حقيقة الإمامة الذي تتبناه الشيعة الإمامية ، هي القيام بوظائف الرسول بعد رحلته ، وقد تعرفت على وظائفه الرسالية والفراغات الحاصلة بموته والتحاقه بالرفيق الأعلى . ومن المعلوم أنّ سَدّ هذه الفراغات لا يتحقق إلّا بأن يكون الإمام متمتعاً بما يتمتع به النبي الأكرم من الكفاءات والمؤهلات ، فيكون عارفاً بالكتاب والسنة على وفق الواقع ، وعالماً بحكم الموضوعات المستجدة عرفاناً واقعياً ، وذابّاً عن الدين شبهاتِ المشككين ، ومن المعلوم أنّ هذه الوظيفة تستدعي كون الإمام مصوناً من الخطأ . فها دلّ على أنّ النبيّ يجب أن يكون مصوناً في مقام إبلاغ

الرسالة ، قائمٌ في المقام بنفسه ، فإنّ الإمام يقوم بنفس تلك الوظيفة ، وإن لم يكن رسولاً ولا طرفاً للوحي ، ولكنه يكون عيبةً لعلمه ، وحاملاً لشرعه وأحكامه ، فإذا لم نجوّز الخطأ على النبي في مقام الإبلاغ ، فليكن الأمر كذلك في مقام القيام بتلك الوظيفة بلا منصب الرسالة والنبوة .

#### ٢ ـ آية ابتلاء إبراهيم

قال سبحانه : ﴿ وَإِذِ ابتلى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكلماتٍ فَأَتَّهُنَّ ، قال إِنَّي جَاعِلُكَ للنَّاس إِماماً ، قال وَمِنْ ذُرِّيتِي ، قال : لا ينالُ عَهْدِي الظَّالِينَ ﴾ (١) .

إنّ تفسير الآية كما هو حقُّها يتوقف على البحث عن النقاط التالية:

أ\_ما هو الهدف من الإبتلاء؟ .

ب ـ ما هو المراد من الكلمات ؟ .

ج \_ ماذا يراد من الإتمام ؟ .

د .. ما هو المقصود من الإمام (إماماً)؟.

ه\_ كيف تكون الإمامة عهدا إلهيا (عهدي) ؟ .

و\_ما هو المراد من الظالمين؟ .

ولكنّ إفاضة الكلام في هذه الموضوعات ، يُحْوِجُنا إلى تأليف رسالة مفردة فنكتفي بالتركيز على اثنين من هذه الموضوعات (٢) .

الأول ـ ما هو المقصود من الإمامة التي أنعم الله سبحانه بها على نبيّه الخليل ؟ .

الثاني ـ ما هو المراد من الظالمين ؟ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ١٢٤ .

 <sup>(</sup>٢) وقد أشبع شيخنا الأستاذ ، البحث عن هذه الموضوعات الستّة في موسوعته القرآنية « مضاهيم القرآن » ، ج ٥ ، ص ٢٠٥ ـ ٢٥٩ .

# الأول ـ ما هو المراد من الإمامة في الآية ؟

ذهب عدّة من المفسّرين منهم الرازي في مفاتيحه ، إلى أنّ المراد من الإمامة هنا ، النبوة ، وأنّ مِلاكَ إمامة الخليل ، نبوّتُه ، لأنّها تتضمن مشاقّاً عظيمة (١) .

وقال الشيخ محمد عبده: « الإمامة هنا عبارة عن الرسالة ، وهي لا تُنال بكسب الكاسب »(٢) .

يلاحظ عليه : إنّ إبراهيم كان نبيّاً قبل الإبتىلاء بالكلمات ، وقبىل تنصيبه إماماً ، فكيف يصحّ أنْ تُفَسَّر الإمامة بالنبوّة على ما في لفظ الرازي ، أو بالرسالة ، على ما في لفظ المنار ؟ ودليلنا على ما ذكرنا ، أمران :

ا - إنّ نزول الوحي على إبراهيم ، وجعله طرفاً للخطاب بقوله : ﴿ إِنّ جَاعِلُكَ للنّاسِ إِماماً ﴾ ، أوضح دليل على أنّه كان نبيّا متلقياً للوحي قبل نزول هذه الآية . وأسلوب الكلام يدل على أنّه لم يكن وحياً إبتدائياً ، بل يعرب عن كونه استمراراً للوحي السابق ، والمحاورة الموجودة بينه وبين الله تعالى ، حيث طلب الإمامة لـذريته ، تناسب الوحي الإستمراري لا الوحي الإبتدائي . وإن كنت في شكّ ، فلاحظ الوحي الإبتدائي ، النازل على موسى في طور سيناء حيث خوطب بقوله :

﴿ فَلَمَا أَتَاهَا نُودِيَ مَن شَاطِىءِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْمَةِ الْمُبَارَكَةِ مَن الشَّجَرَةِ أَنْ يا موسى إنِّي أَنَا اللهُ رَبُّ العَالَمينَ ﴾ (٣) .

٢ ـ إنّ الخليل طلب الإمامة لذريته ، ومن المعلوم أنّ إبراهيم كان نبيّا قبل أن يرزق أيّ ولد من ولديه إسماعيل وإسحاق ، أمّا أوّلهما فقد رُزِقَه بعد تحطيم الأصنام في بابل ، وإعداد العدّة للخروج إلى فلسطين ، حيث وافاه الوحي

<sup>(</sup>١) مفاتيح الغيب ، للرازي ، ج ١ ، ص ٤٩٠ .

<sup>(</sup>٢) المنار ، ج ١ ، ص ٥٥٥ .

 <sup>(</sup>٣) سورة القصص : الأية ٣٠ . ولاحظ سورة العلق : الأيات ١ ـ٥ ، فإنّها من الـوحي الإبتـدائي ،
 وهي لا تشبه الخطاب الوارد في الآية الموجّه إلى الخليل .

وبشَّره : ﴿ فَبَشَّرْنَـاهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ ﴾ (١) . وأمَّا ثانيهـا ، فقد بشرته به الملائكة عندما دخلوا عليه ضيوفاً ، فقالوا ً : ﴿ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغلامٍ عليم ﴾ (٢) .

وعلى ذلك ، يجب أن تكون الإمامة الموهوبة للخليل غير النبوة ، وإلاّ كان أشبه بتحصيل الحاصل .

والظاهر أنَّ المراد من الإمامة ، القيادة الإلهية للمجتمع ، فإنَّ هناك مقامات ثلاثة :

- ـ مقام النبوة ، وهو منصب تَحَمُّل الوحى .
- ـ مقام الرسالة ، وهو منصب إبلاغه إلى الناس .
- ـ مقـام الإمامـة ، وهـو منصب القيـادة وتنفيـذ الشريعـة في المجتمـع بقـوة وقدرة .

ويعرب عن كون المراد من الإمامة في المقام هو المعنى الشالث ، قوله سبحانه : ﴿ أُمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ على ما آتاهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ ، فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتَابَ والحِكْمَةَ وآتَيْناهُمْ مُلْكَا عظيماً ﴾ (٣) .

فالإمامة التي أنعم بها الله سبحانه على الخليل وبعض ذرّيته ، هي الملك العظيم الوارد في هذه الآية . وعلينا الفحص عن المراد من الملك العظيم ، إذ عند ذلك يتضح أنّ مقام الإمامة ، وراء النبوة والرسالة ، وإنّما هو قيادة حكيمة ، وحكومة إلهيّة ، يبلغ المجتمع بها إلى السعادة . والله سبحانه يوضح حقيقة هذا المُلك في الآيات التالية :

<sup>(</sup>١) لاحظ سورة الصافات : الآيات ٩١ ـ ١٠٢ .

<sup>(</sup>٢) لاحظ سورة الحجر : الأيات ٥١ ـ ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء : الآية ٥٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف : الآية ١٠١ .

سبحانه على عبده يوسف ، ليس النبوة ، بل الحاكمية ، حيث صار أميناً مكيناً في الأرض . فقوله : ﴿ وَعَلَمتني مِنْ تَأُويلِ الأحاديثِ ﴾ ، إشارة إلى نبوته ، والمُلْكُ إشارة إلى سلطته وقدرته .

٢ ـ ويقول سبحانه في داود عليه السلام : ﴿ وآتاهُ اللهُ اللَّكَ والحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مَا يَشاءُ ﴾(١) . ويقول سبحانه : ﴿ وَشَدَدْنا مُلْكَـهُ وآتَيْناهُ الحِكْمَـةَ وَفَصْلَ الخِطابِ ﴾(١) .

٣ ـ ويحكي الله تعالى عن سليمان أنّه قال : ﴿ وَهَـبْ لِي مُلْكاً لا يَنْبَغِي
 لأَحَدِ مِنْ بَعْدى إنّك أنْتَ الوهّاب ﴾ (٣) .

فملاحظة هذه الآيات يفسّر لنا حقيقة الإمامة ، وذلك بفضل الأمور التالية .

أ - إنّ إبراهيم طلب الإمامة لذريته ، وقد أجماب سبحانه دعوته في بعضهم .

ب ـ إنَّ مجمـوعةً من ذريته ، كيوسف ودارد وسليمان ، نالـوا ـ وراء النبوة والرسالة ـ منصب الحكومة والقيادة .

ج ـ إنَّه سبحانه أعطى آل إبراهيم الكتاب ، والحكمة ، والملك العظيم .

فمن ضمّ هذه الأمور بعضها إلى بعض ، يخرج بهذه النتيجة : إنّ مِلاك الإمامة في ذريّة إبراهيم ، هو قيادتهم وحكمهم في المجتمع ، وهذه هي حقيقة الإمامة ، غير أنّها ربما تجتمع مع المقامَيْن الآخرين، كما في الخليل ، ويوسف ، وداود ، وسليان ، وغيرهم ، وربما تنفصل عنها ، كما في قوله سبحانه: ﴿ وقال لَهُمْ أَنِي اللّهُ مَا لَكُمْ طالبوتَ مَلِكاً ، قالوا أنّ يكونُ لَهُ المُلْكُ عَلَيْنا ونَحْنُ أَحَقُ بِالمُلْكِ مِنْهُ ، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ المال ِ ، قال إنّ الله آصطفاه عَلَيْكُمْ وزادَهُ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ٢٥١ .

<sup>(</sup>٢) سورة ص : الأية ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة ص : الأية ٣٥ .

بَسْطَةً فِي العِلْمِ والجِسْمِ ، واللهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يشاءُ واللهُ واسِعٌ عَليمٌ ﴾ <sup>(١)</sup> .

والإمامة التي يتبناها المسلمون بعد رحلة النبي الأكـرم ، تتّحد واقعيتهـاً مع هذه الإمامة .

\* \* \*

# الثاني \_ ما هو المراد من الظالمين

الظُّلم في اللغة هو وضع الشيء في غير موضعه ، ومجاوزة الحدّ الذي عيّنه العُرْف أو الشرع ، فالمعصية ، كبيرها وصغيرها ، ظلم ، لأنّ مقترفهما يتجاوز عن الحدّ الذي رسمه الشارع .

والظلم له مراتب ، والمجموع يشترك في كونـه تجاوزاً عن الحـد ، ووضعاً للشيء في غير موضعه .

ولما خلع سبحانه ثوب الإمامة على خليله ، ونصبه إماماً للناس ، ودعا إبراهيم أن يجعل من ذريته إماماً ، أجيب بأنّ الإمامة وثيقة إلهية ، لا تنال الظالمين ، لأنّ الإمام هو المطاع بين الناس ، المتصرف في الأموال والنفوس ، وقائد المجتمع إلى السعادة ، فيجب أن يكون على الصراط السوي ، حتى يكون أمره ، ونهيه ، وتصرّفه ، وقيادته ، نابعة منه . والظالم المتجاوز عن الحدّ ، لا يصلح لهذا المنصب .

إنّ الظالم الناكث لعهد الله ، والناقض لقوانينه وحدوده ، على شف جرُف هارٍ ، لا يؤتمن عليه ، ولا تلقى إليه مقاليد الخلافة ، ولا مفاتيح القيادة ، لأنّه على مقربة من الخيانة والتعدّي ، وعلى استعدادٍ لأن يقع أداةً للجائرين ، فكيف يصحّ في منطق العقل أن يكون إماماً مطاعاً نافذاً قوله ، مشروعاً تصرُّفه ، إلى غير ذلك من لوازم الإمامة ؟ .

إنَّ بعض المناصب والمقامات ، تُعَيَّن شروطُها بالنظر إلى ماهيتها وواقعيتها ،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ٢٤٧ .

فمدير المستشفى مثلاً ، له شروط تختلف عن شروط القائد . فالإمامة ، التي لا تنفك عن التصرف في النفوس والأموال ، وبهما يناط حفظ القوانين ، يجب أن يكون القائم بها إنساناً مثالياً ، مالكاً لنفسه ، ولغرائزه ، حتى لا يتجاوز في حكمه عن الحدّ ، وفي قضائه عن الحق .

# الجمع المُحلّى باللام العُموم

الظاهر من صيغة الجمع المحلّى باللام ، أنّ الظلم بكل ألوانه وصُورِه ، مانعٌ عن نيل هذا المنصب الإلهي ، فالإستغراق في جانب الأفراد ، يستلزم الإستغراق في جانب الظلم ، وتكون النتيجة ممنوعية كل فرد من أفراد الظلمة عن الإرتقاء إلى منصب الإمامة ، سواء أكان ظلماً في فترة من عمره ثم تاب وصار غير ظالم ، أو بقي على ظلمه . فالطالم عندما يرتكب الظلم يشمله قوله سبحانه : ﴿ لا يَنالُ عهدي الظلمينَ ﴾ . فصلاحيته بعد ارتفاع الظلم تحتاج إلى دليل .

وعلى ذلك ، فكل من ارتكب ظلماً ، وتجاوز حدّاً في يـوم من أيام عمـره ، أو عبد صنماً ، أو لاذ إلى وثن ، وبالجملة : ارتكب ما هو حرام ، فضـلاً عمّا هـو كُفْر ، ينادى من فـوق العرش : ﴿ لا يَسْالُ عَهْدِي الطّلِلينَ ﴾ ، أي أنتم الطلمة الكفرة المتجاوزون عن الحدّ ، نستم قابلين لتحمل منصب الإمامة ؛ من غير فـرق بين أن يصلح حالهم بعد تلك الفترة ، أو يبقوا على ما كانوا عليه .

وهذا يستلزم أن يكون المؤهّل للإمامة ، طاهرآ من الـذنوب من لـدن وُضِعَ عليه القلم ، إلى أنْ أُدرج في كفنه وأُدخل في لحده ، وهذا ما نسميـه بالعصمـة في مورد الإمامة .

سؤال وجسوابه

الســـؤال

لسائل أن يسأل ويقول: إنّ الآية إنّا تشمل من كان مقيماً على الظلم، وأمّا التائب منه، فلا يتعلق بـه الحكم، لأنّ الحكم إذا كان معلقاً على صفة،

وزالت الصفة ، زال الحكم . ألا ترى أنّ قول : ﴿ ولا تَوْكُنُوا إِلَى اللَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ (١) ، إنّما هو ينهى عن الركون إليهم ما أقاموا على الظلم ، فقوله تعالى : ﴿ لا يَنالُ عَهدِي الظَّالِينَ ﴾ . لم يَنْفِ به العهد عمّن تاب عن ظلمه ، لأنّه في هذه الحالة ، لا يسمى ظالماً ، كما لا يسمى من تاب من الكفر ، كافراً .

#### والجــواب:

إنّ هذا الإعتراض ذكره الجصاص (م ٣٧٠) في تفسيره على آيات الأحكام (٢). ولكنه عزب عنه أنّ قوله: الحُكْمُ يدور مدار وجود الموضع ، ليس ضابطاً كليّا ، بل الأحكام على قسمين ، قسم كذلك ، وآخر يكفي فيه اتّصاف الموضوع بالوصف والعنوان آنا ما ، ولحظةً خاصة ، وإن انتفى بعد الإتصاف ، فقوله: « الخمر حرام » ، أو: « في سائمة الغنم زكاة » ، من قبيل القسم الأول ، وأمّا قوله: « الزاني يحدّ » ، و« السارق يقطع » ، فالمراد منه أنّ الإنسان المتلس بالزنا أو السرقة يكون محكوماً بها وإن زال العنوان ، وتاب السارق والزاني ، ومثله: « المستطيع يجب عليه الحج » ، فالحكم ثابت ، وإن زالت عنه الإستطاعة تقصير لا عن قصور .

وعلى ذلك فالمدعى أنَّ الظالمين في الآية المباركة كالسارق والسارقة (٣) والزاني والزانية (٤) ، والمستطيع (٥) وأمهات نسائكم (٢) في الآيات الراجعة إليهم .

نعم المهم في المقام إثبات أنَّ الموضوع في الآية من قبيل القسم الشاني ، وأنَّ

<sup>(</sup>١) سورة هود : الآية ١١٣ .

<sup>(</sup>٢) تفسير آيات الأحكام ، ج ١ ، ص ٧٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة : الآية ٣٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة النور : الآية ٢ .

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران : الآية ٩٧ .

<sup>(</sup>٦) سورة النساء : الآية ٢٣ . فمن صدق عليها الأمومة للزوجة يحرم على الـزوج تزوُّجهـا ، وإن طلق إبنتها .

التلبس بالظلم ولو آنا ما ، وفترة يسيرة من عمره يسلب من الإنسان صلاحية الإمامة وإن تاب من ذنبه .

ويدلُّ على ذلك أمران :

الأول: إنّ الهدف الأسمى من تنصيب كل إنسان على الإمامة ، تجسيد الشريعة الإلهية في المجتمع ، فإذا كان القائد رجلاً مثالياً نقي الثوب ، مشرق الصحيفة ، لم ير منه عصيان ولا زُلّة ، يتحقق الهدف من نصبه في ذلك المقام .

وأمّا إذا كان في فترة من عمره مقترفاً للمعاصي ، ماجناً ، مجترحاً للسيئات ، فيكون غرضاً لسهام الناقدين ، ومن البعيد أن ينفذ قوله ، وتقبل قيادته بسهولة ، بل ينادى عليه إنّه كان بالأمس ، يقترف الذنوب ، وأصبح اليوم آمراً بالحق وعميتاً للباطل .

ولأجل تحقق الهدف يحكم العقل بلزوم نقاوة الإمام عن كل رذيلة ومعصية في جميع فترات عمره ، وأنّ الإنابة لو كانت ناجعة في حياته الفردية فليست كذلك في حياته الإجتماعية ، فلن تخضع له الأعناق ، وتميل إليه القلوب .

الثاني: إنَّ الناس بالنسبة إلى الظلم على أقسام أربعة:

١ ـ من كان طيلة عمره ظالمًا .

٢ ـ من كان طاهراً ونقياً في جميع فترات عمره .

٣ ـ من كان ظالمًا في بداية عمره ، وتائبًا في آخره .

٤ ـ من كان طاهراً في بداية عمره ، وظالماً في آخره .

عند ذلك يجب أن نقف على أنّ إبراهيم عليه السلام ، الذي سأل الإمامة لبعض ذريته ، أيّ قسم منها أراد ؟ .

حاش إبراهيم أن يسأل الإمامة للقسم الأول ، والرابع من ذرّيته ، لوضوح أنّ الغارق في النظلم من بداية عمره إلى آخره ، أو المتصف بـه أيـام تصـديـه للإمامة ، لا يصلح لأن يؤتمن عليها .

فبقي القسمان الآخران ، الثاني والثالث ، وقد نصّ سبحانه على أنّـه لا ينال عهده الظالم ، والـظالم في هذه العبـارة لا ينطبق إلّا عـلى القسم الثالث ، أعني من كان ظالماً في بداية عمره ، وكان تائباً حين التصدي .

فإذا خرج هذا القسم ، بقي القسم الثاني ، وهو من كان نقي الصحيفة طيلة عمره ، لم ير منه لا قبل التصدي ولا بعده أيَّ انحرافٍ عن جادَة الحق ، ومجاوزةٍ للصراط السوى .

\* \* \*

# ٣ ـ آية التطهير وعصمة أهل البيت (ع)

هناك آية أُخرى تدلّ على عصمة عدّة خاصة من أهل بيت النبي الأكرم .

يقول سبحانه : ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيوتِكُنَّ ولا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ، وَأَقِمْنَ الشَّ لِيَنْ اللهِّ لِيُنْ اللهِ وَأَطِعْنَ اللهَ ورسولَهُ إِنَّمَا يريدُ اللهُ لِيُنْهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ﴾ (١) .

وأداء حتِّ الآية في التفسير ، يتوقف على البحث عن النقاط التالية :

١ ـ ما هو المراد من الرِّجس ؟ .

٢ ـ هل الإرادة في الآية ، إرادة تكوينية خاصة بأهل البيت ، أو تشريعية
 تعم كلً إنسان بالغ واقع في إطار التكليف ؟ .

٣ ـ من المراد من أهل البيت ؟ .

٤ ـ مشكلة السياق في الآية لو كان المراد منهم غير نسائه ، صلوات الله عليه
 وآله .

٥ ـ أهل البيت في حديث النبي ، الذي يكون مفسِّراً لإجمال الآية .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب : الآية ٣٣ .

والبحث عن هذه الأمور يحوجنا إلى تأليف مفرد ، وهو خارج عن وضع كتابنا (۱) ، إلا أنّ المهم هنا هو التركيز على أنّ الإرادة في الآية تكوينية ، خاصة بأهل البيت ، وليست تشريعية ، وأمّا المقصود من أهل البيت ، فقد تقدّمت المأثورات فيهم عند البحث عن حديث الثقلين .

## الإرادة تكوينية لاتشريعية

إنَّ انقسام إرادته سبحانه إلى القسمين المذكورين ، من الإنقسامات المواضحة ، ومجمل القول فيها أنَّه إذا تعلقت إرادته سبحانه على إيجاد شيء وتكوينه في صحيفة الوجود ، فالإرادة تكوينية لا تتخلف عن المراد .

قال سبحانه : ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرادَ شَيْئًا أَنْ يقولَ لَهُ كُنْ ، فَيَكُونَ ﴾ (٢) .

وأما إذا تعلّقت بتشريع حكم وقانون ، لفرض عمل المكلّف بـ ، فالإرادة تشريعية ، ومتعلّقُها هو التشريع ، وأمّا امتثال المكلف فهـ و من غايـات التشريع ، ربما يقع ويترتب عليه ، وربما ينفك عنه .

والقرائن تدلّ على أنّ المراد هنا هو الأول من الإرادتين ، بمعنى أنّ إرادته سبحانه ، تعلّقت على إذهاب الرجس عن أهل البيت وتطهيرهم من كل شيء يتنفر منه ، على غرار تعلق إرادته بإيجاد الأشياء في صحيفة الوجود .

# والذي يدلُّ على ذلك أُمور:

١ ـ إنّ الإرادة التشريعية لا تختص بطائفة دون طائفة ، بـل هي تعمّ المكلَّفين عامة ، يقول سبحانه ، بعـد أمره بـالوضـوء والتيمم عند فقـدان الماء : ﴿ وَلٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ ، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرونَ ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) قد أفاض الشيخ الأستاذ الكلام في هذه المواضيع في موسوعته التفسيريّة ، مفاهيم القرآن ، ج ٥ ، ص ٢١٥ ـ ٣٢٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة يس : الآية ٨٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة : الآية ٦ .

ولكنه سبحانه خصَّص إرادته في الآية المبحوث عنها ، بجمع خاص ، تجمعهم كلمة أهل البَيْتِ ﴾ ، تجمعهم كلمة أهل البيت ، وخصَّهم بالخطاب وقال : ﴿ عَنْكُمْ أَهْلَ البَيْتِ ﴾ ، أي لا غيركم ، فتخصيص الإرادة بجمع خاص على الوجه المذكور ، يمنع من تفسيرها بالتشريعية .

٢ ـ إنّ العناية البارزة في الآية المباركة ، أقـوى شاهـدعلى أنّ المقصـود هو
 التكوينية ، لوضوح أنّ تعلّق الإرادة التشريعية لا يحتاج إلى العنايات التالية :

أ \_ إبتدأ سبحانه كلامه بلفظ الحصر ، وقال: ﴿ إِنَّمَا ﴾ ، ولا معنى للحصر إذا كانت تشريعية ، لعمومها لِكُلِّ مكلَّف .

ب \_ عين تعالى مُتَعَلَّق إرادته بصورة الإختصاص ، فقال : ﴿ أَهْلَ البَيْتِ ﴾ ، وهو منصوب على الإختصاص (١) . أي أُخُصَّكم أهل البيت .

ج \_ قد بين متعلق إرادته بالتأكيد ، وقال بعد قوله : ﴿ لِيُلْهِبَ عَنْكُمْ الرَّجْسَ ﴾ ، ﴿ لِيُطَهِّرَكُمْ ﴾ .

د\_قد أكّده بالإتيان بمصدره بعد الفعل ، وقال : ﴿ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ﴾ ، ليكون أوفى في التأكيد .

هـ \_ إنّه سبحانه قد أي بالمصدر نكِرَة ، ليَدُلّ على الإكبار والإعجاب ، أي تطهيراً عظيماً معجباً .

و\_ إنّ الآية في مقام المدح والثناء ، فلو كانت الإرادة تشريعية ، لما ناسب الثناء والمدح .

وعلى الجملة: العناية البارزة في الآية، تدلّ بوضوح على أنّ الإرادة في المقام تغاير الإرادة العامة المتعلقة بكلّ إنسان حاضر، أو باد. وللمحققين من الشيعة الإمامية كلمات وافية حول الآية تلاحظ في مواضعها(٢).

<sup>(</sup>١) الإختصاص من أقسام المنادى ، يقول ابن مالك :

الإختصاص كنداء دون يا كأيّها الفتى باشر ارجونيا (٢) تفسير التبيان ، للشيخ الطوسي ، (ت ٣٨٣ م ٤٦٠) ، ج ٨ ، ص ٣٤٠ . ومجمع البيان ،=

فالإرادة في الآية الشريفة ، نظير الإرادة الواردة في الآيات التالية :

﴿ ونُريدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينِ ٱسْتُضْعِفُوا فِي الأَرضِ ونَجْعَلَهُمْ أَثَمَّةً ونجعلَهُمُّ الوارِثين ﴾ (١) .

﴿ وَيُرِيدُ اللهُ أَنْ يُحِقُّ الحَقُّ بِكَلِماتِهِ وَيَقْطَعَ دابِرَ الكافِرينَ ﴾ (٢) .

﴿ وَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ۚ ، أُولِئِكَ النَّدِينَ لَمْ يُسرِدِ اللهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ، لَهُمْ في الدُّنيا خِزْيٌ وَلَهُمْ في الآخِرَةِ عَذابٌ عظيمٌ ﴾ (٣) .

وأمّا دلالتها على العصمة ، فتظهر إذا اطّلعنا على أنّ المراد من الرجس هو القذارة المعنوية لا المادية ، توضيح ذلك ، إنّ الرجس في اللغة هو القذر<sup>(3)</sup> ، وقد يعبّر به عن الحرام ، والفعل القبيح ، والعذاب ، واللعن ، والكفر ، قال الزجاج : «الرّجس ـ في اللغة ـ كل ما استقذر من عمل ، فبالغ الله في ذمّ أشياء وسهاها رِجْساً». وقال ابن الكلبي : « رجس من عمل الشيطان ، أي مأثم »(٥).

والمتفحص في كلمات أَنَّمة أهل اللغة ، والأيات الواردة فيها تلك اللفظة ، يصل إلى أنّها موضوعة للقذارة التي تتنفر منها النفوس ، سواء أكانت مادية كما في قوله تعالى : ﴿ إِلّا أَنْ يكونَ مَيْتَةً أُو دَما مَسْفوحاً أَوْ خُمَ خِنْزيرٍ ، فَإِنّهُ رَجْسٌ ﴾ (٢) ، أو معنوية كما في الكافر وعابد الوثن ، وصنمه ، قال سبحانه : ﴿ فَاجْتَنِبُوا الرَّجْسَ مِنَ الأوثانِ ﴾ (٧) .

<sup>=</sup> للشيخ الطبرسي ، (ت ٤٧١ ـ م ٥٤٨) ، ج ٤ ، ص ٣٠٧ . ورياض السالكين ، للسيد علي المدني (م ١١١٨) ، الروضة ٤٧ ، ص ٤٩٧ .

<sup>(</sup>١) سورة القصص : الآية ٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال : الآية ٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة : الآية ٤١ .

<sup>(</sup>٤) مقاييس اللغة ، ج ٢ ، ص ٤٩٠ ، ولسان العرب ج ٦ ص ٩٤ .

<sup>(</sup>٥) لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٩٤ .

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام : الآية ١٤٥ .

<sup>(</sup>٧) سورة الحج : الآية ٣٠ .

وقال سبحانه : ﴿ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ (١) . فلو وصف العمل القبيح بالرجس ، فلأنّه عمل قذر ، تتنفر منه الطباع السليمة .

وعلى ضوء هذا ، فالمراد من الرَّجس في الآية ، كلَّ عمل قبيح عرفاً أو شرعاً ، لا تقبله الطباع ، ولذلك قال سبحانه بعد تلك اللفظة ، ﴿ وَيُعَلِّهُمْ كُمْ تَطْهِيراً ﴾ ، فليس المراد من التطهير ، إلاّ تطهيرهم من الرجس المعنوي الذي تُعَدُّ المعاصي والمآثم من أظهر مصاديقه .

وقد ورد نظير الآية في حق السيدة مريم قال سبحانه : ﴿ إِنَّ اللهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ العَالَمَينَ ﴾ (٢) .

ومن المعلوم أنَّ تَعَلَّقَ الإرادة التكوينية على إذهاب كلِّ رجس وقذارة ، وكـلِّ عمل مُنَفِّرٍ عرفاً أو شرعاً ، يجعل مَنْ تَعَلَّقَتْ بِه الإرادة ، إنساناً مثالياً ، نزيهـاً عن كل عَيْب وشَيْن ، ووصمةِ عار<sup>(٣)</sup> .

\* \* \*

إلى هنا ظهر بوضوح أنّ العصمة شرطٌ للإمام بالمعنى الذي يتبناه الإمامية في مجال الإمامة ، والآيتان الأوليان تدلّان على عصمة الإمام مطلقاً ، والآية الشالثة تدلّ على عصمة أهل البيت الذين نزلت فيهم الآية وفُسِّرَتْ في غير واحدٍ من الروايات ، وهم مَنْ كان إماماً وخليفةً للرسول كعلي والحَسنيْن عليها السلام ، ومن كانت طاهرة مُطَهَّرة كالسيدة فاطمة الزهراء عليها السلام ، وإن لم تكن إماماً .

\* \* \*

بقيت هنا أبحاث موجودة في كتب الإمامة للشيعة الإمامية ، طوينا البحث

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام : الآية ١٢٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران : الآية ٤٢ .

<sup>(</sup>٣) وحول الآية أبحاث لطيفة ، فمن أراد التبسّط فليرجع إلى المصدر الذي تقدّم الإيعاز إليه .

عنها ، لعدم الحاجة إلى البحث فيها بعد انتشار هذه الكتب وذيـوعها وهي عبـارة عن الأبحاث التالية :

١ ـ البحث عن الآيات الواردة في حق الإمام على عليه السلام .

٢ ـ البحث عن الفضائل والمناقب الواردة في حقّه على لسان النبي الأكرم ،
 ونَقَلَها أصحاب الصحاح والمسانيد .

٣ \_ نفسيات الإمام وفضائله الأخلاقية التي اعترف بها التاريخ .

٤ - كونه أعلم الصحابة وأوعاهم بالكتاب والسنة ، وقد كان الخلفاء
 يحتكمون إليه في مواضع لا تحصى .

٥ ـ احتجاجاته على كونه أحق بهـذا الأمر (خـلافة الـرسول) ممن تسنموا
 منصة الخلافة .

ومن أراد التبسُّط في هذه المواضع ، فعليه بالكتب المعدَّة للإمامة(١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) لاحظ الشافي للسيد المرتضى (م ٤٣٦) ، وتلخيصه لتلميذه الشيخ الطوسي (م ٤٦٠) ، ونهج الحق وكشف الصدق للعملامة الحلي ، (م ٧٢٦) ، وإحقاق الحق للقاضي التستري ، (م ١٠١٩) ، ودلائل الصدق للمظفر النجفي . وغيرها من مؤلفات كبار ورسائل صغار .

# الإمام المنتظر في الكتاب والسنّة

قد تعرفت على عدد الأئمة وأسمائهم ، غير أنّ إفاضة القول في خصوصياتهم ، وعلومهم وفضائلهم ، ونتائج جهودهم في مجال العلم والفقه والحديث ، ومن ربّوه وأنتجوه من الرواة الوعاة ، وما لاقوه من اضطهاد خلفاء عصرهم ، يحتاج إلى تأليف حافل .

ولأجل ذلك طوينا الصفح عن هذه المباحث ، إلا ان الإعتقاد بالإمام المنتظر ، مهدي هذه الأمّة ، لما كان أصلاً رصيناً في أبحاث الإمامة للشيعة ، وكان الإعتقاد به أمراً مشتركاً بين طوائف المسلمين ، رَجّحنا إلقاء الضوء على هذا الأصل على وجه الإجمال ، ولا طريق لإثبات وجوده ، وولادته ، وعمره ، وظهوره ، وآثاره بعد الظهور ، وأصحابه ، إلاّ السمع ، فنقول :

كلُّ من كان له إلمام بالحديث يقف على تواتر البشارة ، عن النبي وآله وأصحابه ، بظهور المهدي في آخر الزمان لإزالة الجهل والظلم والجور ، ونشر أعلام العلم ، والعَدْل وإعلاء كلمة الحق ، وإظهار الدين كله ولوكره المشركون ، فهو بإذن الله تعالى ينجي العالم من ذلّ العبودية لغير الله ، ويلغي الأخلاق والعادات الذميمة ، ويبطل القوانين الكافرة التي سنتها الأهواء ، ووضعتها يد بني البشر ، ويقطع أواصر التعصبات القومية والعنصرية ، والوطنية ، ويميت أسباب العداوة والبغضاء التي صارت سبباً لاختلاف الأمّة

وافتراق الكلمة ، واشتعال نيران الفتن والمنازعات ، ويحقق الله سبحانه بـظهوره ، وعده الذى وعد به المؤمنين بقوله :

١ - ﴿ وَعَــدَ اللهُ اللَّذِينَ آمَنــوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّـالِحــاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ في الأَرضِ كما استَخْلَفَ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دينَهُمُ اللَّذِي ٱرتَضَىٰ لَهُمْ ، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دينَهُمُ اللَّذِي ٱرتَضَىٰ لَهُمْ ، وَلَيُمَكِّنَنَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً ، يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْـدَ ذلكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ الفاسِقون ﴾ (١) .

٢ - ﴿ ونُرِيدُ أَنْ غُنَّ على الَّذينَ اسْتُضْعِفوا فِي الأرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً
 وَنَجْعَلَهُمُ الوارِثِينَ ﴾ (٢) .

٣ - ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنا فِي الرَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الدِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحونَ ﴾ (٣) .

ويأتي عصر ذهبي لا يبقى فيه عـلى الأرض بيت إلّا دخلته كلمـة الإسلام ، ولا تبقى قرية إلّا وينادي فيها بشهادة : « لا إله إلّا الله » ، بكرة وعشياً .

هذا ما اتّفق عليه المسلمون في الصدر الأول ، والأزمنة المتلاحقة ، ولأجل ذلك استغلّ بعض المتهوسين قضية الإمام المهدي ، فادّعوا المهدويّة ، ولم نَعْهَدْ أحداً رَدّه بإنكار أصل هذه البشائر ، وإنّما ناقشوه في الخصوصيات وعدم انطباق البشائر عليه (٤) .

<sup>(</sup>١) سورة النور : الآية ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة القصص : الآية ه .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء : الأية ١٠٥ .

<sup>(3)</sup> وقد ألّف غير واحدٍ من أعلام السُّنة كتباً حول الإمام المهدي عليه السلام ، كالحافظ أبي نعيم الأصفهاني له كتاب : « صفة المهدي » ، والكُنجي الشافعي له : « البيان في أخبار صاحب الزمان » ، وملّا علي المتقي له : « البرهان في علامات مهديً آخر الزمان » ، وعباد بن يعقوب الرواجني له : « أخبار المهدي » ، والسيوطي له : « المُرْف الوردي في أخبار المهدي » ، وابن حجر له : « القول المختصر في علامات المهدي المنتظر » ، والشيخ جمال الدين الدمشقي له : « عقد الدرر في أخبار الإمام المنتظر » ، وغيرهم قديماً وحديثاً .

ولم ير التضعيف لأحبار الإمام المهدي إلّا من ابن خلدون في مقدمته ، وقـد فنّد مقـاله الْأستــاذ أحمد =

وقد تضافر مضمون قول الرسول الأعظم صلى الله عِليه وآله وسلَّم : « لو لم يَبْقَ من الدُّنيا إلَّا يومُ واحد ، لَطَوَّل الله ذلك اليوم ، حتى يخرج رجل من ولدي ، فيملؤها عدلاً وقسطاً ، كما ملئت جوراً وظلماً » (١) .

وقد عرفت أنَّ بحث المهدى بحث نقلي لا يمتَّ إلى العقل بصلة ، فعلى من يريد اعتناقه ، أو ـ والعياذ بالله ـ ردّه ورفضه ، الرجوع إلى الصحاح والمسانيد ، وكتب الحديث والتاريخ ، حتى يقف على عدد الروايات الواردة حول المهدي عليه السلام ، في مجالات مختلفة ، وها نحن نأتي في المقام بفهرس الروايات التي رواها السنَّة والشيعة .

|             | فنقـــــول :                                                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| ۲۵۷ رواية . | ١ ـ الروايات التي تُبشّر بظهوره                                   |
| ٣٨٩ رواية . | ٢ ـ الروايات التي تصفه بأنّه من أهل بيت النبي الأكرم              |
| ۲۱۶ رواية . | ٣ ـ الروايات التي تدلُّ على أنَّه من أولاد الإمام علي عليه السلام |
|             | ٤ ـ الـروايـات التي تــدلّ عـلى أنّــه من أولاد فـاطمــة          |
| ۱۹۲ رواية . | عليها السلام بنت النبي                                            |
|             | ٥ ـ الروايات التي تدلُّ على أنَّـه التاســع من أولاد الحسين       |
| ۱٤۸ رواية . | عليه السلام                                                       |
|             | ٦ ـ الـروايـات التي تــدلّ عــلى أنّـه من أولاد الإمــام زين      |
| ۱۸۵ روایة . | العابدين عليه السلام                                              |
|             | ٧ ـ الـروايات التي تــدلّ على أنّــه من أولاد الإمام الحسن        |
| ١٤٦ رواية . | العسكري عليه السلام                                               |
| ۱٤۷ رواية . | ٨ ـ الروايات الَّتي تبينُّ آباء الإمام الحسن العسكري عليه السلام  |
| ۱۳۲ روایة . | ٩ ـ الروايات التي تدلُّ على أنَّه بملأ العالم قسطاً وعدلًا .      |
|             |                                                                   |

محمد صديق برسالة أسهاها : « إبراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون » ، وأخيراً نشر شخص يُدعى أحمد المصري رسالة أسياها : « المهدى والمهدوية » ، قام ـ بـزعمه ـ بـردّ أحاديث المهــدي ، وأنكر تلك الأحاديث الهائلة البالغة فوق حدّ التواتر ، جهلًا منه بالسُّنة والحديث .

<sup>(</sup>١) لاحظ مسند أحمد ، ج ١ ، ص ٩٩ . وج ٣ ، ص ١٧ و ٧٠ .

٩١ رواية . ١٠ ـ الروايات التي تدل على أنَّ للإمام المهدى غيبة طويلة . ١١ ـ الروايات التي تدلُّ على أنَّه يعمَّر عمراً طويلًا . ٣١٨ رواية . ١٢ ـ الروايات التي تــدلّ على أنّ الإســـلام يعمُّ العالم كلّه ٧٤ رواية . بعد ظهوره ١٣ ـ الروايات التي تــدلّ على أنّــه الإمام الثــاني عشر من ۱۳۲ روایة . أئمة أهل البيت ۲۱۶ روایة .

١٤ ـ الروايات الواردة حول ولادته .

ولو وُجد هنا خلافٌ بين أكثر السنَّة ، والشيعة ، فهو الإختلاف في ولادته ، فإنَّ الأكثرية من أهل السنَّة يقولون بأنَّه سيولد في آخر الـزمان ، والشيعة بفضل هذه الروايات ، تذهب إلى أنَّـه ولد في « سُرٌّ مَنْ رأى » ، عام ٢٥٥ ، وغاب بأمر الله سبحانه سنة وفاة والده ، عام ٢٦٠ ، وهو يحيى حياة طبيعية كسائـر الناس ، غير أنَّ الناس يرونه ولا يعرفونه(١) ، وسوف يظهره الله سبحانه لتحقق عدله .

ولأجل أن يقف الباحث على نماذج من أحماديث المهدي في الصحماح والمسانيد ، نذكر بعضاً منها وهو نذر يسير من الأحاديث الكثيرة التي رواها المحدّثون والحفاظ في كتبهم :

١ ـ روى الإمام أحمد في مسنده عن رسول الله صلى الله عليه وآلـ قال : « لولم يَبْقَ من الدُّهر إلَّا يوم واحد ، لبعث الله رجـالًا من أهل بيتي يملؤها عدلًا ، کها ملئت جورآ »<sup>(۲)</sup>.

٢ ـ أخرج أبو داود ، عن عبد الله بن مسعود قال : إنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال : « لا تذهب ـ أوْ لا تنقضي ـ الدنيا حتى يملكَ العربَ رجلَ من أهل بيتي يواطيء اسمُه إسمى »<sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>١) وأمَّا ما يلهج به بعض النواصب الأعداء ، من أنَّ الشيعة تذهب إلى غيبته في السرداب في سامراء ، فهـو من الأكاذيب التي ليس لهـا أصل أبـدا ، لا في الكتب ، ولا في صدور العـوام ، وإنَّما افتعلوه إزدراء بالعقيدة .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ، ج ١ ، ص ٩٩ ، وج ٣ ، ص ١٧ و٧٠ .

<sup>(</sup>٣) جامع الأصول ، ج ١١ ، ص ٤٨ ، الرقم ٧٨١٠ .

٣ - أخرج أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها ، قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : المهدئ من عترق من وُلْد فاطمة » (١) .

٤ ـ أخرج الترمذي عن إبن مسعود أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال :
 « يلي رجلٌ من أهل بيتي يواطيء اسمه إسمي » . قال : وقال أبو هريرة : « لـو لم
 يبق من الدنيا إلّا يوم ، لطوّل الله ذلك اليوم حتى يلى » (٢٠) .

٥ - روى ابن ماجة في سننه عن أبي أمامة الباهلي ، قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله فكان أكثر خطبته حديثا حدثناه عن الدّجال ، وحذّرناه ، فكان من قوله : إنّه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم ، أعظم من فتنة الدجال . . . » إلى أن قال : « وإمامُهم رجل صالح ، فبينها إمامهم قدتقدم ليصلي بهم الصبح ، إذ نزل عليهم عيسى بن مريم ، فرجع ذلك الإمام ينكص يمشي القهقرى ، ليقدم عيسي يصلي بالناس ، فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له : تقدّم فصلٌ ، فإنّها لك أقيمت . فيصلي بهم إمامهم . . » ( الحديث ) (٣) .

وسيجيء ذكر ما رواه البخاري ومسلم فيها يأتي .

قال بعض المحققين المعاصرين من أهل السنّة: «لا أرى لـزاماً علينا نحن المسلمين أن نـربط ديننا بهـما ( صحيحي مسلم والبُخـاري ) ، فلنفـرض أنّها لم يكونا ، فهـل تشل حـركتنا وتتـوقف دورتنا ؟ . لا ، فالأمّة بخير والحمدلله ، واللـذين جاؤوا بعـد البخاري ومسلم استـدركوا عليهـما ، واستكملوا جهدهما ، ووزنوا عملهما ، وكشفوا بعض الخلاف في صحيحهما ، وما زال المحدّثون في تقدم علمي ، وبحث وتحقيق ، ودراسة وجمع ، ومقارنة وتمحيص ، حتى يغمر الضوء كل مجهول ، ويظهر كل خفي .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ٤٩ ، الرقم ٧٨١٢ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٤٨ ، الرقم ٧٨١٠ .

<sup>(</sup>٣) سنزيرإبن مـاجه ، ج ٢ ، بــاب فتنة الــدجال وخــروج عيسى ، ص ١١٥ ــ ٥١٥ ، وكنــز العــــال ، ج ١٤ ، ص ٢٩٢ ـ ٢٩٦ ، الرقم ٣٨٧٤٢ .

ولماذا نَرُدّ حـديثنا لمجـرد أنْ قيل في بعض رواتـه أنّه لـين ، أو ضعيف ، أو منقطع ، أو مرسل ، أو . . . ؟ .

نعم ، هذه علل ، تشير الشك والتساؤل ، وتدفع إلى زيادة البحث والتعمّق ، ولكن ـ كها أعتقد ـ إنّ بعض علل الحديث لا تلزم بالرد لهذا الحديث ، فكثيرا ما نجد في بعض الطرق ضعفا ، وفي بعضها قوة ، فهو صحيح من طريق ، حسن أو ضعيف من أخرى ، ومعنى هذا أنّ الراوي الذي حكم عليه مثلاً بأنّه ينسى ، تَبيّنُ أنّه في هذه الواقعة لم ينس ، فجاءت روايته مؤيّدة بما جاء عن غيره .

وأحاديث المهدي \_ في نظري \_ من هذا النوع ، ولو بعضها . رغم أنّ بعض المسلمين \_ كابن خلدون \_ قد بالغ وضعفها كلّها ، وردّها وحكم عليها حكماً قاسياً ، واتّهم كل هؤلاء الرواة ومن رووا عنهم بما لا يليق أنْ يُظَنَّ فيهم .

إنّ المشكلة ليست مشكلة حديث أو حديثين ، أو راوٍ أو راويدين ، إنّها مجموعة من الأحاديث والآثار تبلغ الشهانين تقريباً ، اجتمع على تناقلها مئات الرواة ، وأكثر من صاحب كتاب صحيح .

فلهاذا نرد كلّ هذه الكمية ؟ أكلّها فاسدة ؟ . لو صحّ هذا الحكم لانهار الدين \_ والعياذ بالله \_ نتيجة تطرّق الشك والظن الفاسد إلى ما عداها من سنّة رسول الله صلى الله عليه وآله .

ثم إنّى لا أجد خلافاً حول ظهور المهدي ، أو حول حاجة العالم إليه ، وإنّما الخلاف حول من هو ، حسني ، أو حسيني ؟ سيكون في آخر الزمان ، أو موجود الآن ، خفي وسيظهر ؟ ظهر أو سيظهر ؟ . ولا عبرة بالمدّعين الكاذبين ، فليس لهم اعتبار .

ثم إنّي لم أجد مناقشة موضوعية في متن الأحاديث ، والذي أجده إنّما هـو مناقشة وخلاف حول السنـد ، وإتّصالـه أو عدم اتّصـاله ، ودرجـة رواته ، ومن خرّجوه ، ومن قالوا فيه .

وإذا نظرنا إلى ظهور المهدي ، نظرة مجرّدة ، فإنّنا لا نجـد حرجـاً من قبولهـا وتصديقها ، أو على الأقل عدم رفضها .

فإذا ما تأيد ذلك بالأدلّة الكثيرة ، والأحاديث المتعددة ، ورواتها مسلمون مؤتمنون ، والكتب التي نقلتها إلينا كتب قيمة ، والترمذي من رجال التخريج والحكم ، بالإضافة إلى أنّ أحاديث المهدي لها ما يصحّ أنْ يكون سندا لها في البخاري ومسلم ، كحديث جابر في مسلم الذي فيه : « فيقول أميرهم (أي لعيسى ) تعال صل بنا »(١) وحديث أبي هريرة في البخاري ، وفيه : « كيف بكم إذا نزل فيكم المسيح ابن مريم وإمامكم منكم »(٢) ، فلا مانع من أن يكون هذا الأمير ، وهذا الإمام هو المهدي .

يضاف إلى هذا أنّ كثيراً من السلف رضي الله عنهم ، لم يعارضوا هذا القول ، بل جاءت شروحهم وتقريراتهم موافقة لإثبات هذه العقيدة عند المسلمن «(٣) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ، ج ١ ، باب نزول عيسى ، ص ٥٥ . وفيه عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تزال طائفة من أُمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة ، فينزل عيسى ، فيقول أميرهم : تعال صل لنا ، فيقول : لا ، إنّ بعضكم على بعض أُمراء ، تكرمة الله هذه الأمّة .

ولاحظ كنز العمال ، ج ١٤ ، ص ٣٣٤ ، الرقم ٣٨٨٤٦ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، ج ٤ ، باب نزول عيسى بن مريم عليه السلام ، ص ١٦٨ . وصحيح مسلم ، ج ١ ، باب نزول عيسى ، ص ٩٤ ، وكنـز العمال ، ج ١٤ ، ص ٣٣٤ ، الرقم ٣٨٨٤٥ .

<sup>(</sup>٣) بين يدي الساعة للدكتور عبد الباقي ، ص ١٢٣ - ١٢٥ .

# أسئلة حول المهدي المنتظر عليه السلام

- ١ ـ كيف يكون إماماً وهو غائب ؟
- ٢ ـ لماذا غاب المهدي عليه السلام ؟
  - ٣ ـ الإمام المهدي وطول عمره .
  - ٤ ـ علائم ظهوره ، ما هي ؟ .



# أسئلة مهمة حول المهدي عجل الله تعالى فرجه

إنّ القول بأنّ الإمام المهدي لما يزال حي يرزق منذ ولادته عام ٢٥٥ هجرية إلى الآن ، وأنّه غائب سوف يظهر بأمر من الله سبحانه ، أثار أسئلة خول حياته وإمامته ، نذكر رؤوسها .

- ١ \_ كيف يكون إماماً وهو غائب ، وما الفائدة المترقبة منه في غيبته ؟ .
  - ٢ ـ لماذا غاب ؟ .
  - ٣ \_ كيف يمكن أن يعيش إنسان هذه المدة الطويلة ؟ .
    - ٤ ـ ما هي أشراط وعلائم ظهوره ؟ .

هذه أسئلة أثيرت حول الإمام المهدي منذ أن غاب ، وكلّما طالت غيبته اشتدّ التركيز عليها ، وقد قام المحققون من علماء الإمامية بالإجابة عليها في مؤلّفات مستقلة لا مجال لنقل معشار ما جاء فيها ، غير أنّ الإحالة لما كانت عن المحذور غير خالية ، نبحث عنها على وجه الإجمال ، ونحيل من أراد التبسّط إلى المصادر المؤلّفة في هذا المجال .

## السؤال الأول

# كيف يكون إماماً وهو غائب ؟ وما فائدته ؟

إنّ القيادة والهداية والقيام بوظائف الإمامة ، هو الغاية من تنصيب الإمام ، أو اختياره ، وهو يتوقف على كونه ظاهراً بـين أبناء الأمّـة ، مشاهـداً لهم ، فكيف يكون إماماً قائداً ، وهو غائب عنهم ؟! .

والجواب: على وجهين نقضاً وحلاً .

أمّا النقض ، فإنّ الـتركيز عـلى هذا السؤال يعـرب عن عدم التعـرّف عـلى أوليـاء الله ، وأنّهم بين ظـاهرٍ قـائم بالأمـور وتُخْتَف قـائم بهـا من دون أن يعـرفـه الناس .

إنَّ كتاب الله العزيز يعرِّفنا على وجود نوعين من الأئمة والأولياء والقادة للأُمّة ، وليُّ غائب مستور ، لا يعرفه حتى نبي زمانه ، كما يخبر سبحانه عن مصاحب موسى عليه السلام بقوله : ﴿ فَوَجَدا عَبْداً مِن عِبادِنا آتَيْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَعَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنّا عِلْماً \* قالَ لَهُ موسىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ علَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ عِمَّا عُلْمَتَ رُشُداً ﴾ الآيات (١) .

وولي ظاهر باسط اليد ، تعرفه الأمّة وتقتدي به .

فالقرآن إذن يدلُّ على أنَّ الولي ربما يكون غائباً، ولكنه مع ذلك لا يعيش في

<sup>(</sup>١) سورة الكهف : الأيتان ٦٥ و ٦٦ .

غفلة عن أُمَّته ، بل يتصرف في مصالحها ويرعى شؤونها ، من دون أن يعرف أبناء الأُمَّة .

فعلى ضوء الكتاب الكريم ، يصحّ لنا أن نقـول بأنّ الـولي إما ولي حـاضر مشاهد ، أوْ غائب محجوب .

وإلى ذلك يشير الإمام علي بن أبي طالب في كلامه لكميل بن زياد النخعي ، يقول كميل : « أَخَذَ بيدي أميرُ المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ، فأخرجني إلى الجَبّان ، فلما أصحر ، تَنَفَّس الصعداء ، وكان مما قاله : « اللَّهم بلى ، لا تخلو الأرضُ من قائم لله بحُجّة ، إمّا ظاهراً مشهوراً ، أو خائفاً مغموراً لِئلا تَبْطُلَ حُجَجُ الله وبَيّناتُه »(١) .

وليست غَيْبة الإمام المهدي ، بِدْعا في تاريخ الأولياء ، فهذا موسى بن عمران ، قد غاب عن قومه قرابة أربعين يوما ، وكان نبيّا وليّا ، يقول سبحانه : ﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، وقالَ مُوسَى لأخيه هارونَ اخْلُفْنِي في قَوْمي وأَصْلِحُ ولا تَتَبعْ سَبيلَ المُفْسِدينَ ﴾ (٢) .

وهذا يونس كان من أنبياء الله سبحانه ، ومع ذلك فقد غاب في الظلمات كما يقول سبحانه : ﴿ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ ، فَنادىٰ في الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ \* فاسْتَجبْنا لَهُ وَنَجَّيْناهُ مِنَ الظَّالِمِينَ \* فاسْتَجبْنا لَهُ وَنَجَّيْناهُ مِنَ الظَّالِمِينَ \* وَكذلكَ نُنْجي المُؤْمِنِينَ \* (٣) .

أو لم يكن موسى ، ويونس نبيَّيْن من أنبياء الله سبحانه ؟ وما فائدة نبي يغيب عن الأبصار ، ويعيش بعيداً عن قومه ؟ .

فالجواب في هذا المقام ، هو الجواب في الإمام المهدي عليه السلام ، وسيوافيك ما يفيدك ، من الإنتفاع بوجود الإمام الغائب في زمان غيبته في جواب السؤال التالي .

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة بتعليقات عبده ، ج ٤ ، ص ٣٧ ، قصار الحكم ، الرقم ١٤٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف : الآية ١٤٢ .

<sup>(</sup>٣) سنورة الأنبياء : الأيتان ٨٧ ـ ٨٨ .

# أمَّا الحلُّ فمن وجوه :

الأوّل ـ إنّ عدم علمنا بفائدة وجوده في زمان غيبته ، لا يدلّ على عدم كونه مفيداً في زمن غَيْبَته ، فالسائلُ جَعَلَ عدم العلم ، طريقاً إلى العلم بالعدم !! وكم لهذا السؤال من نظائر في التشريع الإسلامي ، فيقيم البسطاء عدم العلم بالفائدة ، مقام العلم بعدمها ، وهذا من أعظم الجهل في تحليل المسائل العلمية ، ولا شك أنّ عقول البشر لا تصل إلى كثير من الأمور المهمّة في عالم التكوين والتشريع ، بل لا يفهم مصلحة كثير من سننه ، وإن كان فعله سبحانه منزهاً عن العبث ، بعيداً عن اللغو .

وعملى ذلك فيجب علينا التسليم أمام التشريع إذا وصل إلينا بصورة صحيحة ، كما عرفت من تواتر الروايات على غَيْبته .

الثاني: إنّ الغَيْبَة لا تلازم عدم التصرف في الأمور، وعدم الإستفادة من وجوده، فهذا مصاحب موسى كان ولياً، لجا إليه، أكبر أنبياء الله في عصره، فقد خرق السفينة التي يمتلكها المستضعفون، ليصونها عن غصب الملك، ولم يعلّم أصحاب السفينة بتصرفه، وإلاّ لَصَدُّوه عن الخرق، جهاً منهم بغاية عمله. كما أنّه بنى الجدار، ليصون كنز اليتيمَيْن، فأي مانع، حينئذٍ من أن يكون للإمام الغائب في كل يوم وليلة تصرّفاً من هذا النمط من التصرفات. ويؤيد ذلك ما دلّت عليه الروايات من أنّه يَحْضُر الموسمَ في أشهر الحج، ويَحُجُّ ويصاحِبُ الناس، ويحضرُ المجالس، كما دلّت على أنّه يغيث المضطرين، ويعود المرضى، وربما يتكفل - بنفسه الشريفة - قضاء حواثجهم، وإن كان الناس لا يعرفونه.

الثالث: المُسلّم هو عدم إمكان وصول عموم الناس إليه في غيبته ، وأمّا عدم وصول الخواص إليه ، فليس بأمر مسلّم ، بل الـذي دلّت عليه الـروايـات خلافه ، فالصلحاء من الأمّة ، الذين يُسْتَـدَرُّ بهم الغمام ، لهم التشرف بلقائه ، والإستفادة من نور وجوده ، وبالتالي ، تستفيد الأمّة بواسطتهم .

الرابع : لا يجب على الإمام أن يتولَّى التصرُّف في الْأمور الظاهريـة بنفسه ،

بل له تولِيّة غيره على التصرف في الأمور كما فعل الإمام المهدي ، أرواحنا له الفداء ، في غَيْبَته . ففي الغَيْبة الصغرى ، كان له وكلاء أربعة ، يقومون بحوائج الناس ، وكانت الصلة بينه وبين الناس مستمرة بهم . وفي الغَيْبَة الكبرى نصب الفقهاء والعلماء العدول العالمين بالأحكام ، للقضاء وإجراء السياسات ، وإقامة الحدود ، وجَعَلَهم حجةً على الناس ، فهم يقومون في عصر الغَيْبة بصيانة الشرع عن التحريف ، وبيان الأحكام ، ودفع الشبهات ، وبكل ما يتوقف عليه نَظْمُ أمور الناس (١) .

وإلى هذه الأجوبة أشار الإمام المهدي عليه السلام في آخر توقيع له إلى بعض نوّابه ، بقوله : « وأمّا وجهُ الإنتفاع بي في غَيْبَتِي ، فكالإنتفاع بالشَّمْسِ إِذَا غَيْبَها عن الأَبْصار ، السحابُ »(٢) .

<sup>(</sup>۱) المراد من الغيبة الصغرى ، غيبته صلوات الله عليه ، منذ وفاة والده عام ٢٦٠ إلى عام ٣٢٩ ، وقد كانت الصلة بينه وبين الناس مستمرة بواسطة وكلائِه الأربعة : الشيخ أبي عمرو عشهان بن سعيد العمري ، وولده الشيخ أبي جعفر محمد بن عثهان ، والشيخ أبي القاسم الحسين بن روح من بني نَوْبخت ، والشيخ أبي الحسن علي بن محمد السَّمُري .

والمراد من الغيبة الكبرى ، غيبته من تلك السنة إلى زماننا هذا ، انقطعت فيها النيابة الخاصة عن طريق أشخاص معينين ، وحلّ محلّها النيابة العامة بواسطة الفقهاء والعلماء العدول ، كها جاء في توقيعه الشريف : « وأمّا الحوادث الواقعة ، فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنّهم حجّتي عليكم ، وأنا حجة الله عليهم » . (كمال الدين ، الباب ٤٥ ، ص ٤٨٤) .

<sup>(</sup>٢) كمال الدين ، للصدوق ، الباب ٤٥ ، الحديث ٤ ، ص ٤٨٥ . وقد ذكر العلامة المجلسي في وجه تشبيهه بالشمس إذا سترها السحاب ، وجوها ، راجعها في بحار الأنوار ، ج ٥٦ ، الباب ٢٠ ، ص ٩٣ - ٩٤ .

### الســـؤال الثاني

# لماذا غاب المهدي عليه السلام؟

إنَّ ظهور الإمام بين الناس ، يترتَّب عليه من الفائدة ما لا يترتب عليه في زمان الغُيْبَة ، فلماذا غاب عن الناس ، حتى حرموا من الإستفادة من وجوده ، وما هي المصلحة التي أُخفته عن أعين الناس ؟ .

#### الجسواب

إنَّ هذا السؤال يجاب عليه بالنقض والحل :

أمّا النقض ، فبها ذكرناه في الإجابة عن السؤال الأول ، ف إنّ قصور عقولنا عن إدراك أسباب غَيْبَته ، لا يجرنا إلى إنكار المتضافرات من الروايات ، فالإعتراف بقصور أفهامنا أولى من ردّ الروايات المتواترة ، بل هو المتعين .

وأمّا الحلّ ، فإنّ أسباب غيبته ، واضحة لمن أَمْعَنَ فيها ورد حولها من الروايات ، فإنّ الإمام المهدي عليه السلام هو آخر الأئمة الإثني عشر الذين وعد بهم الرسول ، وأناط عزة الإسلام بهم ، ومن المعلوم أنّ الحكومات الإسلامية لم تُقدّرُهُم ، بـل كانت لهم بالمرصاد ، تلقيهم في السجون ، وتريق دماءهم الطاهرة ، بالسيف أو السمّ ، فلو كان ظاهراً ، لأقدموا على قتله ، إطفاء لنوره ، فلأجل ذلك اقتضت المصلحة أن يكون مستوراً عن أعين الناس ، يـراهم ويرونه ولكن لا يعرفونه ، إلى أن تقتضي مشيئة الله سبحانه ظهوره ، بعد حصول استعدادٍ

خاص في العالم لقبوله ، والإنضواء تحت لواء طاعته ،حتى يحقق الله تعالى به ما وعد به الأمم جمعاء من توريث الأرض للمستضعفين .

وقد ورد في بعض الروايات إشارة إلى هذه النكتة ، روى زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( الباقر عليه السلام ) ، يقول : إنّ للقائم غَيْبة قبل أن يقوم ، قال : قلت . ولم ؟ . قال : يخاف . قال زرارة : يعنى القتل .

وفي رواية أخرى : يخاف على نفسه الذبح(١) .

وسيوافيك ما يفيدك عند الكلام عن علائم ظهوره .

<sup>(</sup>١) لاحظ كمال الدين ، الباب ٤٤ ، الحديث ٨و ٩ و١٠ ، ص ٢٨١ .

#### السسؤال الثالث

# الإمام المهدي وطول عمره

إنَّ من الأسئلة المطروحة حول الإمام المهدي ، طول عمره في فترة غيبته ، فإنَّه ولـد عام ٢٥٥ ، فيكون عمره إلى الأعصار الحاضرة أكثر من ألف ومائة وخمسين عاماً ، فهل يمكن في منطق العلم أن يعيش إنسان هذا العمر الطويل ؟ .

والجسواب

من وجهين ، نقضاً وحلًا .

أمّا النقض ، فقد دلّ الذكر الحكيم على أن شيخ الأنبياء عاش قرابة ألف سنة ، قال تعالى : ﴿ فَلَبِثَ فيهم أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خُسينَ عاماً ﴾(١) .

وقد تضمنت التوراة أسهاء جماعة كثيرة من المعمىرين ، وذكرت أحوالهم في سِفْر التكوين (٢) .

وقدقام المسلمون بتأليف كتب حول المعمرين ، ككتاب المعمرين لأبي حاتم السجستاني ، كما ذكر الصدوق أسماء عدّة منهم في كتاب كمال الدين (٣) ، والعلامة

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت : الآية ١٤ .

<sup>(</sup>٢) التوراة ، سفر التكوين ، الإصحاح الخامس ، الجملة ٥ ، وذكر هناك أعمار آدم ، وشيث ونوح ، وغيرهم .

<sup>(</sup>٣) كمال الدين ، ص ٥٥٥ .

الكراجكي في رسالته الخاصة ، باسم « البرهان على صحة طول عمر الإمام صاحب الزمان  $^{(1)}$  ، والعلامة المجلسي في البحار  $^{(1)}$  ، وغيرهم .

وأمّا الحلّ ، فإنّ السؤال عن إمكان طول العمر ، يعرب عن عدم التعرّف على سعة قدرة الله سبحانه : ﴿ وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ (٣) ، فإنّه إذا كانت حياته وغَيْبَته وسائر شؤونه ، برعاية الله سبحانه ، فأي مشكلة في أن يَكُدّ الله سبحانه في عمره ما شاء ، ويدفع عنه عوادي المرض ويرزقه عيش الهناء .

وبعبـارة أخرى ، إنّ الحيـاة الطويلة ، إمّـا ممكنة في حـدّ ذاتهـا أو ممتنعـة ، والثاني لم يقل بــه أحد ، فتعـين الأول ، فلا مـانع من أن يقـوم سبحانـه بمدّ عمـر وليّه ، لتحقيق غرض من أغراض التشريع .

أضف إلى ذلك ما ثبت في علم الحياة ، من إمكان طول عمر الإنسان إذا كان مراعياً لقواعد حفظ الصحة ، وأنّ موت الإنسان في فترة متدنية ، ليس لقصور الإقتضاء ، بل لعوارض تمنع عن استمرار الحياة ، ولو أمكن تحصين الإنسان منها بالأدوية والمعالجات الخاصة لطال عمره ما شاء .

وهناك كلمات ضافية من مُهَرة علم الطب في إمكان إطالة العمر ، وتمديد حياة البشر ، نشرت في الكتب والمجلات العلمية المختلفة (٤) .

وبالجملة ، اتفقت كلمة الأطباء على أنّ رعاية أصول حفظ الصحة ، توجب طول العمر ، فكلما كثرت العناية برعاية تلك الأصول ، طال العمر ، ولأجل ذلك ، نرى أنّ الوفيات في هذا الزمان ، في بعض المالك ، أقلّ من السابق ، والمعمّرين فيها أكثر من ذي قبل ، وما هو إلا لرعاية أصول الصحة ، ومن هنا أسست شركات تضمن حياة الإنسان إلى أمد معلوم تحت مقررات خاصة

<sup>(</sup>١) البرهان على طول عمر الإمام صاحب الزمان ، للكراجكي ، ملحق بـ « كنز الفوائد » ، له أيضاً ، الجزء الثاني . لاحظ في ذكر المعمرين ص ١١٤ ـ ١٥٥ ، ط دار الأضواء ، بيروت ـ ١٤٠٥ .

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ، ج ٥١ ، الباب ١٤ ، ص ٢٢٥ ـ ٢٩٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام : الآية ٩١ .

<sup>(</sup>٤) لاحظ مجلة المقتطف ، الجزء الثالث من السنة التاسعة والخمسين .

وحدود معينة ، جارية على قوانين حفظ الصحة ، فلو فـرض في حيـاة شخص إجتهاع موجبات الصحة من كل وجه ، طال عمره إلى ما شاء الله .

وإذا قرأت ما تُدَوِّنُه أقلام الأطباء في هذا المجال ، يتضح لك معنى قوله سبحانه : ﴿ فَلَوْلا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ \* لَلَبِثَ في بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ﴾ (١) .

فإذا كان عيش الإنسان في بطون الحيتان ، في أعماق المحيطات ، ممكناً إلى يوم البعث ، فكيف لا يعيش إنسان ، على اليابسة ، في أجواء طبيعية ، تحت رعاية الله وعنايته ، إلى ما شاء ؟ .

<sup>(</sup>١) سورة الصافات : الأيتان ١٤٣ و ١٤٤ .

### السؤال الرابع

# علائم ظهوره ، ما هي ؟

إذا كان للإمام الغائب ، ظهوراً بعد غيبة طويلة ، فلا بدّ من أن يكون لظهوره علائم وأشراط ، تخبر عن ظهوره ، فها هي هذه العلائم ؟ .

#### الجــواب

إنّ ما جاء في كتب الأحاديث من الحوادث والفتن الواقعة في آخر الزمان على قسمين :

قسم هو من أشراط الساعة وعلامات دنو القيامة .

وقسم هو ما يقع قبل ظهور المهدي المنتظر .

وربمـا وقع الخلط بينهـا في الكتب ، ونحن نذكـر القسم الثاني منهـا ، وهو عبارة عن أمور عدّة ، منها :

١ ـ النداء في السماء .

٢ ـ الخسوف والكسوف في غير مواقعهما .

٣ ـ الشقاق والنفاق في المحتمع .

٤ ـ ذيوع الجور والظلم والهرج والمرج في الْأُمَّة .

- ٥ ـ ابتلاء الإنسان بالموت الأحمر والأبيض .
  - ٦ \_ قتل النفس الزكية .
    - ٧ ـ خروج الدجال .
    - ٨ ـ خروج السفياني .
- وغير ذلك مما جاء في الأحاديث الإسلامية(١) .

هذه هي علامات ظهوره ، ولكن هناك أموراً تمهّد لظهوره ، وتسهّل تحقيق أهدافه نشير إلى أبرزها :

١ - الإستعداد العالمي : والمراد منه أنّ المجتمع الإنساني - بسبب شيوع الفساد - يصل إلى حدّ ، يقنط معه من تحقق الإصلاح بيد البشر ، وعن طريق المنظات العالمية التي تحمل عناوين مختلفة ، وأنّ ضغط الظلم والجور على الإنسان يحمله على أن يُذْعن ويُقِرّ بأنّ الإصلاح لا يتحقق إلّا بنظه ور إعجاز إلهي ، وحضور قوة غيبية ، تدمر كل تلك التكتلات البشرية الفاسدة ، التي قيدت بأسلاكها أعناق البشر .

٢ ـ تكامل العُقُول : إنّ الحكومة العالمية للإمام المهدي عليه السلام لا تتحقق بالحروب والنيران والتدمير الشامل للأعداء ، وإنّما تتحقق برغبة الناس إليها ، وتأييدهم لها ، لتكامل عقولهم ومعرفتهم .

يقول الإمام الباقر عليه السلام في حديث له يرشد فيه إلى أنّه إذا كان ذلك الظرف ، تجتمع عقول البشر وتكتمل أحلامهم : « إذا قام قائمُنا ، وَضَعَ الله يده على رؤوس العباد ، فيجمع بها عقولهم ، تكتمل به أحلامهم »(٢) .

فقوله عليه السلام : يجمع بها عقولهم ، بمعنى أنَّ التكامل الإجتماعي يبلغ

 <sup>(</sup>١) لاحظ في الوقوف على هذه العلائم ، بحار الأنوار ، ج ٥٦ ، الباب ٢٥ ، ص ١٨١ ـ ٣٠٨ .
 كتاب المهدي ، للسيد صدر الدين الصدر ( م ١٣٧٣ ) . ومنتخب الأثر، ص ٤٦٤ ـ ٤٦٢ .
 (٢) منتخب الأثر ، ص ٤٨٣ .

بالبشر إلى الحدّ الذي يَقْبَلُ فيه تلك الموهبة الإلهية ، ولن يترصد للثورة على الإمام والإنقلاب عليه ، وقتله أو سجنه .

٣ ـ تكامل الصناعات : إنّ الحكومة العالمية الموحّدة لا تتحقق إلّا بتكامل الصناعات البشرية ، بحيث يسمع العالم كلّه صوته ونداءه ، وتعاليمه وقوانينه في يوم واحدٍ ، وزمن واحدٍ .

قال الإمام الصادق عليه السلام: « إنَّ المؤمنَ في زمان القائم ، وهو بالمشرق ، يرى أخاه الذي في المغرب ، وكذا الذي في المغرب يرى أخاه الذي بالمشرق »(١) .

٤ - الجيش الثوري العالمي ، إنّ حكومة الإمام المهدي عليه السلام ، وإن كانت قائمة على تكامل العقول ، ولكن الحكومة لا تستغني عن جيش فدائي ثائر وفعال ، يُعهد الطريق للإمام عليه السلام ، ويواكبه بعد النظهور إلى تحقق أهدافه وغاياته المتوخّاة .

إلى هنا تم البحث عن الإمامة ، بالصورة التي تلائم العصر ، وقد ركزنا على أهم الموضوعات ، وتركنا البحث عن غيرها إلى الكتب المُعَدَّة لها . ويقع البحث فيها يلي في المعاد ، وحشر الإنسان في النشأة الأخرى ، وهو الأصل الأصيل في الشرائع السهاوية (٢) .

<sup>(</sup>١) منتخب الأثر ، ص ٤٨٣ .

<sup>(</sup>٢) ومن حسن الختمام ، فراغنا من تدوين هذه المباحث ليلة الجمعة ، الخامس عشر من شهر رمضان المبارك ، عشية ولادة الإمام الطاهر الحسن بن علي بن أبي طالب ، أبي محمد المجتبى ، من شهور عام ١٣٠٩ للهجرة النبوية ، أسأله تعالى إدامة توفيقه لإخراج جميع ما تبقّى من المباحث التي تدور حول معاد الإنسان .

# الفصيل العاشير

### المال

- \* مباحث المعاد
- ١ ـ المعاد في الملل والشرائع السابقة .
- ٢ ـ أدلة وجوب المعاد وضرورته .
- ٣ ـ بواعث إنكار المعاد وشبهات المنكرين .
  - إدلة العقل والنقل على تجرّد الروح .
- عاذج من إحياء الموتى في الشرائع السابقة .
  - ٦ ـ الموت نافذة إلى حياة جديدة .
  - ٧ ـ الحياة البرزخية وأدلتها في الكتاب .
    - ٨ أشراط الساعة .
    - ٩ ـ مشاهد البعث والقيامة .
    - ١٠ ـ المعاد الجسماني والروحاني .
      - ١١ ـ الرجعة .
      - ١٢ ـ التناســخ .
      - ١٣ ـ الإيمان وأحكامه .
      - ١٤ ـ التوبة وشرائطها .
        - ١٥ ـ الشفاعــة
      - ١٦ ـ الإحباط والتكفير .
  - ١٧ ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
    - \* أسئلة حول المعاد



### الفصل العاشر

#### المعياد

البحث عن المعاد وحشر الإنسان بعد الدنيا ، إجابة عن أحد الأسئلة التي طالما كان الإنسان المفكّر يواجهها . فإنّه مذ فتح عينيه على الحياة ، يسأل نفسه عن أمور :

١ ـ ما هو مبدأ العالم والإنسان ؟ .

٢ \_ ما هو الهدف من وجود الإنسان ؟ .

٣ ـ إلى أين المصير بعد الموت ؟ .

فالبحث عن الصانع ، إجابة عن السؤال الأول ، كما أنّ البحث عن كونه سبحانه حكيماً ، وأنّ فِعْلَه منزّه عن العبث ، إجابة عن الثاني ، وها هو حين البحث عن جواب السؤال الثالث ، وإجماله :

إِنَّ الموت ليس نهاية الحياة ، وإِنَّ الإنسان لا يفني بمـوته ، وإنَّــا الموت جسْرٌ لينتقل الإنسان عبره من نشأة إلى نشأة أخرى أكمل من الأولى ، وإنّ الإنسان خُلِقَ للبقاء ، لا للفناء ، وإنّ النشأة الأخروية ، منتهى السير وغاية الغايات .

وتفصيل ذلك يتم في ضمن المباحث التالية :

مباحث المعاد (١)

# « المعاد » في المِلل والشرائع السابقة

الإعتقاد بالمعاد عنصر أساسي في كل شريعة لها صلة بالسماء ، ويحتل في الأصالة والتأثير محل العمود الفقري في بدن الإنسان ، وبدونه تصبح الشرائع مسالك بشرية مادية ، لا تمت إلى الله سبحانه بصلة . فقوام الشريعة بالمبدأ والمعاد ، ولأجل ذلك لا تري شريعة تتسم بأنّها شريعة إلهية ولو بعد تحريفها ، خالية عن الدعوة إلى الحياة الأخروية وحشر الإنسان بعد الموت ، وإقامة الحساب والجزاء والثواب والعقاب . وسيوافيك نصوص العهدين في هذا المجال .

إنَّ المحققين في التاريخ البشري يصرحون بـأنَّ المجتمـع الإنســاني لم يــزل معتنقاً لهذا الأصل ، وإن لم يعلم دينه ولا كتابه . وإليك التوضيح بوجوه :

ا ـ إنّ البدو القاطنين في الصحاري والبراري ، الذي يُعَدّون نموذجاً للمجتمع البدائي المنقرض ، لهم طقوس خاصة في دفن الموتى تدلّ على اعتقادهم بعودة الأرواح إلى الأجسام المدفونة ، ومن ذلك أنّهم يضعون حجارة كبيرة على صدور موتاهم ، ويربطون أعضاءهم بحبال متينة ، لئلا يتحركوا بعد عودالروح ويخرجوا من أماكنهم (١) .

٢ ـ إنَّ المصريين ، ذوو الحضارة القديمة ، كانوا يعتقدون أنَّ الروح بعد

<sup>(</sup>١) جامع الأديان ، تأليف جان ناس ، ترجمة علي أصغر حكمت ، ص ١٧ .

خروجها من البدن ، لها علاقة به ، وسوف ترجع إليه ، ولذلك كانوا يتركون في القبور منافذ ليسهل دخول الروح إليها ، ويضعون بعض الطعام والشراب في جنب الميت . ولأجل صيانة الموتى عن أذى السباع ، قام المتمكنون منهم ببناء الأهرام العظيمة فوق قبورهم .

٣ ـ عند البراهمة تثليث تَحيّلوه منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة ، وأطرافه الثلاثة : بَراهما ، وفيشنو ، وسيفا . فبراهما هو الإله الخالق ، وفيشنو الإله الحافظ ، وسيفا الإله الهادم . والتناسخ احتلّ في الديانة البراهمية مكان الإعتقاد بالمعاد ، ويراد منه رجوع الروح بعد انحلال جسدها إلى العالم الأرضي متلبسة بجسد جديد ، إنساني أو حيواني (١) . فالإعتقاد بالتناسخ صورة منسوخة من العقيدة بالمعاد ، وإرضاء لفطرة الإنسان في حب البقاء .

٤ - إنّ مسلك البوذية الذي أسسه بوذا ، غير خال عن عود الأرواح إلى الأبدان عوداً تناسخياً ، فإنّ لهذا المذهب ، دعائم وأسس منها : « الألم من لوازم الوجود » ، ومنها : « الرجوع إلى هذه الدنيا بسبب الإلتياث بالشهوات في حياة سابقة » ، ومنها : « الخلاص من أثر الشهوات هو الوسيلة الوحيدة للنجاة من الخياة الأرضية بعد الموت ، وتلك النجاة هي نجاة من الألم ، وسبب للوصول إلى مكانة »(٢) . .

٥ ـ وعند المجوس أيضاً فإنّ الإعتقاد ببقاء الروح بعد الموت ومُجازات الإنسان حسب أعماله ، من الأصول الأصيلة في ديانتهم ، حتى أنّ بعض المرجفين في الكلام (٣) تَصَوَّر أنّ تعاليم التوراة والمسيح في المعاد مأخوذة من تلك الديانة ، ولكن عزب عنه أنّ المجوسية ، إن كانت شريعة سماوية ، يجب أن تشترك مع سائر الشرائع في الأصول ، وليست وحدة الأصول فيها ، دليلًا على أخذ المتأخر من المتقدم ، فإنّ الشريعة فيض سماوي ، أفيض من السماء إلى الإنسان الأرضي في

<sup>(</sup>١) لاحظ دائرة المعارف لفريد وجدي ، ج ٢ ، ص ١٥٥ و ١٦١ .

<sup>(</sup>٢) دائرة المعارف لفريد وجدي ، ج ٢ ، ص ٣٨٨ .

 <sup>(</sup>٣) الكاتب الفارسي حميد نير نوري في كتابه: « مساهمة الإيرانيين في الحضارة العالمية » ، ص ٢٢٨ .

أزمنة خاصة حسب لياقته وكفاءته ، فاشتركت كل الشرائع في الأصول واختلفت في المنهاج .

هذا بعض ما يمكن أن نلفت النظر إليه في عمومية المعاد بين الأقوام والشعوب ، وقد اختصرنا الكلام فيه ، لأنّ الأولى عطف النظر إلى الكتب الساوية ، المجموعة في العهدين وما ينقله القرآن الكريم لنرى تركيز الأنبياء في القرون السالفة على المعاد ، ونقتصر في المقام على موارد خاصة .

### المعاد في العهد القديم

إنّ من العجب أن التصريح بالحياة الأخروية في العهد العتيق قليل ، وأنّ أكثر الوعود الواردة فيها على امتثال فرائض الربّ ، عائدة إلى رجوعهم إلى الأرض المقدسة ، وأنّ فيها من النّعم والبركات ما لا يحصى ، ولعلّ يد التحريف حذفت ما دلّ على الحياة الأخروية وأنّ الإنسان يسرى جزاء الأعمال وامتثال الفرائض ، وارتكاب المحرمات ، في النشأة الأخرى ، وهذا هو الذي أضفى على مذهب اليهود صبغة مادية ، قلّ التوجه فيها إلى الأمور المعنوية ، ومع ذلك كلّه فقد بقي فيها جمل تُصرّح بحشر الإنسان بعد الدنيا ، وإن كانت قليلة ، منها :

ـ « الرَّبُّ بُميت ويُحْيى »(١) .

ـ « تحيا أمواتُك يومَ تقومُ الجُثَث ، إستيقظوا تَرَثَّموا يا سُكَّان التُّراب »(٢) .

نعم لا ننكر أنَّ في التوراة وغيرها جمل ربحا تكون مشيرة إلى يوم البعث ، ولكنها ليست صريحة في ذلك .

### المعاد في العهد الجديد

بالرغم من قلة التصريح بالحياة الأخروية في العهدالعتيق ، نجدالتصريح بها

<sup>(</sup>١) صموئيل الأول : الأصحاح الثاني : الجملة ٦ ، ط دار الكتاب المقدس .

<sup>(</sup>٢) اشعيا: الأصحاح ٢٦: الجملة ١٩، طدار الكتاب المقدس.

بكل وضوح في الجديد ، في موارد كثيرة منها ما يلي :

٢ ـ « هكذا يكون في انقضاء العالم ، يخرج الملائكة ويفرزون الأشرار من
 بين الأبرار ، ويطرحونهم في أتون النار هناك يكون البكاء ، وصرير الأسنان »(٢) .

" - « في ذلك اليوم جاء إليه حَدُقيون ، الذين يقولون ليس قيامة ، فسألوه \* قائلين : يا معلم ، قال موسى إن مات أحدوليس له أولاد ، يتزوج أخوه بامرأته ، ويقيم نسلًا لأخيه \* فكان عندنا سبعة أخوة وتزوج الأول ومات ، وإذ لم يكن له نسل ترك امرأته لأخيه ، وكذلك الثاني والثالث إلى السبعة \* وآخر الكل ماتت المرأة أيضاً \* ففي القيامة لمن من السبعة تكون الزوجة فأباكانت للجميع \* فأجاب يسوع ، وقال لهم : تضلّون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله \* لأنّهم في القيامة ، لا يزوجون ولا يتزوجون بل يكونون كملائكة الله في الساء »(") .

وهذا يعرب عن كون المعاد عند كاتب الإنجيل روحانياً محضاً ، لا جسمانياً وروحانياً كما عليه الذكر الحكيم .

٤ \_ « وإنْ أعْتَرَتْك رِجْلُكَ، فاقطعها، خير لك أن تدخل الحياة أعرج، من أن تكون لك رجلان وتطرح في جهنم في النار التي لا تُطْفأ \* حيث دودهم لا يموت والنار لا تطفأ \* وإن أعثرتك عينك فاقلعها ، خير لك أنْ تدخل ملكوت الله أعور من أنْ تكون لك عينان وتطرح في جهنم النار \* حيث دودهم لا يموت والنار لا تُطْفَأ »(٤).

٥ ـ « وهذه مشيئة الأب الذي أرسلني ، إن كلّ ما أعطاني لا أُتْلِفُ منه شيئًا

<sup>(</sup>١) إنجيل متى : الأصحاح ١٦ : الجملة ٢٧ ، ط دار الكتاب المقدس .

<sup>(</sup>٢) إنجيل متى : الأصحاح ١٣ : الجملتان ٤٩ و٥٠ . ط دار الكتاب المقدس .

<sup>(</sup>٣) إنجيل متى : الأصحاح ٢٢ : الجملتان ٢٣ ـ ٣١ ، ط دار الكتاب المقدس .

<sup>(</sup>٤) إنجيل مرقس : الأصحاح ٩ : لاحظ الجملات ٢٢ ـ ٤٩ ، ط دار الكتاب المقدس .

بـل أُقيمه في اليـوم الأخير \* لأنّ هـذه هي مشيئته الـذي أرسلني إن كلّ من يـرى الإبن ويؤمِنُ به تكون له حياة أبدية وأنا أُقيمه في اليوم الأخير »(١) .

هذا ، وفي العهدين جمل أخر تصرّح أو تشير إلى يوم القيامة ، وقد إقتصرنا على ما ذكرنا رَوْماً للإختصار ، والذي نلفت النظر إليه هو عدم اهتمام يهود اليوم ، والأمّة المسيحية ، بالبعث ويوم القيامة وما فيها من الحساب والجزاء ، وهذا هو الذي أجرأهم على المعاصي ، والخلاعة ، والإنحلال من كل القيم الأخلاقية ، أعاذنا الله من ذلك ، ولأجل عدم اهتمام البيع والكنائس باليوم الموعود ، صارت تلكما الأمّتين ، يهوديّة ومسيحية بالهوية الدولية ، لا أكثر .

# القرآن والمعاد في الشرائع السماوية

قد بَين الذكر الحكيم وجود تلك العقيدة في الشرائع الساوية من لدن آدم إلى المسيح ، ولأجل أن يقف الباحث على نماذج من ذلك ، نأتي ببعض الآيات الكريمات :

أ ـ إنّه سبحانه ـ بعدما هبط آدم إلى الأرض ـ يخاطب الخليقة بخطابات عامّة ، تعرب عن أنّ الهدف من إهباطه إليها هو استقرار الخليقة في الأرض استقراراً مؤقتة محدوداً ، ليعودوا بعد ذلك إلى النشأة الأخرى . وجاءت تلك الخطابات في آيات مختلفة ، نذكر منها :

\_ ﴿ قَالَ اهْبُطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ ومَتَاعٌ إِلَىٰ حين ﴾ (٢)

ـ ﴿ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَـأْتِيَنَّكُمْ رُسُلُ مِنْكُمْ يَقُصُّـونَ عَلَيْكُمْ آيَـاتِ ، فَمَنِ اتَّقَىٰ وأَصْلَحَ فَلا خَوفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْزَنونَ \* والنَّذينَ كَذَّبُوا بآيَـاتِنا ، واستَكْبَروا عَنْها ، أُولَئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فيها خالِدونَ ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) إنجيل يوحنًا : الأصحاح ٦ : الجملتان ٣٩ ـ ٤٠ ، ط دار الكتاب المقدس .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف : الآية ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف : الأيتان ٣٥ و٣٦ .

وهذه الخطابات العامة لجميع الخلائق ، تعرب عن أنّ المعـاد هو الهـدف الأصيل لخلق الإنسان في الأرض ، وأنّ الله سبحانه أنزل آدم لهذه الغاية .

ب ـ نرى أنّ شيخ الأنبياء نوحاً ، الذي جاء لهداية قومه بشريعة بسيطة ، يخاطبهم بخطابات فيها الدعوة إلى تلك العقيدة ، نذكر منها قوله :

. ﴿ وَاللهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نِسَاتَ اللهُ ثُمَّ يُعيدُكُمْ فيها وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجاً ﴾(١) .

فالدعوة إلى المعاد في هاتين الآيتين صريحة ، كما أنَّها في الآية التالية بالإشارة .

- ﴿ رَبِّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُسَأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ ، وَإِلَّا تَغَفَّرْ لِي وَتَرْخَمْنِي أَكُنْ مِنَ الخَاسِرِينِ ﴾ (٢) .

ج ـ وهذا إبراهيم بطل التوحيد ، يذكر المعاد واليوم الآخر في غير واحد من كلماته ، كما يحكيه عنه الذكر الحكيم :

- ـ ﴿ مَنْ آمَنَ مِنهم باللهِ واليَوْمِ الآخرِ ﴾<sup>(٣)</sup> .
- ـ ﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيُّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الحِسابُ ﴾(١) .
  - ـ ﴿ وَلا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴾(٥) .
  - \_ ﴿ وَٱشكروا لهُ ، إِلَيهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وهـوسـلام الله عليه ، لم يكتف بـذلـك ، بـل طلب من الله تعـالي إحيـاءَ

اسورة نوح : الأيتان ١٧ ـ ١٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة هود : الآية ٤٧ ، وهذا التضرع صدر منه عندما علم بغرق ابنه في الماء ، فالمراد من الخسران هو الخسران بعد الموت .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الآية ١٢٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهيم : الآية ٤١ .

<sup>(</sup>٥) سورة الشعراء: الآية ٨٧.

<sup>(</sup>٦) سورة العنكبوت : الأية ١٧ .

الموق ، وحكاه الذكر الحكيم(١) . وسيوافيك بيانه في المباحث الأتية .

د ـ وهـذا موسى الكليم ، خاطبه سبحانه عنـد التنـديـد بـأعـمال قـومـه بخطابات ، فيها الوعد والوعيد .

ـ ﴿ سَأَصْرِفُ عَنَ آيَــاتِيَ اللَّذِينَ يَتَكَــبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ . . . ذَلِـكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلَقَاءِ الْآخرة حَبِـطَتْ أَعْمَالُهُمْ ، هَلَ يُجْزَوْنَ إِلّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٢) .

ونرى أنَّ موسى عندما يدعو على طاغية عصره فرعون مصر ، يطلب لـه العذاب الأليم ويقول :

﴿ رَبُّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمُوالِهِمْ ، واشدُدْ عَلَىٰ قلوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا ، حتىٰ يَرَوُا العَذَابَ الأَلِيمَ ﴾ (٣) .

كما أنَّه عليه السلام ، يخاطب من يفسر معاجزه بالسحر قائلًا :

ويقول تنديداً بفرعون وملائه:

﴿ إِنَّى عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الحِسابِ ﴾ (٥) .

وإنَّ بني إسرائيل لما كانوا أشَدَّ الناسِ لجاجاً وعناداً ، قام موسى ـ بأمر منه سبحانه ـ بإحياء الميت في قضية البقرة (٢) ، وسيوافيك بيانه في المباحث الآتية .

نعم ، كانت العقيدة بالمعاد ، عقيدة واضحة بين الشرائع السماوية ، حتى

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الأية ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف : الأبتان ١٤٦ و ١٤٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة يونس : الأية ٨٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة القصص : الآية ٣٧ .

 <sup>(</sup>٥) سورة غافر : الأية ٢٧ .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة : الآية ٧٢ .

أَنَّ مُؤْمِنَ آل فِرعون أَخـذ يعظ قـومـه بكلمات فيهـا إخـافتهم من يـوم القيـامـة ، ويقول :

- ـ ﴿ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴾ (١) .
  - ـ ﴿ وَإِنَّ الآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴾ (٢) .
    - ـ ﴿ وَأَنَّ مَرَدَّنا إِلَى اللَّهِ ﴾ (٣) .

هــ وهذا المسيح عيسى بن مريم ، يخاطبه سبحانه بآيات فيها التذكير بيـوم القيامة ، يقول :

- ﴿ إِذْ قَالَ اللهُ يَا عَسَىٰ إِنِّ مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِنِيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُ وَا وَجَاعِلُ الْبَذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوقَ الَّذِينَ كَفَرُ وَا إِلَىٰ يَوْمِ القيامَةِ ، ثُمَّ إِنِيَّ مرجِعُكُمْ ، فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فَيَا كُنْتُم فِيه تَخْتَلْفُونَ \* فَأَمَّا الَّذِينَ كَفُرُ وَا فَأَعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَدَيداً فِي الشَّالِينَ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ الشَّالِينَ ﴾ (أَمَّ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللهُ لا يُحِبُ الظَّالِينَ ﴾ (أَنَّ .

### المعـــاد في القرآن

إذا كان المعاد يحتل المكانة العليا في الشرائع السماوية ، وكان القرآن خاتم الكتب ، والمبعوث به خاتم الأنبياء ، فيناسب أن يكون المعاد مطروحاً فيه ، بشكل مستوفٍ ، مقترناً بالدلائل العقلية المقنعة .

وقد صَدَّقَ الخُبْر الخَبَر ، فالذكر الحكيم يعتني بالمعاد ، ويهتم به إهتماماً بالغاً ، يكشف عنه كثرة الآيات الواردة في مجال المعاد ، وقد قام بعضهم بإحصاء ما يرجع إليه في القرآن فبلغ زهاء ألفٍ وأربعهائة آية ، وكان السيد العلامة الطباطبائي

<sup>(</sup>١) سورة غافر : الأية ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة غافر : الآية ٣٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة غافر : الآية ٤٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران : الأيات ٥٥ ـ ٥٧ ..

رحمه الله يقول بأنّه ورد البحث عن المعاد في القرآن في آيات تربو على الألفين ، ولعلّه ضَمَّ الإشارةَ إليه ، إلى التصريح به . وعلى كل تقدير ، فهذه الآيات الهائلة ، تعرب عن شدّة اهتهام القرآن به .

### أسماء المعاد في القرآن

ويعرب عن هذا الإهتمام أنّه سبحانه يسميه بأسماء ، ويصف بصفات خاصة ، فيسميه ب :

۱ - يوم القيامة ، ۲ - يوم الدين ، ۳ - اليوم الآخر ، ٤ - يوم الحسرة ، ٥ - يوم العلوم ، ٦ - يوم الحق ، ٧ - يوم الفصل ، ٨ - يوم الحساب ، ٩ - يوم التلق ، ١٠ - يوم الأزفة ، ١١ - يوم التناد ، ١٢ - يوم الوعيد ، ١٣ - يوم الخلود ، ١٤ - يوم الخروج ، ١٥ - يوم الجمع ، ١٦ - يوم التعابُن ، ١٧ - اليوم الموعود ، ١٨ - يوم البعث ، ١٩ - الساعة ، ٢٠ - الحاقة ، ٢١ - القارعة ، ٢٢ - الطامة الكبرى ، ٣٣ - الصاخة ، ٢٢ - المعاد ، ٢٠ - الغاشية ، ٢٢ - الأخرة .

ويصفه بأنّه: ١ ـ يوم عظيم ، ٢ ـ يوم كبير ، ٣ ـ يوم محيط ، ٤ ـ يوم عصب ، ٥ ـ يوم أليم ، ٦ ـ يوم مشهود ، ٧ ـ يوم عسب ، ٨ ـ يوم عبوس عقيم ، ٥ ـ يوم أليم ، ٦ ـ يوم مشهود ، ٧ ـ يوم عسب ، ٨ ـ يوم عبوس قمطرير ، ٩ ـ يوم لا بيع فيه ولا خلّة ولا شفاعة ، ١٠ ـ يوم مجموع له الناس ، ١١ ـ يوم تشخص فيه الأبصار . ١٢ ـ يوم على الكافرين عسير ، ١٣ ـ يوم لا يجزي والد عن ولده ، ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً ، ١٤ ـ يوم يجعل الولدان شيباً ، وغير ذلك من الأوصاف .

مباحث المعاد (۲)

# أدلة وجوب المعاد وضرورته

قد تعرفت على أنّ الحياة الأخروية للإنسان ، أمـر ممكن لا يمنع منه شيء ، وإنّما الكلام في وجوب وقوعهـا وضرورة وجودهـا . وفيها يـلي نستدلّ عـلى ضرورة وجود هذه النشأة بوجوه عقلية هدانا إليها القرآن الكريم .

### الدليل الأول ـ صيانة الخلقة عن العبث

ذكرنا أنّ أحد الأسئلة التي تلاحق كلّ إنسان ويعاني منها ، هو الوقوف على هدف الخلقة ، وأنّه لماذا خلق ، وما هو الغرض من خلق الإنسان ، والإنسان الإلهي بما أنّه يصون فعل الحقّ عن العبث واللغو ( لا بمعنى أنّ هناك غرضاً للخالق يستكمل به ، بل بمعنى أنّ فعله ليس بلا غاية ) ، يجيب بأنّه لم يُخلق عبثاً ولا سدىً ، بل خُلق ليبلُغ الكمال الذي يناله في النشأة الأخروية ، على وجه لولاها لأصبح خلقه وإيجاده لغواً وباطلاً .

ثم إنّ هـذا الدليل ، أي صيانة فعـل البـاري عن العبث ، يمكن بيـانـه بوجوه ، تتحد في الجوهر ، وإنّما تختلف في التقرير وهي :

١ ـ المعاد وغاية الخلقة .

٢ ـ المعادوالحقُّ المطلق .

### ٣ ـ المعاد والنَّظْمُ البديع .

فيستدلّ على المعاد تارة بأنّه هو غاية الخِلْقة ، وأُخرى بأنّ الحقّ تعالى شأنه لا ينفك فعله عن غاية ، وثالثةً بأنّ النَّظُم البديعة السائدة على العالم لا تنفك عن غرض وغاية ، والكلُّ صور مختلفة لاستدلال واحد ، إستوحيناه من الذكر الحكيم ، فإليك بيانها :

#### ١ ـ المعاد غاية الخلقة

يستدلّ الذكر الحكيم على لـزوم المعاد بـأنّ الحياة الأخروية هي الغـاية من خلق الإنسان وإنزاله إلى هذه البسيطة ، وأنّه لـولاها لصـارت حياته منحصرة في إطار الدنيا ، ولأصبح إيجاده وخلقه ـ بالتالي ـ عبثاً وباطلاً ، والله سبحانه مُنزّه عن الإيجاد بلا غرض ، وإلى ذلك يشير قوله سبحانه : ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنـاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنا لا تُرْجَعونَ ﴾ (١) .

ومن لطيف البيان في هذا المجال قوله سبحانه: ﴿ مَا خَلَقْنَا السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُما لاعِبِينَ \* مَا خَلَقْنَاهُما إِلَّا بِالْحَقِّ بَولِكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يعلمون \* إِنَّ يومَ الفَصلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْعِينَ ﴾ (٢) فترى أنّه يذكر يوم الفصل بعد نفي كون الخلقة لعباً ، وذلك يعرب عن أنّ النَّشَأة الأخروية تصون الخِلْقة عن اللغو واللعب ، وبذلك تظهر صلة الآيات .

#### ٢ ـ المعاد والحق المطلق

ومن لطائف البيان في القرآن الكريم أنّه تعالى يصف نفسه بالحق ( المطلق ) وأنّه لا حَقّ سواه ، ثم يسرتب على ذلك إحياء الموتى والنشأة الآخرة ، وذلك لأنّ الحق المطلق عبارة عن الوجودالذي لا يتطرق البطلان إلى ذاته أوّلًا ، وصفاته ثانياً ، وأفعاله ثالثاً ، ولو كان فعله بلا غاية ولا هدف ، لما كان حقّاً مطلقاً ،

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون : الآية ١١٥ ، ولاحظ سورة ص : الآية ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الدخان : الأيات ٣٨ ـ ٤٠ .

فيستدلّ بكونه حقّاً محضاً على لزوم الغاية التي تتمثل في الحياة الأخروية للإنسان ، يقول سبحانه :

﴿ ذَٰلِكَ بَأَنَّ اللهَ هُوَ الحَقُّ وَأَنَّهُ يُحِبِي الْمَوْقَ ، وأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ \*وأَنَّ السَّاعةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فيها ، وأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي القُبورِ ﴾ (١) .

ولعلّ من هذا الباب وصفه سبحانه نفسه بالحق ، ثم ذُكره بعد ذلك آيات البعث والقيامة ، فكأنّه يشير بذلك إلى أنّ كونه حقاً مطلقاً لا يعتريه الباطل ، يلازم البعث ، وإلّا لا يكون حقّاً مطلقاً ، نرى هذا البيان في قوله سبحانه :

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ ﴾ (٢) .

ثم بعد ثلاث آيات يقول:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَخْيَاكُمْ ثُمَّ يُميتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ﴾ (٣).

ومثله قوله سبحانه : ﴿ ذُلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُــوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَـدْعُونَ مَن دُونِـهِ البَاطِلُ ﴾ (٤) .

ثم بعد آيتين يقول : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقَـُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَـوْماً لا يَجْـزي وَالِدُ عَنْ وَلَدِهِ... ﴾ (٥) .

### ٣ ـ المعاد والنظم البديع

وفي الذكر الحكيم تلويح وإشارة إلى هذا النوع من الإستدلال ، حيث نرى أنّه سبحانه يذكر النبأ العظيم واختلاف الناس فيه بين مثبت ونافٍ ، ثم يبين

<sup>(</sup>١) سورة الحج : الأيتان ٦ و٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحج : الآية ٦٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحج : الآية ٦٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة لقهان : الأية ٣٠ .

<sup>(</sup>٥) سورة لقهان : الأية ٣٣ .

النظام البديع السائد في الكون ، ببيان رائق مبسوط ، مُعرِباً عن أنَّـه لولا النبأ العظيم ، لأصبح خلقُ العالم بلا غاية .

يقول سبحانه : ﴿ عَمَّ يَسَاءَلُونَ \* عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ \* الَّذِي هُمْ فيه خُتَلِفُونَ ﴾ .

ثم يقول : ﴿ أَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ مِهاداً ، والجِبالَ أَوْتاداً ﴾ إلى قوله : ﴿ إِنَّ يَوْمَ الفَصْلِ كَانَ مِيقاتاً ﴾ (١) .

وبذلك تقف على انسجام الآيات وصلة بعضها ببعض .

وفي كلمات الإمام أمير المؤمنين إشارة إلى هذا النمط من الإستدلال ، يقول عليه السلام .

« وإنّ الخَـلْقَ لا مُقْصِرَ لهم عن القيامة ، مرفلين في مضمارها إلى الغاية القُصْوى »(٢) .

وفي خطبة أُخرى قال عليه السلام: «قد شخصوا من مستقر الأجداث وصاروا إلى مصائر الغايات »(٣).

\* \* \*

# الدليل الثاني ـ المعاد مقتضي العدل الإلهي

لزوم العمل بالعدل ، والإجتناب عن الظلم ، من فروع التحسين والتقبيح العقليين ، اللذين هما من أحكام العقل العملي . فمن قال بلزوم فعل الحسن واجتناب القبيح ، يرى العمل بالعدل واجباً لكل فاعل مريد مختار ، من غير فرق

<sup>(</sup>١) سورة النبأ : الأيات ١ ـ ١٧ .

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة ، الخطبة ١٥٦ .

 <sup>(</sup>٣) نهج البلاغة ، الخطبة ١٩٠ . وفي رسالته إلى إبنه الحسن : وواعلم يا بُني أنَّـك خُلِقْتَ للآخـرة لا للدنيا الخ » . ( الكتاب ٣١ ) .

بين أن يكون ممكناً ، أو واجباً ، لأنَّ الحَسَنَ حَسَنٌ في كـل حال ، والقبيحَ قبيحٌ كذلك .

وهناك جماعة من المتكلمين \_ كالأشاعرة \_ ينكرون التحسين والتقبيح العقلين ، ويتركون المجال في القضاء بهم للوحي السماوي ، وهم أيضاً يقولون بلزوم العمل بالعدل والإجتناب عن الظلم ، بحكم أن الشرع قد أمر بهما ، وأنه سبحانه وصف نفسه بالقيام بالقسط(١) ، فتكون النتيجة لزوم معاملة العباد بالعدل .

ثم إنّ إثابة المطيعين من باب التفضل منه سبحانه ، لأنّهم يطيعونه تعالى بفضل ما أنعمه عليهم من النعم الوجودية ، كما أنّ عقاب العصاة ، حق محض له ، فله أن يعفو عنهم (٢) .

هذا هو حكم العقل في كل واحد من القسمين : المطيع والعاصي ، إذا لوحظا مستقلين .

ولكن هناك كلام آخر ، وهو أنّه لو كان جميع العباد مطيعين سالكين نهج الإمتثال ، فله التفضل بالثواب ، كها له تركه . وكذلك لو كان جميع العباد ، عصاة سالكين نهج المخالفة ، فله سبحانه معاقبتهم أو العفو عنهم ، ولكنّ العباد ، ينقسمون إلى قسمين ، فهم بين مطيع وعاص ، والتسوية بينهم بصورها المختلفة ، خلاف العدل . فإنّه لو أثاب الجميع أو عاقب الجميع ، أو تركهم سدىً من دون أن يحشروا في النشأة الأخرى ، كان ذلك كلّه على خلاف العدل ، وخلاف ما يحكم به العقل من لزوم كون فعله تعالى حسنا ، فهنا يستقل العقل بأنّه يجب التفريق بينها من حيث المصير والثواب والعقاب . وبما أنّ هذا غير متحقق في النشأة الدنيوية ، فيجب أن يكون هناك نشأة أخرى يتحقق فيها ذلك المين ، وهو المعاد .

وهذا الدليل العقلي يشير إليه القرآن الكريم في لفيف من آياته ، وهي على

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : الأية ١٨ . وسورة يونس : الأية ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) كل ذلك مع قطع النظر عن وعده ووعيده .

قسمين : قسم يندد بالتسوية وينكرها ، وقسم يصرّح بالفرق بين العاصي والمطيع في النشأة الآخرة .

### فمن القسم الأول:

- قوله سبحانه : ﴿ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمنوا وَعَمِلوا الصَّالحَـاتِ ، كَالْمُفْسِـدينَ فِي الْأَرْضِ ، أَمْ نَجْعَلُ الْتُقينَ كَالفُجَّارِ ﴾(١) .

- قوله سبحانه : ﴿ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ \* مَا لَكُمْ كَيْفَ عَكْمُونَ ﴾ (٢) .

- قوله سبحانه : ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَاللَّذِينَ آمنوا وعَمِلوا الصَّالحاتِ سواءً عَياهُمْ وبَمَاتُهمْ ، ساءَ ما يَعْكُمونَ ﴾(٣) .

### ومن القسم الثاني :

ـ قوله سبحانه : ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً وَعْدَ اللهِ حَقَّـاً إِنَّهُ يَبْدَؤُا الحَلْقَ ، ثمَّ يُعيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذينَ آمنوا وَعَمِلوا الصَّالحاتِ بالقِسْطِ ، والنَّدينَ كَفْرُوا لَهُمْ شَرابٌ منْ حَمِيم وعذابٌ أَلِيمٌ بما كانوا يَكْفُرونَ ﴾ (٤) .

- وقوله سبحانه : ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ ، والسَّمُواتُ وَبَرَزوا للهِ الواحِدِالقهّارِ \* وَتَرَي المُجْرِمِين يَوْمَئِذِ مُقَرَّنِينَ فِي الأَصْفادَ \* سرابيلُهُمْ مِنْ قَطِرانِ وَتَغْشَىٰ وُجـوهَهُمُ النَّارُ \* لِيَجْدِزِيَ اللهُ كُلِّ نَفْسٍ مِا كَسَبَتْ ، إِنَّ اللهَ سَريعُ الْحِسابِ ﴾ (٥) .

ـ قـوله سبحـانه : ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيـةٌ أَكَادُ أُخْفيهـا لِتُجْزَىٰ كُـلُّ نَفْسٍ بمـا

<sup>(</sup>١) سورة ص : الآية ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة القلم : الأيتان ٣٥ و٣٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة الجاثية : الآية ٢١ .

<sup>(</sup>٤) سورة يونس : الآية ٤ .

<sup>(</sup>٥) سورة إبراهيم : الأيات ٤٨ ـ ٥١ .

تَسْعِيٰ ﴾ (١) .

فقوله : ﴿ لِيَجْزِيَ اللهُ ﴾ و﴿ لِتُجْزِيُ ﴾ ، إشارة إلى أنّ قيام القيامة ، تحقيق لمسألة الثواب والعقاب ، الذين هما مقتضى العدل الإلهٰي .

وفي كلام الإمام على إشارة إلى هذا البيان:

قال عليه السلام: « يومٌ يجمع الله فيه الأوّلين والآخرين لنقـاش الحساب ، وجزاء الأعمال »(۲) .

وقال عليه السلام: « فجَدَّدَهُمْ بعد إخلاقِهِمْ ، وجَمعَهُمْ بعد تَفرُّقِهِمْ ، شمّ ميَّزهم لما يريده من مسألتِهمْ عن خفايا الأعمال وخبايا الأفعال ». (٣) .

\* \* \*

### الدليل الثالث : المعاد مجلى لتحقق وعده ووعيده

وهناك دليل ثالث يضفي على المعاد الضرورة والقطعية ، وهو مركب من مقدمة شرعية ، وحكم عقلي ، وذلك أنّه سبحانه قد وعد المطيعين بالثواب ، والعاصين بالعقاب ، وهذه صُغْرَى البرهان أخبر عنها الشرع . وحُكْم العقل عندئذٍ واضح ، وهو أنّ إنجاز الوعد حَسَن ، والتخلّف عنه قبيح . نعم ، تقدم في الدليل السابق أنّ العباد لا يستحقون الثواب بطاعتهم ، وإنّما هو جود وتفضّل ، لكن هذا بغضّ النظر عن الوعد به ، وأمّا معه ، فالوفاء بو لازم .

والآيات الواردة في هذا المجال على قسمين : قسم يذكر فيه وعده بالقيامة ووعده بالثواب ووعيده بالعقاب . وقسم يذكر أنّه ينجز وعده ولا يخلف .

أمَّا القسم الأول: فما يدلُّ عليه كثير، نذكر بعضه.

- أمَّا ما يدلُّ على الوعد بالقيامة ، فمنه قوله تعالى :

<sup>(</sup>١) سورة طه : الأية ١٥. ولاحظ سورة سبأ الأيات ٣ ـ ٥ ، سورة الزلزلة : الآية ٦ .

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة ، الخطبة ١٠٢ .

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة ، الخطبة ١٠٩ .

- ﴿ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴾ (١) .
  - ـ وما يدل على الوعد بالثواب ، فمنه قوله تعالى :
  - ﴿ وَأَزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ، هذا ما تُوعدونَ ﴾ (٢) .
    - ـ وما يدلُّ على الوعيد بالعقاب ، فمنه قوله تعالى :
      - ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (٣) .
    - ﴿ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزابِ فالنَّارُ مَوْعِدُهُ ﴾ (١٠) ``.`

وأمًا القسم الثاني: الذي يركّز على حكم العقل ويدعمه ، وينفي الخلف عن وعده ، فمنه قوله تعالى :

﴿ رَبَّنَا إِنَّاللَّهُ لا يُغْلِفُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فيهِ ، إِنَّ اللهَ لا يُغْلِفُ المِيعادَ ﴾ (٥)

﴿ وَلا تُخْزِنا يَوْمَ القِيامَةِ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الميعادَ ﴾ (٦) .

وعلى هذا الأساسُ يستدلَّ المحقق الطوسي ، على ضرورة المعـاد ، بقولـه : «ووجوب إيفاء الوعد ، يقتضي وجوب البعث » (٧) .

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف : الآية ٨٣ . لاحظ الذاريات : ٦٠ ، المعارج : ٤٤ ، الأنبياء : ١٠٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة ق : الأيتان ٣١ و ٣٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر : الآية ٤٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة هود : الآية ١٧ .

<sup>(</sup>٥) سورة أل عمران : الآية ٩ .

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران : الأية ١٩٤ .

<sup>(</sup>٧) كشف المراد ، المقصد السادس ، المسألة الرابعة ، ص ٤٠٦ .

## الدليل الرابع: المعاد مجلى لرحمته سبحانه

ومن لطائف الكلام في الذكر الحكيم أنّه عدّ المعاد فرعاً لرحمته ، وجعله مجلىً لها ، قال سبحانه : ﴿ قُلْ لِمَنْ ما في السَّمُوات والأرْض ؟ قُلْ للهِ ، كَتَبَ على نَفْسِهِ السَّرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إلىٰ يَـوْمِ القِيسامَةِ لاريّبَ فيه الذين خسروا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ (١) .

فترى أنّه سبحانه يُرتّب جمع الناس إلى يوم القيامة ، على قوله : ﴿ كَتَبَ على نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ﴾ ، وذلك لأنّ هذا اليوم يوم الرحمة للمؤمن والكافر ، غير أنّ الكافر ، قد خسر نفسه باقتراف المعاصي وترك الفرائض في الدنيا ، فلا يتوفق لنيل رحمته تعالى ، ولعلّه سبحانه إلى ذلك يشير في الآية بقوله : ﴿ اللّه نَسِر وا أَنفُسُهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ .

ويعود معنى الآية إلى أنّ يـوم القيامة أشبه بمـائدة ممـدودة ، فيها مـا تشتهيه الأنفس وتَلَذّ الأعـين ، ولكن الإنتفاع منهـا رهن قيـود وشروط هي في وسع كـل واحد من المكلّفين . فلو حُرِم الكافر من الرحمة ، فهو بفعل نفسه وما جنته يـداه لا من جانبه سبحانه ، وهذا كابتلاء العباد وامتحانهم ، فإنّه رحمة ، لأنّ الهـدف منه خروج الطاقـات من القوة إلى الفعـل ، والكهالات من الخفـاء إلى البروز ، ولكن الكافر لا يخـرج منه إلاّ راسبـاً غير مستفيـد من أهداف الإبتـلاء ، بل يخسر نفسه بفتور عزمه في مجال الطاعة .

ويمكن استفادة ذلك من الآية التالية ، وهي قوله سبحانه :

﴿ فَانظُرْ إِلَىٰ آثـارِ رَحْمَتِ اللهِ كَيْفَ يُحي الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلَكَ لُمْحي المَوْقَ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَـديرٌ ﴾ (٢). فللآيـة دلالتان :

المطابقية منهم تهدف إلى تشبيه إحياء الموق بإحياء الأرض حتى يرجع المنكر عن إنكاره بمشاهدة إحياء محسوس ، وهو إحياء الأرض . والإلتزامية منهما تدلّ على أنّ

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام : الأية ١٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الروم : الأية ٥٠ .

إحياء الموتى يوم القيامة ، رحمة من الله سبحانه لهم ، كما أنّ إحياءَ الأرض رحمة من إ الله سبحانه لعباده .

\* \* \*

## الدليل الخامس : المعاد خاتمة المطاف في تكامل الإنسان

إنَّ الحركة تتقوم بأُمورِ ستة ، منها الغاية ، كما حقق في محله . اعتبار الغاية في حقيقة الحركة بيشاً من تَصَوَّر مفهومها ، فإنَّ الحركة جهد وسعي ، يتطلب صاحبها غاية يفقدها ، من غير بين أنْ تكون الغاية عقلائية ، كحركة الطالب لتحصيل العلم ، أو غير عقلائية ، كاللعب بالسَّبَّحة لترويح النفس .

ونرى أنَّ الإنسان منذ تكونه نطفة فعلقة فمضغة ، إلى أنْ يفتح عينه على الوجود ، في حال حركة دائمة وسعي متواصل ليس له ثبات ولا قرار ، وهو يطلب بحركته وسعيه شيئاً يفقده . فعلى ذلك لا بدّ من وجود يوم يزول فيه وصف اللاقرار ، ويدخل منزلاً فيه القرار والثبات ، يكون غاية المطاف .

والحركة وإنْ كانت تتوقف بالموت ولا يسرى بعدها في الإنسان سعي ، لكنّ تفسير الموت ببطلان الإنسان وشخصيته الساعية ، إبطال للغاية التي كان يتوخاها من حركته ، فلا بدّ أنْ يكون الموت ورودا إلى منزل آخر ، يصل فيه إلى الغاية المتوخاة من سعيه وجهاده ، وذلك المنزل هو النشأة الأخروية .

ولا يصح أنْ يقال إنّ الغاية من الحركة والسعي والكدح ، هو نيل اللذائذ المادية والتجمّلات الظاهرية ، لوضوح أنّ الإنسان مها نال منها ، لا يخمد عطشه ، بل يستمر في سعيه وطلبه ، وهذا يدلّ على أنّ له ضالة أخرى يتوجّه نحوها ، وإن لم يعرف حقيقتها ، فهو يطلب الكال اللائق بحاله ، ويتصور أنّ ملاذ الحياة غايته ، ومنتهى سعيه ، ولكنه سوف يرجع عن كل غاية يصل إليها ويعطف توجهه إلى شيء آخر .

قال صدر المتألِّمين : الآيات التي ذكرت فيها النطفة وأطوارها الكمالية ،

وتقلباتها من صورة النقص إلى صورة أكمل ، ومن حال أدون إلى حال أعلى ، فالغرض من ذكرها ، إثبات أنّ لهذه الأطوار والتحولات غاية أخيرة ، فللإنسان توجّه طبيعي نحو الكمال ، ودين إلهي فطري في التقرّب إلى المبدأ الفعّال ، والكمال اللائق بحال الإنسان المخلوق أوّلاً من هذه الطبيعة ، وإلاّ كان لا يوجد في هذا العالم الأدنى ، بل في عالم الآخرة التي إليها الرجعي ، وفيها الغاية والمنتهى ، فبالضر ورة إذا استوفى الإنسان جميع المراتب الخلقية الواقعة في حدود حركته الجوهرية الفطرية ، من الجهادية والنباتية ، والحيوانية ، وبلغ أشده الصوري ، وتم وجوده الدنيوي الحيواني ، فلا بدّ أنْ يتوجه نحو النشأة الآخرة ، ويخرج من القوة إلى الفعل ، ومن الدنيا إلى الأخرى ، ثم المولى ، وهو غاية الغايات ، ومنتهى الأشواق والحركات (١) .

وفي الآيات الكريمات إشارات إلى هذا البرهان ، يفهمها الراسخون في الذكر الحكيم .

يقول سبحانه : ﴿ ثُمَّ أَنْشَأْنَـاهُ خَلْقاً آخَـرَ فَتَبارَكَ اللهَ أَحْسَنُ الحَـالِقينَ \* ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ القِيامَةِ تُبْعَثونَ ﴾ (٢) .

وأنْتَ إذا لاحظت هذه الآيات وما تقدمها ممّا يتكفل ببيان خلقة الإنسان ، ترى لها إنسجاماً وترابطاً خاصّاً ، فالله سبحانه يصف الإنسان بأنّه كان نطفة فعلقة فمضغة ، إلى أنْ أنشأه خُلْقاً آخر ، ثم يوافيه الموت ، ثم يبعث يوم القيامة ، فكأنّ الآية تبينّ تطور الإنسان تدريجاً من النقص إلى الكمال ، ومن القوة إلى الفعل ، وأنّه منذ تَكوّن يسير في مدارج الكمال ، إلى نهاية المطاف وهو البعث يوم القيامة ، فهذا غاية الغايات ، ومنتهى الكمال .

ويمكن استظهار ذلك من قوله سبحانه : ﴿ وَأَنَّهُ خَلَقَ الرَّوْجَينَ السَّذَّكَرَ وَاللَّهُ خَلَقَ الرَّوْجَينَ السَّذَّكَرَ وَالْأَنْثَى \* مِنْ نُطْفَةٍ إذا تُمنى \* وأنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأَخْرَىٰ ﴾ (٣) ، بالبيان المَاضي في الآية السابقة .

<sup>(</sup>١) الأسفار ، ج ٩ ، ص ١٥٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون : الأيات ١٤ ـ ١٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة النجم : الأيات ٤٥ ـ ٤٧

ولعلّه لأجل ذلك يصف القرآن يوم البعث بـ « المَساق » ، و« الرُّجْعي » ، و« دار القرار » ويقول : ﴿ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَثِذِ المَساق ﴾ ('' ، و﴿ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَثِذِ المَساق ﴾ ('' ، و﴿ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ السَّرُجعيٰ ﴾ ('' ) ، و ﴿ إِنَّمَا هَلْذِهِ الحَياةُ السَّدُنْيا مَتَاعٌ وإِنَّ الآخِرَةَ هِيَ دارُ القَرار ﴾ (") .

\* \* \*

### الدليل السادس ـ المعاد مقتضي الربوبية

إِنَّ الحربِّ في اللغة بمعنى الصاحب ، يقال : ربُّ الـدَّار ، وربِّ الضَّيعَة . فالربوبية تحكى عن مالكية الرَّبِّ ، ومملوكية المربوب .

والعلاقة المتسمة بالربوبية ، تقتضي كون المربوب ذا مسؤولية أمام ربّه ، وأنّ الربّ لا يتركه سدى ، بل يحاسبه على أعماله ويجازيه بما أتى تجاهه ، وبما أنّ هذه المحاسبة لا تتحقق في النشأة الدنيوية ، فيجب أن يكون هناك نشأة أخرى تتحقق فيها لوازم الربوبية ، فلا معنى لربّ بلا مربوب ، كما لا معنى لمربوب يترك سدى ، ولا يحاسب على أعماله وأفعاله .

ولعله لهذا الوجه ، يركّز القرآن على كلمة الرّبّ في قوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِّ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ ﴾ (٤) .

وفي قوله : ﴿ وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَئِـذَا كُنَّـا تُـرَابِـاً أَئِنَّـا لَفي خَلْقٍ جَديدٍ ، أُولئِكَ الَّذينَ كَفَروا بِرَبِّهِمْ ﴾ (°) .

وهـذه الآية الثـانية ، أصرح في المـطلوب ، وهو أنَّ كُفْـرانَهُم بِربَّهم جعلهم

<sup>(</sup>١) سورة القيامة : الآية ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة العلق : الآية ٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة غافر : الأية ٣٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة الإنشقاق : الآية ٦ .

<sup>(</sup>٥) سورة الرعد : الآية ٥ .

منكرين للمعاد ، فلو عرفوا حقيقة الربوبية ، وعرفوا ربّهم ، لأذعنوا بأنّ مقتضى الربوبية ، لزوم وجود يوم تطرح فيه أعمال العباد على طاولة الحساب .

\* \* \*

وهـذه البراهـين الستة تضفي عـلى المعاد ضرورة ، وقـطعيّـة ، ووجـوبـاً ، وحتميةً ، وكلّها براهين عقلية أرشدنا إليها الذِّكر الحكيم في مُحْكَم ِ آياته .

مباحث المعاد (٣)

# بواعث إنكار المعاد وشبهات المنكرين

النـاس أمام دعـوة الأنبياء إلى البعث في النشـأة الأخرى كـانوا عـلى صنفين معتنق يشكل الأقليّة في المجتمع الإنساني ، ومنكر يشكّلون الأكثرية الساحقة فيه . وكان المشركون من العرب ، المعاصرون للنبي ، أكثر عناداً ولجـاجاً في المعـارف ، خصوصاً ما يرجع منها إلى البعث ويوم الحساب .

غير أنّه كانت لهم بـواعث لـلإنكـار ، كـما كـانت لهم شبهـات ، ولم تكن شبهاتهم إلّا واجهة لإنكارهم ، فيبرروا بهـا جحودهم ، ويعـطوه صبغة الحجـة ، والعذر .

ونحن نذكر بواعث الإنكار أوّلاً ، ثم نردفها بالشُّبُهات ثانياً ، ونعتمد في ذلك على الذكر الحكيم الذي ينقل ذلك عن المنكرين ، سواء كانوا من الأمم السالفة ، أو من المعاصرين لنزول الرسالة .

#### بواعث إنكار المعاد

كثيراً ما نرى أناساً يتبنّون شيئاً ويحتجون لـه بأدلـة واهية ، وهم يعلمون بوهنها ، وأنّ المخاطبين يقفون على سقمها ، ومع ذلك ، يُصِرّون على مواقفهم . وهذا من الأمور التي تُمَكّن من استكشاف الباعث أو البواعث الواقعيـة لهذا التبني من خلال أفعالهم وسيرتهم ومعاشراتهم ، والذكر الحكيم كشف عن تلك البواعث

التي كانت تدفع المشركين إلى إنكار المعاد ، ثم التعلل لـه بحجج واهيـة ،وإليك بيانها .

#### الباعث الأول ـ التحلل من القيود والحدود

إنّ الإيمان بالمبدأ ، والمعاد ، لا يتلخص في الإقرار اللساني ، بل المؤمن يحمل مسؤولية خاصة أمام الله سبحانه في الحياة الدنيوية ، ولازم هذه المسؤولية ، الإلتزام بحدود وقيود ، تَصُدُّه عن التحلل والإفراط في الملاذ والشهوات والإنهاك في إشباع الغرائز الحيوانية . وقد كان الإلتذاذ واتباع الهوى ، غاية المني لأكثر المنكرين ، وكان يسود عليهم سيادة الإله على خلقه ، قال سبحانه : ﴿ أَرَأَيْتَ مَنِ التَّفَدُ إِلَهُ هُواهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴾ (١) .

ولما كان الإعتقاد بالمعاد ، منافٍ لهذا المبدأ الحيواني ، أنكروه بحجج واهية يأتي الإشارة إليها ، ويشير الذكر الحكيم إلى هذا الباعث ، بقوله :

﴿ أَيَحْسَبُ الإِنْسَانُ أَنْ لَنْ نَجْمَعَ عَظَامَهُ \* بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنانَهُ \* بَلْ يُرِيدُ الإِنْسَانُ لِيَفْجُرُ أَمَامَهُ \* يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ القِيامَةِ ﴾ (٢) .

ف الآية الأولى تَذْكُر مُعْتَقَدَهُم وإنكارهم ، والآية الثانية تَذْكر باعث إنكارهم ، وأنّه ليس هو ما يتظاهرون به من عدم إمكان جمع العظام ، وإنّما هو رغبتهم في أن يرفعوا كل عائق يَحُدّ من انغماسهم في الملذات ، وكل رادع يصدُّهم عن إرضاء الغرائز البهيميّة . وقوله : ﴿ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴾ ، بمعنى لِيَشُقَ أمامه ، ولا يرتدع بشيء من القوانين والتشريعات .

## الباعث الثاني \_ صيانة السلطة

إنّ السُّنة السائدة عند أصحاب السلطة هي استعباد غيرهم واضطهاد حقوقهم ، كما أنّ السُّنة السائدة على المترفين في الحياة الدنيا ، هي الإنهاك في

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان : الآية ٤٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة القيامة : الأيات ٣ - ٦ .

اللذائذ ، وكلاهما لا يتَّفقان مع الإعتقاد بالمعاد ويوم الحساب ، يقول سبحانه :

﴿ وَقَالَ الْمَلَا أُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الآخِرَةِ ، وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الحِياةِ الدَّنْيا ، ما هذا إلاّ بَشَرُ مِثْلُكُمْ يَأْكُسُ مَّا تَسَأَكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْسَرَبُ مَّا تَشْرَبُونَ . . . هَيْهَاتَ ، هَيْهَاتَ ، لِمَا تُوعدونَ \* إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيا ، نَمُوتُ وَنَحْيا وما نَحْنُ بَبْعوثين ﴾ (١) .

فالآية الأولى تُشير إلى باعثين من بواعث الإنكار ، بينها صلة قوية ، ولذلك أدمجناهما وَجَعَلْناهما باعثا واحدا ، أحدهما باعث نفسي هو الإتراف والتَّمتُ عباسباب الشهوات ، والآخر باعث سياسي ، هو ما كان للمنكرين من عِلْيَة القوم وأشرافهم من تسلّط على أقوامهم فانكروا المعاد لئلا تتزعن عروش سلطتهم بانتشار هذه العقيدة بين أتباعهم ومرؤوسيهم ، فكانوا يدعون الناس إلى إنكار المعاد ويقولون : ﴿ هَيْهاتَ ، هَيْهاتَ لِلا توعَدونَ ﴾ .

#### الباعث الثالث \_ التكذيب بالحق

إنَّ هنـاك آياتُ تعـرب عن أنَّ المنكـرين ، من أول يـوم واجهـوا فيـه دعـوة الرسل ، أنكروها ولم يعتنقوها ، فَجَرَّهم ذلك إلى إنكـار المعارف كلّهـا وبالأخص المعاد ، وحشر الإنسان في النشأة الأخرى .

نعم ، لا ينفك عنادهم أمام الأنبياء عن علّة نفسية أو إجتهاعية أو سياسية ، جُرّتهم إلى اتّخاذ ذلك الموقف السلبي في بدء الدعوة في كلّ ما يقوله الأنبياء ويدعون إليه ، وإن كان بعضُه موافقاً لطبعهم وشعورهم والذكر الحكيم يشير إلى هذا الباعث بقوله حاكياً عنهم :

﴿ آءِذَا مِتْنَا وَكُنَّـا تُرَابِـاً ؟! ذلكَ رَجْعٌ بَعيدٌ \* قَـدْ عَلِمْنَا مِـا تَنْقُصُ الأَرْضُ مِنْهُمْ وعِنْدُنَا كِتَابٌ حَفَيظٌ \* بِلِ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لِمَّا جَاءَهُم فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون : الآيات ٣٣ و٣٦ و٣٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة ق : الأيات ٣ ـ ٥ .

فيذكر في الآيتين الأوليين شُبهَتَهُمْ \_ التي سيأتي بيانها \_ إلّا أنّه سُرْعانَ ما بَينَ في الآية الثالثة أنّ هذه الشبهة واجهة وغطاء لها ، وأنّ الباعث الواقعي هو تكذيبهم بالحق من أول الأمر ، ولأجل ذلك هم في أمر مَريج مضطرب .

\* \* \*

هذه هي البواعث التي كانت تدفع إلى إنكار المعاد ، ونحت الأعذار والشبهات في هذا المجال . وإليك فيها يلي بيان شبهاتهم أوّلًا ، وأجوبتها ثانيًا . .

#### شبهات المنكرين للمعاد

الشبهات التي ينقلها الذكر الحكيم عنهم تبلغ عشر شبهات ، غير أنّ كثيراً منها ضئيل ، ليس له دليل سوى البواعث التي قدّمناها ، ومع ذلك لم يتركها القرآن بلا جواب ، إمّا مقارن لذكرها أو في مواضع أخرى ، وفيها يلي نذكر رؤوس الشبهات الواهية ، ثم نتبعها بذكر الشبهات القابلة للبحث ، فنطرحها ونناقشها .

#### ١ ـ لا دليل على المعاد

يقول سبحانه : ﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقِّ والسَّاعَةُ لا رَيْبَ فيها قُلْتُمْ ما نَدْري ما السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُ إِلاَّ ظَنَاً وما نَحْنُ بِمُسْتَيْقنينَ ﴾ (١٠).

وقائل الشبهة يتظاهر بأنّه لا دليل على النّشأة الأخـرى وإحياء المـوق فيها ، ولو كان لاتّبعه. ولم يتركه القرآن بلا جواب ، فقد أقام براهين دامغة عـلى إمكانـه وضرورته كما سيوافيك .

ولأجل كون المعاد مقروناً بالبراهين ، يتعجّب القرآن من إنكارهم ويقول : ﴿ وَإِنْ تَعْجَبُ ، فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ أَءِذَا كُنَا تُراباً أَءِنّا لفي خَلْقِ جَديدٍ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) سورة الجاثية : الآية ٣٢ .

 <sup>(</sup>٢) سورة الرعد : الآية ٥ .

#### ٢ ـ المعاد من أساطير الأولين

يقول سبحانه : ﴿ قالوا أَءذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُسراباً وَعِظاماً أَءِنًا لَبْعوثونَ \* لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وآباؤنا هذا من قَبْلُ ، إِنْ هذا إلّا أساطيرُ الأوَّلينَ ﴾(١) .

وبما أنّ الشرائع السياوية ، مُتَحدة في الأصول ، وإنّما اختلافُها في الشرع والمنهاج (٢) ، كانت الدعوة إلى المعاد موجودة في الشرائع السالفة ، فَحَسِبَها المشركون أسطورة من أساطير الأوّلين .

مع أنّ الدعوة إلى عقيدة قديمة لا يكون دليلًا على بطلانها ، كما أنّ استحداث عقيدة لا يكون دليلًا على صحتها ، وإنّما الضابط هو الدليل .

# ٣ ـ المعاد إفتراء على الله أو جنون من القول

يقول سبحانه : ﴿ وقالَ الَّـذينَ كَفَروا هَـلْ نَدُلُكُمْ عَـلَى رَجُلٍ يُنَبُّكُمْ إِذَا مُزَّقِهِ إِنَّاكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَديدٍ \* أَفْتَىرىٰ عَلَى الله كَذِباً أَمْ بِهِ جِنَّةً ﴾ (٣) .

والمنكرون لأجل التظاهر بالحرية في القضاء ، وابتعادهم عن العصبية ، فَسرّوا الدعوة إلى المعاد بأنّ الداعي إمّا رجلٌ غير صالح ، إفترى على الله كذبا ، أو أنّه معذور في هذا القول وقاصر ، لأنّ به جنة ، وهذا نوع من الخداع ، إذ كيف صار « أمينهُم » مفترياً على الله الكذب ، ومتى كان الإنسان العاقل الذي أثبت الزمان عقله وذكاءه ودرايته وأمانته حتى قمع أصول الشرك عن أديم الجزيرة ، متى كان مجنوناً ؟ .

#### ٤ \_ إعادة الأموات سحر

يقول سبحانه : ﴿ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُونُـونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذينَ

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون : الآيتان ٨٢ و٨٣ .

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى قوله سبحانه : ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً ﴾ ( سورة المائدة : الآية ٤٨ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ : الأيتان ٧ و٨ .

كَفَروا إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبينٌ ﴾(١) .

فقد بلغ عنادهم في إنكار الحقيقة مبلغاً لوقام النبي معه باحياء الموق أمامهم ، ورأوه بأم أعينهم ، لقالوا إنه سحر مبين ، وإنّك سحرت أعيننا ، ولا حقيقة لما فعلت .

# ه \_ إذا كان المعاد حقًّا فأحيوا آباءنا

يقول سبحانه : ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَـالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادَقِينَ ﴾ (٢) .

غير أنّ طلبهم إحياء آبائهم لم يكن إلاّ تَعَلّلاً أمام دعوة النبي ، فلوقام النبي بهذا العمل ، لطلبت كل قبيلة ، بل كلّ إنسان نفس ذلك العمل من النبي ، حتى يؤمن به ، فتنقلب الدعوة لعبة في أيديهم . ولأجل ذلك يضرب القرآن عن الجواب صفحاً ، ويكتفي بقوله : ﴿ قُل الله يُعْيِكُمْ ثُمَّ يُعِينُكُمْ ، ثُمَّ القرآن عن الجواب صفحاً ، ويكتفي بقوله : ﴿ قُل الله يُعْلَمُونَ ﴾ (٣) .

#### ٦ ـ حشر الإنسان عسير

إنّ هذا الإعتراض وإن لم ينقل عنهم صريحاً ولكن يُعْلَم من الآيات الواردة حول المعاد ، أنّه كان أحد شبهاتهم .

يقول سبحانه في أمر المعاد :﴿ ذلك حَشْرٌ علينا يسير ﴾ (١) ويقول : ﴿ ذلكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ﴾ (٥) ويقول : ﴿ وما أَمْسِرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ البَصرِ أَوْ هُوَ

الآية ٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الجاثية : الآية ٢٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة الجاثية : الآية ٢٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة ق : الأية ٤٤ .

<sup>(</sup>٥) سورة التغابن : الأية ٧ .

أَقْرَبُ ﴾ (١) ويقول : ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴾ (٢) .

وهذه الشبهة صورة خفيفة للشبهة السابعة الآتية التي سيوافيك الجواب عنها تفصيلًا . والإجابة عن تلك يغني عن الإجابة عن هذه . قال أمير المؤمنين عليه السلام : « وما الجَليلُ واللَّطيفُ ، والتَّقيلُ والخَفيفُ ، والقَوِيُّ والضَّعيفُ في خلقه إلا سواء »(٣) .

هذه هي شبهاتهم الضئيلة الـواهية التي لا يخفى بـطلانها وكانت لهم معهـا شبهات أخرى أجدر بالبحث والتحليل ، وهي أربع ، نذكرها أوّلًا ثم نجيب عنها بالتفصيل .

# ٧ ـ إحياء الموتى خارجُ عن إطار القُدرة

يظهر من الذكر الحكيم أنهم كانوا يعتمدون على هذه الشبهة ، ويحكيها سبحانه بقوله : ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحِيي العِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴾(٤) .

# ٨ ـ التعرف على الأجزاء الرميمة غير ممكن

إنَّ عـادة الموتى بـأعيانهم يتـوقف على التعـرف على أجـزاء أبدانهم الـرميمة المبعثرة ، على أديم الأرض وفي جوفها ، وفي أعماق البحار ، ليُعاد جزء كـل إنسان إلى بدنه ، وهذا أمر محال .

وهذه الشبهة وإن لم يُصرَح بها القرأن، ولكن يستنبط من إجابة القرآن عليها أنّهم كانوا يعتمدون عليها .

<sup>(</sup>١) سورة النحل : الآية ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الروم : الآية ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة ، الخطبة ١٨٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة يس : الآية ٧٨ .

يقول سبحانه: ﴿ وقالَ الَّذِينَ كَفُرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بِلَى وَرَبِّيَّ لَتَأْتِينَا كُمْ ، عَالِم الغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عنهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمُواتِ وَلَا فِي الأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كتابٍ مِبِينٍ ﴾ (١) .

فإنّ قوله: ﴿ عَالَمِ الغيبِ ، لا يَعْزُبُ عنه . . . ﴾ يكشف عن أنّ شُبْهَتَهم في إمكان المعاد ، هي عدم إمكان التعرّف على أجزاء الموتى المبعثرة .

#### ٩ ـ الموت بطلان للشخصية

وممّـا كانـوا يعتمدون عليـه في إنكـارهم للمعـاد ، هـو أنّ المـوت وصـيرورة الإنسان عظاماً ثم تراباً ، يلازم بطلان شخصيته وانعدامها ، والمعدم لا يعاد .

ولعلّه إلى تلك الشبهة يشير قوله سبحانه : ﴿ وقالوا أَثِدَا ضَلَلْنا فِي الأَرْضِ أَئِنّا لَفِي خَلْق جديدٍ ﴾ (٢) ويحتمل كونه إشارة إلى الشبهة التالية .

# ١٠ ـ فقدان الصلة بين المبتدأ والمُعاد

إذا كان الموت وصيرورة الإنسان تراباً ، إعداماً للشخصية ، فالشخصية المحياة في النشأة الأخرى ، لا تمت إلى الأولى بصلة ، فكيف تكون إحياء لها ؟ فإنّ المقصود من المعاد ، إحياء الناس لإثابتهم أو معاقبتهم ، وهو فرع وحدة المعاد والمبتدأ ، واتّحادهما ، وهو منتف ، ولعلّ الآية السابقة ، تشير إلى هذه الشبهة .

هذه هي شبهاتهم التي تستحق البحث ، وإليك فيها يلي مناقشتها :

## الإجابة التفصيلية عن شبهاتهم

الإعتقاد بالمعاد إعتقاد بالغيب وإيمان به ، وهو فـرع معرفـة الله سبحانـه ، ومعرفة أسهائه وصفاته ، وأفعاله ، ولولا تلك المعرفة ، لما حصـل الإيمان بشيء من

<sup>(</sup>١) سورة سبأ : الآية ٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة السجدة : الآية ١٠ .

الأمور الغيبية ، فالإعتقاد بمعاجز الأنبياء ، وكراماتهم التي يحكيها لنا القرآن الكريم ، قائم على معرفة الله سبحانه . ومعرفة شؤونه تبارك وتعالى . وعلى هذا الأساس يبتني الجواب عن الشبهتين الأوليين :

# جواب الشبهة الأولى ـ القدرة المطلقة وإحياء الموتى

إنّ تخيل استحالة المعاد ، الناشيء من توهّم أنّ إحياء الموتى خارج عن إطار القدرة ، جهل بالله سبحانه ، وجهل بصفاته القدسية ، فإنّ قدرته عامة تتعلق بكل أمر ممكن بالذات ، ومن هنا نجد القرآن الكريم يندد بقصور المشركين وجهلهم في مجال المعرفة ، ويقول : ﴿ وما قَدَروا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ ، والأرْضُ جميعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ القِيامَةِ والسَّمْواتُ مَطْوِيّاتُ بِيَمينِهِ ﴾ (١) . ومعنى عدم التقدير هنا ، عدم تعرفهم على الله سبحانه حَقّ التعرف ، ولذلك يعقبه بقوله : ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ﴾ ، معرباً عن أنّ إنكار المعاد ينشأ من هذا الباب .

وفي آيات أخرى تصريحات بعموم قدرته ، كقوله : ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُّ اللهُ جَمِيعَا ، إِنَّ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ ﴾(٢) .

وقوله تعالى : ﴿ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾(٣) .

والآيات الواردة في هذا المجال كثيرة(١) .

ثم إنّ القرآن يسلك طريقاً ثانياً في تقرير إمكان المعاد ، وذلك عبر الآتيان بأمور محسوسة أقرب إلى الإذعان والإيمان :

<sup>(</sup>١) سورة الزمر : الآية ٦٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : الآية ١٤٨

<sup>(</sup>٣) سورة هود : الأية ٤ .

 <sup>(</sup>٤) لاحظ النحل : الآية ٧٧ ، العنكبوت : الآية ٢٠ ، الروم : الآية ٥٠ ، فصلت : الآية ٣٩ ،
 الشورى : الآية ٩و ٢٩ ، الأحقاف : الآية ٣٣ ، الحديد : الآية ٢ .

أ \_ القادر على خلق السموات ، قادر على إحياء الموتى

يقول سبحانه : ﴿ أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ الله الذي خَلَقَ السَّمواتِ والأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ المَوْقِ ﴾ (١) .

وكيفية الإستدلال بها واضحة ، فإنّ القادر على إبداع هـذا النظم البـديع ، أقدر على إحياء الإنسان .

## ب ـ القادر على المبتدأ قادر على المعاد

إنّ من الضوابط العقلية المحكمة أنّ أدلّ دليل على إمكان الشيء وقوعه ، وأنّ حكم الأمثال فيها يجوز ولا يجوز واحد ، فلو كانت الإعادة أمرا محالاً ، لكان ابتداء الخِلْقة مثله ، لأنّها يشتركان في كونها إيجاداً للإنسان ، وعلى ذلك قوله سبحانه : ﴿وَقَالُوا أَئِذَا كُنّا عَظَاماً ورُفَاناً أَئِنا لَبْعوثُونَ خَلْقاً جديداً . . . فَسَيقولُونَ مَنْ يُعيدُنا ، قُل الَّذي فَطَرَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ (٢) .

وقوله سبحانه : ﴿ أَيُحْسَبُ الإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُـدىً \* أَلَمْ يَكُ نُـطْفَةً مِنْ مَنِيًّ يُمْنىٰ \* ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّىٰ \* فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَـرَ والأَنْثَى \* أَلَيْس ذٰلِكَ بِقادِرٍ عَلَى أَنْ يُحِيي المَوْق ﴾(٣) .

ج ـ القادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الإنسان بعد موته

ويُري الذكر الحكيم في آياته إعادة الحياة إلى التراب بشكل ملموس ، وذلك بصورتين :

أولاهما : أنَّه إذا امتنع عود الحياة إلى التراب ، فكيف صار التراب إنساناً في

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف : الآية ٣٣ . ومثلها يس : الآية ٨١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء : الأيات ٤٩ ـ ٥١ .

 <sup>(</sup>٣) سورة القيامة : الآيات ٣٦ ـ ٣٠ ، وقد ورد في هذا المجال آيات أخر ، فلاحظ يس : الآيـة ٧٩ ،
 سورة الطارق : الآيات ٥ ـ ٨ .

بدء الحلقة ، وفي ذلك يقول سبحانه : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسَ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ البَّعْثِ فإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن تراب . . . ﴾ (١) .

ويقول : ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهِا نُعِيدِكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرِي ﴾ (٢) .

وثانيتهما : إنّ الأرض الميتة تحيا كُلّ سنة بنزول الماءِ عليها فتهتز وتسربو بعد جفافها ، وتُنْبِتُ من كل زوج بهيج ، يقول سبحانه : ﴿ وَتَرَى الأَرْضَ هامِدَةً فإذا أَنْزَلْنا ، عَلَيْها الماءَ اهْتَزَّتْ ، وَرَبَتْ وأَنْبَتْ مِنْ كُلّ زَوْج بَهيج \* ذلكَ بأنَّ الله هُوَ الحَقُ ، وَأَنَّه يُمِي المَوْق ، وأَنَّه على كُلّ شيءٍ قَدِيرُ \* وأنَّ السّاعَة آتِيةٌ لا رَيْبَ فيها ، وأنَّ الله يَبْعَثُ مَنْ في القُبورِ ﴾ (٣)

ويقول سبحانه: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ ، حتَّى إِذَا أَقَلَتْ سَحاباً ثِقالاً سُقْناهُ لِبَلَدِ مَيَّتِ فَأَنْزَلْنا بِهِ الماءَ فَأَخْرَجْنا بِهِ مِنْ كُلَّ الثَّمَراتِ ، كذلك نُخْرجُ المَوْق لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرونَ ﴾ (٢٠) .

فليس إحياء الإنسان من التراب إلّا كإحياء التراب الميت ، باخضرار نباته ، وازهرار أشجاره .

وبهـذه النهاذج المحسـوسة يُشِبت القـرآن عموم قـدرتـه تعـالى ، مضـافـاً إلى البراهين العقلية على عموم قدرته تعالى شأنه .

# جواب الشبهة الثانية ـ العلم المطلق والتعرف على الأجزاء المندثرة

إنَّ هـذه الشبهة وسابقتها ، لهما منشأ واحـد هـو عـدم التعـرف عـلى الله سبحانه : صفاته وأفعاله ، وهنا يقولـون إنّ الأجزاء المتـلاشية المبعثـرة فـي أكناف

<sup>(</sup>١) سورة الحج : الآية ٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة طه : الآية ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحج : الآيات ٥ ـ ٧ .

 <sup>(</sup>٤) سورة الأعراف: الآية ٥٧ . ولاحظ الزخرف: الآية ١١ ، الـروم: الآية ١٩ ، سـورة فاطـر:
 الآية ٩ ، سورة ق: الآيات ٩ ـ ١١ .

الأرض لا يمكن التعرف عليها ليعاد جمع أجزاء كل إنسان .

والجواب عنه واضح بعد التعرف على علمه الوسيع ، سبحانه ، وأنَّ المكنات بعامة أجزائها حاضرة لديه غير غائبة عنه .

يقول سبحانه : بعد نقل شبهتهم ( أَئِذا مِتْنا وَكُنّا تُراباً ، ذلكَ رَجْعٌ بعيد ) .

﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدِنَا كَتَابٌ حَفَيظَ ﴾ (١) . فالتركيز في الجواب على علمه سبحانه بما تنقص الأرض منهم ، وأنَّ عنده كتاباً حفيظاً لكل شيء ، يُعْرب عن أنَّ شبهتهم كانت ترجع إلى عدم إمكان التعرف على الأجزاء البالية ، حتى يُعاد جمعُها .

ونظير ذلك قوله سبحانه : ﴿ وَمَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَاحِدَةٍ إِنَّ الله سميع بَصيرٌ ﴾ (٢) . فالتركيز على كونه سميعاً وبصيراً يعرب عن أنّ المقصود من صدر الآية هو نقل شبهتهم الراجعة إلى علمه سبحانه .

# جواب الشبهة الثالثة ـ الموت ليس إبطالًا للشخصية

إنّ القائل بأنّ الموت إبطال للشخصية ، حسب أنّ الإنسان موجود مادي محض ، وليس هو إلّا مجموعة خلايا وعروق وأعصاب وعظام وجلود ، تعمل بانتظام ، فإذا مات الإنسان صار ترابا ، ولا يبقى من شخصيته شيء ، فكيف يمكن أنْ يكون المُعاد نفس الأول ؟ ولعلّه إلى ذلك يشير قولهم : « أَثِذا ضَلَلْنا في الأرْض أئنا لفي خلق جديد ؟ » . بأن يكون المراد من الضلال في الأرض بطلان الهوية بطلاناً كاملًا لا يمكن أن تتسم معه بالإعادة ، ويجيب القرآن عن هذه الشهة بجوابين :

أَوْلُهَا ، قُولُه : ﴿ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رِبِّهُمْ كَافِرُونَ ﴾ (\*\*) .

<sup>(</sup>١) سورة ق : الأية ٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة لقهان : الآية ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة السجدة : الأية ١٠ .

وثانيهها ، قوله : ﴿ قُلْ يَتَوفَاكُـمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إلى رَبُّكُمْ تُرْجَعونَ ﴾(١)

والجواب الأول راجع إلى بيان باعث الإنكار ، وهو أنّ السبب الـواقعي لإنكار المعاد ، ليس ما يتقوّلونه بألسنتهم من الضلالة في الأرض ، وإنّما هو ناشيء من تَبنّيهم موقفاً سلبياً في مجال لقاء الله ، فصار ذلك مبدءً لطرح هذه الشبهات .

والجواب الثاني جوابٌ عقلي عن هذا السؤال ، وتعلم حقيقته بالإمعان في معنى لفظ التوفي ، فهو وإن كان يفسر بالموت ، ولكنّه تفسير بالملازم ، والمعنى الحقيقي له هو الأخذ تماماً ، وقد نصّ على ذلك أئمة أهل اللغة ، قال ابن منظور في اللسان : « تُوفِّي فلان وتوفاه الله ، إذا قَبَضَ نَفْسَهُ ، وتَوفَّيْت المال منه ، واستوفيته ، إذا أخذته كلّه . وتوفيت عدد القوم ، إذا عددتهم كلهم . وأنشد أبو عبيدة :

إنَّ بني الأدرد ليسسوا من أحد ولا تَسوفَاهم قريش في العدد أي لا تجعلهم قريش تمام عددهم ولا تستوفي بهم عددهم «(٢).

وآيات القرآن الكريم بنفسها كافية في ذلك ، يقول سبحانه : ﴿ الله يَتَوَقَّ اللَّهُ فَسُ حِينَ مَوْتِها ، والَّتِي لَمْ تَمُتْ في مَنامِها ﴾ (٣) . فإنّ لفظة « التي » ، معطوفة على الأنفس ، وتقدير الآية : يتوفى التي لم تمت في منامها . ولو كان التوفي بمعنى الإماتة ، لما استقام معنى الآية ، إذ يكون معناها حينت إلى تناقض ؟ فلا مناص من تفسير التوفي بالأخذ ، وله مصاديق منامِها . وهل هذا إلاّ تناقض ؟ فلا مناص من تفسير التوفي بالأخذ ، وله مصاديق تنطبق على الموت تارة ، كما في الفقرة الأولى ، وعلى الإنامة أُخرى ، كما في الفقرة الثانية .

إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى قوله سبحانه : ﴿ قُلْ يَتَوفَاكُمْ مَلَكُ المَوْتِ ﴾ ، فمعناه : يأخذكم مَلَكُ المَوْتِ اللذي وُكَل بكم ثم إنّكم إلى الله ترجعون . وهذا

<sup>(</sup>١) سورة السجدة : الآية ١١ .

<sup>(</sup>٢) لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٤٠٠ ، مادة « وفي » .

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر : الآية ٤٢ .

مآله إلى أنّ شخصيتكم الحقيقية لا تضل أبدآ في الأرض ، وما يرجع إليها يأخذه ويقبضه ملك الموت ، وهـو عندنا محفوظ لا يتغير ولا يتبدّل ولا يضلّ ، وأمّا الضال ، فهو البدن الذي هو بمنزلة اللباس لهذه الشخصية .

فينتج أنّ الضال لا يشكل شخصية الإنسان ، وما يشكّلها ويقوّمها فهو محفوظ عند الله ، الذي لا يضلّ عنده شيء .

والآية تعرب عن بقاء الروح بعد الموت وتجرّدها عن المادة وآثارها ، وهذا الجواب هو الأساس لدفع أكثر الشبهات التي تطرأ على المعاد الجسماني العنصري .

وبما أنّ تجرد النفس ، ممّا شغل بـال المنكرين ، واهتمّ بـه القرآن الكـريم ، عناية كاملة ، فسنبحث عنه بعد الإجابة عن الشبهة الرابعة .

# جواب الشبهة الرابعة ـ شخصية المُعاد نفس شخصية المُبْتدأ

عرفت أنّهم قالوا: إذا كانت الغاية من المعاد ، تحقيق العدل الإلهي ، وإثابة المطيع ، وعقاب العاصي ، فيجب أن يكون المُعاد نفس المبتدأ حتى لا يؤخذ البريء بجرم المتعدي ، وهو يتوقف على وجود الصلة بين الشخصيتين ، وليس هناك صلة بينها .

وهذه الشبهة ناشئة من نفس ما نشأت الشبهة السابقة منه ، وهـو تَخَيِّل أَنَّ شخصية الإنسان منحصرة في الإطار المادي ، لا غير . ولعلّ قولهم : « أَئِذا ضَلَلْنا في الأرض » ، يشير إلى هذه الشبهة .

والجواب نفس الجواب السابق ، وهو أنّ ما يرجع إلى حقيقة الإنسان محفوظ عند الله سبحانه ، وَهُوَ الصَّلة الوثيقة بين المبتدأ والمعاد ، وهو الذي يجعل البَدن الثاني ، إعادة للشخص الأول ، لأنّ شخصيته هي روحه ونفسه وهي محفوظة في كلتا الحالتين ، وإنّما البدن أداة ولباس لها ، وليس هذا بمعنى أنّ الروح تعاد ولا يعاد البدن ، ولا أنّه لا يعاد نفس البدن الأول ، بل بمعنى أنّ المناط للشخصية الإنسانية ، هو روحه ونفسه ، والبدن غير مُهْتَم به ، والغرض من حشره ببدنه ، عدم إمكان تعذيب الروح أو تنعيمها إلّا عن طريق البدن ، فإذا كانت الشخصية عدم إمكان تعذيب الروح أو تنعيمها إلّا عن طريق البدن ، فإذا كانت الشخصية

محفوظة ، فلا تنقطع الصلة بين المبتدأ والمعاد ، خصوصاً أنّ أجزاء البدن المبعثرة ، معلومة لله سبحانه . فهو يُركب تلك الأجزاء المبعثرة ، وتتعلق بها الروح ، قال سبحانه : ﴿ قَدْ عَلِمْنا مَا تَنْقُصُ الأَرْضُ مِنْهُمْ ، وَعِنْدَنا كِتابٌ حَفيظٌ ﴾ (١) . وقال سبحانه : ﴿ قُلْ يُحْييها النّذي أَنْشأها أَوَّلَ مَرَّةٍ ، وَهُو بِكُلِّ خَلْقٍ عَليمٌ ﴾ (١) . فالتعبير بـ ﴿ خَلْقٍ عَليم ﴾ مكان « خلق قدير » ، إشارة إلى علمه تعالى بأجزاء بدن كل إنسان .

إلى هنا فرغنا من الإجابة عن الشبهات المطروحة حول المعاد التي ذكرها القرآن ، وبما أنّ الإجابة عن الشبهتين الأخيرتين مبني على تجرّد الروح وبقائها بعد الموت ، نُفْرِدُهُ بالبحث ونثبت هذا التجرّد عقلاً ونقلا ، وهو من مهام البحوث في المعاد .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة ق : الآية ٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة يس : الأية ٧٩ .

مباحث المعاد (٤)

# تجرد الروح الإنسانية

لقد شغل أمْرُ تجرد الروح بال المفكرين ، واستدلوا عليه بـوجوه عقليـة عـدة ، كما اهتم القـرآن الكريم ببيـانه في لفيف من آيـاتـه ، وفيـما يـلي نسلك في البحث عن تجرّد الروح هذين الطريقين : العقلي والنقلي .

## ١ ـ البراهين العقلية على تجرد الروح

تدلّ براهين كثيرة على أنّ النفس مجرّدة غير مشوبة بالمادة وآثارها . وتجرّدها يعتبر من النوافذ إلى عالم الغيب ونكتفي فيها يلي بإيراد أبرز هذه البراهين وأوضحها ، وإلّا فهي كثيرة تتجاوز العشرة .

البرهان الأول ـ ثبات الشخصية الإنسانية في دوامة التغيرات الجسدية وهذا البرهان يتألّف من مقدمتين :

الأولى أنّ هناك موجوداً تنسب إليه جميع الأفعال الصادرة عن الإنسان ، ذهنية كانت أو بدنية .

ولهذا الموجود حقيقة، وواقعية يشار إليها بكلمة « أنا » .

الشانية أنَّ هذه الحقيقة التي تُعَدُّ مصدراً لأفعال الإنسان ، ثابتة وباقية

ومستمرة في مهبّ التغيرات ، وهذا آية التجرّد .

أمّا المقدمة الأولى ، فلا تحتاج إلى بحث كثير ، لأنّ كل واحدٍ يَنْسِبُ أَعضاءه إلى نفسه ويقول يدي ، رجلي ، عيني ، أذني ، قلبي ، . . . كما ينسب أفعاله إليها ، ويقول قرأت ، كتبت ، أردت ، أحببت ، وهذا مما يتساوى فيه الإلهي والمادي ولا ينكره أحد ، وهو بقوله « أنا » و« نفسي » ، يحكي عن حقيقة من الحقائق الكونية ، غير أنّ اشتغاله بالأعمال الجسمية ، يصرفه عن التعمّق في أمر هذا المصدر والمبدأ ، وربما يتخيل أنّه هو البدن ، ولكنه سرعان ما يسرجع عنه إذا أمعن قليلًا حتى أنّه ينسب مجموع بدنه إلى تلك النفس المعبّر عنها بـ « أنا » .

وأمّا المقدمة الثانية ، فكل واحد منا يحسّ بأنّ نفسه باقية ثابتة في دوامة التغيرات والتحوّلات التي تطرأ على جسمه ، فمع أنّه يتصف تارة بالطفولة ، وأخرى بالصبا ، وثالثة بالشباب ، وأخيرا بالكهولة ، فمع ذلك يبقى هناك شيء واحد تسند إليه جميع هذا الحالات ، فيقول : أنا الذي كنت طفلاً ثم صرت صبيا ، فشابا ، فكهلا ، وكل إنسان يحسّ بأنّ في ذاته حقيقة باقية وثابتة رغم تغير الأحوال وتصرم الأزمنة ، فلو كانت تلك الحقيقة التي يحمل عليها تلك الصفات أمرا ماديا ، مشمولاً لِسُنة التغيّر والتبدّل ، لم يصحّ حمل تلك الصفات على شيء واحد ، حتى يقول : أنا الذي كتبت هذا الخط يوم كنت صبياً أو شاباً ، فلولا وجود شيء ثابت ومستمر إلى زمان النطق ، للزم كذب القضية ، وعدم صحتها ، وعدم شحصية ألتي كانت في أيام الصبا ، قد زالت ـ على هذا الفرض ـ وحدثت بعدها شخصية أخرى .

لقد أثبت العلم أنّ التغيّر والتحوّل من الآثار اللازمة للموجودات المادية ، فلا تنفك الخلايا التي يتكون منها الجسم البشري ، عن التغير والتبدّل ، فهي كالنهر الجاري تخضع لعملية تغيير مستمر ، ولا يمضي على الجسم زمن إلّا وقد احتلّت الخلايا الجديدة مكان القديمة . وقدحسب العلماء معدل هذا التجدد ، فظهر لهم أنّ التبدّل يحدث بصورة شاملة في البدن ، مرة كل عشر سنين .

وعلى هذا ، فعملية فناء الجسم المادي الظاهري مستمرة ، ولكن

الإنسان ، في الداخل (أنا) ، لا يتغير . ولو كانت حقيقة الإنسان هي نفس هذه الخلايا لوجب أن يكون الإحساس بحضور «أنا » في جميع الحالات أمراً بـاطلاً ، وإحساساً خاطئاً .

وحاصل هذا البرهان عبارة عن كلمتين : وحدة الموضوع لجميع المحمولات ، وثباته في دوامة التحولات . وهذا على جانب النقيض من كونه مادياً .

## البرهان الثاني ـ علم الإنسان بنفسه مع الغفلة عن بدنه(١)

إنَّ الإنسان قد يغفل في ظروف خاصة عن كل شيء ، عن بدنه وأعضائه ، ولكن لا يغفل أبداً عن نفسه ، سليماً كان أم سقيماً وإذا أردت أن تجرب ذلك ، فاستمع إلى البيان التالي :

إفرض نفسك في حديقة زاهرة غناء ، وأنت مستلق لا تُبْصِرُ أطرافَك ولا تتنبه إلى شيء ، ولا تتلامس أعضاؤك ، لئلا تحسّ بها ، بل تكون منفرجة ، ومرتخية في هواء طلق ، لا تحسّ فيه بكيفية غريبة من حرِّ أو بردٍ أو ما شابه ، ممّا هو خارج عن بدنك . فإنّك في مشل هذه الحالة تغفل عن كل شيء حتى عن أعضائك الظاهرة ، وقواك الداخلية ، فضلاً عن الأشياء التي حولك ، إلا عن ذاتك ، فلو كانت الروح نفس بدنك وأعضائك وجوارحك وجوانحك ، للزم أن تغفل عن نفسك إذا غفلت عنها ، والتجربة أثبتت خلافه .

وبكلمة مختصرة : « المغفول عنه ، غير الـ لامغفول عنه » . وبهذا يكون إدراك الإنسان نفسه من أول الإدراكات وأوضحها .

## البرهان الثالث ـ عدم الإنقسام آية التجرّد

الإنقسام والتجزء من آثـار المادة ، غـير المنفكة عنهـا ، فكل مـوجود مـادي

<sup>(</sup>١) هذا البرهان ذكره الشيخ الرئيس في الإشارات ج ٢ ص ٩٢ . والشفاء قسم الطبيعيات في موردين ص ٢٨٢ و٤٦٤ .

خاضع لهما بالقوة ، وإذا عجز الإنسان عن تقسيم ذلك الموجود ، فلأجل فقدانه أدواته اللازمة . ولأجل ذلك ذكر الفلاسفة في محلّه ، بطلان الجزء الذي لا يتجزأ . وما يسميه علم الفيزياء ، جزءً لا يتجزأ ، فإنّما هو غير متجزّء بالحسّ ، لعدم الأدوات اللازمة ، وأمّا عقلًا فهو منقسم مهما تناهى الإنقسام ، لأنّه إذا لم يمكن الإنقسام ، وعجز الوهم عن استحضار ما يريد أن يقسمه ـ حتى بالمكبرات \_ بسبب صغره ، يفرض العقل فيه شيئاً غير شيء ، فيحكم بأنّ كل جزء منه يتجزء إلى غير النهاية ، ومعنى عدم الوقوف أنّه لا ينتهي انقسامه إلى حدّ إلاّ ويتجاوز عنه(۱) .

ومن جانب آخر ، كلُّ واحدٍ منّا إذا رجع إلى ما يشاهده في صميم ذاته ، ويعبّر عنه بـ « أنا » ، وجده معنى بسيطا غير قابل للإنقسام والتجزّي ، فارتفاع أحكام المادة ، دليل على أنّه ليس بمادي .

إنّ عدم الإنقسام لا يختص بما يجده الإنسان في صميم ذاته ويعبّر عنه بد « أنا » ، بل هو سائد على وجدانياته أيضاً من حبّ ، وبُغْض ، وإرادة ، وكراهة ، وتصديق ، وإذعان وهذه الحالات النفسانية ، تنظهر فينا في ظروف خاصة ، ولا يتطرق إليها الإنقسام الذي هو من أظهر خواص المادة .

إعطف نظرك إلى حبك لولدك ، وبغضك لعدوك ، فهل تجـد فيهما تَـرَكُباً ؟ وهل ينقسهان إلى جزء فجزءٍ ؟ كلا ، لا .

فإذا كانت الذات والوجدانيات غير قابلة للإنقسام ، فـلا تكون منتسبـةً إلى المادة التي يُعَدّ الإنقسام من أظهر خواصّها .

فظهر ممّا ذكرنا أنّ الروح وآثارها ، والنفس والنفسانيات ، كلُّها موجودات واقعية خارجة عن إطار المادة ، ومن المضحك قول المادي إنّ التفحص ، والتفتيش العلمي في المختبرات لم يصل إلى موجود غير مادي ، حتى نذعن بوجوده ، فقد عزب عنه أنّ القضاء عن طريق المختبرات يختصّ بالأمور المادية ، وأمّا ما يكون

<sup>(</sup>١) لاحظ شرح المنظومة ، للحكيم السبزواري ، ص ٢٠٦ .

سنخ وجوده على طرف النقيض منها ، فليست المختبرات محلاً وملاكماً للقضاء بوجوده وعدمه .

ثم إنّ البحث العقلي ، في تجرّد الروح مترامي الأطراف مختلف البراهـين ، اكتفينا بهذا القدر منه ، ومن أراد التبسّط فليرجع إلى الكتب المعدة لذلك(١) .

\* \* \*

# ٢ ـ القرآن وتجرّد النفس وخلودها

الأيات التي يستظهر منها خلود الروح وتجرّدها على قسمين : قسم يدلّ عليه بصراحة لا تقبل الإنكار ، وقسم آخر يستظهر منه ، وإنْ كان قابلاً للحمل على معنى آخر ، وإليك نقل القسمين بإيضاح إجمالي :

## القسم الأول من الآيات

(أ) ـ يقـول سبحانـه : ﴿ الله يَتَوفَّىٰ الأَنْفُسَ حِينَ مَـوْتِهـا ، والَّتِي لَمْ تُمُتْ فِي مَنامِها ، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضِيٰ عَلَيْها المَوْتَ ، وَيُرْسِلُ الْأخرى ، إِلَى أَجَـل مُسَمَّى ، إِنَّ فِي ذلكَ لآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٢) .

والدلالة مبنية على إمعان النظر في لفظة التوفي ، وقد عرفت أنّها بمعنى الأخذ والقبض ، لا الإماتة . وعلى ذلك فالآية تدلّ على أنّ للإنسان وراء البدن شيئا يأخذه الله سبحانه ، حين الموت والنوم ، فَيُمْسكه إن كتب عليه الموت ، ويسرسله إن لم يكتب عليه ذلك إلى أجل مسمى ، فلو كان الإنسان متمحضاً في المادة وآثارها ، فلا معنى « للأخذ » و « الإمساك » و « الإرسال » ، كها هو واضح .

(ب) ـ يقول سبحانه : ﴿ وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سبيلِ الله أُمُواتاً ، بل

<sup>(</sup>۱) لاحظ الإشبارات للشيخ البرئيس ج ۲ ، ص ۳٦۸ ـ ۳۷۱ . والأسفيار ، ج ۸ ص ۳۸ . وأصبول الفلسفية للعلامية الطبياطبائي ، رحمه الله وتبرجمية الأستاذ دام حفيظه ج ۱ ، المقبالية الشالشة ، ص ۱۲۹ ـ ۱۸۳ . وفي هذا الأخير يجد المتتبع ضالته .

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر : الآية ٤٢ .

أَحياءُ عِنْدَ رَبِّهُمْ يُرْزَقُونَ \* فَرِحينَ بَمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِاللَّذِينِ لَمْ يَلْحَقُوا بَهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْزَنُونَ \* يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ الله وَفَضْلَ وَأَنَّ الله لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١) .

وصراحةُ الآية غيرُ قابلةٍ للإنكار ، فإنّها تقول : إنّهم أحياء أوّلًا ، ويرزقون ثانيًا ، وإنّ لهم آثاراً نفسانية يفرحون ويستبشرون ، لا يخافون ولا يجزنون ثالثاً :

ونظيره قول سبحانه : ﴿ وَلا تَقُولُوا لِلَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ الله أَمُواتُ ، بَـلَ أَحْيَاءُ وَلَكُنَ لا تَشْعُرُونَ ﴾ (٢) .

وتفسير الحياة في الآيتين ، بالحياة في شعور الناس وضهائرهم ، وقلوبهم ، وفي الأندية والمحافل والمناسبات الرسمية ، تفسير مادي للآية ، جرّت إليه النزعات الإلحادية ، ولو كان المراد هو هذا النوع من الحياة ، فها معنى قوله سبحانه : ﴿ يُسرُزَقُون ﴾ ، ﴿ فرحين ﴾ ، ﴿ يستبشرون ﴾ ، وما معنى قوله : ﴿ ولكن لا تشعرون ﴾ ، فإنّ الحياة بالمعنى الذي ذكروه يشعر بها كل الناس .

(ج) - يقول سبحانه: ﴿ وحاقَ بِآلَ فِرْعَوْنَ سُوءُ العَذَابِ \* النَّارُ لِعُرْضُونَ عَلَيْهَا عُدُوّاً وَعَشِيّاً ، وَيَوْمَ تقومُ السَّاعَةُ ، أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ العذاب ﴾ (٣) .

فترى أنّه سبحانه يحكم على آل فرعون بأنّهم يُعْرضون على النار ، في كل يوم وليلة ، قبل يوم القيامة ، بشهادة قوله بعده : ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ﴾ ، فإنّه دليلٌ على أنّ العرض على النار قبلها ، فلو كان الموت بطلاناً للشخصية ، واندثاراً لها ، فها معنى العرض على النار ، صباحاً ومساءً .

(د) ـ يقول سبحانه : ﴿ مَمَا خطيئاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَاراً ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ أَنصاراً ﴾ (١٠)

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : الأيات ١٦٩ ـ ١٧١ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : الآية ١٥٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة غافر : الأيتان ٤٥و٤٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة نوح : الأية ٢٥ .

ودلالة الآية كدلالة سابقتها ، ولا يمكن تفسير قوله : ﴿ فَأَدْخِلُوا نَاراً ﴾ ، بنار القيامة ، وذلك لأنّ القيامة لم تقع بعد ، والآية تحكي عن الدخول أوّلاً ، وكونه متصلاً بغرقهم لا منفصلاً عنه ثانياً ، قضاءً بحكم الفاء في قوله : ﴿ فَأَدْخِلُوا ﴾ .

(هـ) ـ يقول سبحانه : ﴿ قُلْ يَتَوَفّاكُمْ مَلَكُ المَوْتِ الَّذِي وُكُل بِكُمْ ، ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وقد تقدمت دلالة الآية ، فقلنا إنّ محور الدلالة هو الإمعان في معنى التوفّى .

(و) ـ يقول سبحانه : ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ باسِطُوا أَيدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ ، اليَوْمَ ثُجْــزَوْنَ عذابَ الهُـونِ بما كُنْتُمْ تَقـولُونَ على الله غَيْرَ الحَقِّ وكُنْتُمْ عن آياتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴾ (٢) .

والمراد من الأنفس ، في الآية ، هـو عين مـا ورد في قولـه سبحانـه : ﴿ الله يَتُوفَى الأَنفُسَ حين مَوْتِهَا ﴾ ، وهي تحكي عن أنّ للظالمين أبدانـاً وأنفُساً والمـلائكة موكّلون بأخذ أنفسهم وترك أبدانهم ، ولو كان الإنسان مـوجوداً مـادياً محضـاً ، فها معنى أخذ الأنفس ، إذ يكون الموت حينئذِ خمود الحرارة الغريزية لا أكثر .

أضف إلى ذلك أنّ الآية تدلّ على أن الظالم يعذب يوم خروج نفسـه بعذاب الهُون ، وهذا يدل على أنّ وراءَ البدن شيءٌ آخر يُعَذَّب .

وتفسير عذاب الهُون بشدة قبض الروح ، تفسير على خلاف الظاهر .

(ز) \_ يقول سبحانه : ﴿ قِيلَ ادْخُـلِ الجُنَّةَ ، قِـال يَا لَيْتَ قَـوْمِي يَعْلَمُونَ \* بِمَا غَفَر لِي رَبِّ وَجَعَلَنِي مِن المُكْرَمِين ﴾ (٣) .

يقـول المفسرون : إنّ عيسي عليه السـلام بعث رسولـين من الحواريـين إلى

<sup>(</sup>١) سورة السجدة : الآية ١١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام : الآية ٩٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة يس : الأيتان ٢٦و٢٧ .

مدينة أنطاكية ، فلقيا من أهلها عنفا وردّا ، غير أنّ واحدا من أهلها اسمه حبيب النجار ، آمن بهما وأظهر إيمانه ، وقال : ﴿ إِنّي آمَنْتُ بِرَبّكُمْ فاسْمَعونِ ﴾ ، فلما سمع القوم إيمانه وطؤوه بأرجلهم حتى مات ، فأدخله الله الجنة ، وخوطب بقوله تعالى : ﴿ أَدْخلِ الجَنّة ﴾ . ثم هو تمنى أن يعلم قومُه بما آتاه الله تعالى من المغفرة وجزيل الثواب ، فقال : ﴿ يَا لَيْتَ قَومِي يَعْلَمُونَ \* بِمَا غَفَر لِي رَبّي وَجَعَلني من المُكرَمينَ ﴾ .

فالآية تدل على أنّ الموت ليس فناء لـلإنسان ، بـل هو بعـد الموت يــرزق في الجنة ، ويتمنى أن يعلم قومه بما رزق من الكرامة .

أضف إلى ذلك أنّ قوله تعالى : ﴿ أَدْخِلُ الْجَنَّةَ ﴾ ، لا يمكن أن يكون خطاباً للبدن لأنه يوارى تحت التراب ، فالمخاطب به شيءٌ آخر ، وهو الروح ، فتدخل الجنة وتتنعم فيها ، وكم فرق بين قوله : « أُدخل الجنة » وقوله « أبشر بالجنة » فالثاني لا يدلّ على شيء مما ذكرنا بخلاف الأوّل .

(و) يقول سبحانه : ﴿ وَلَقَد خَلَقْنا الْإِنسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طينِ \* ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكينِ \* ثُمَّ خَلَقْنا النَّطفَةَ عَلَقَةً ، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضَّغَةً ، فَخَلَقْنَا المُضْغَةَ عِظَاماً ، فَكَسَوْنَا العِظَامَ لَحْماً ، ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ ، فتبارَك اللهُ أَحْسَنُ الخَالِقِينَ ﴾ (١) .

وأمّا دلالةُ الآيةِ على أنّ الروحَ أمْرٌ غير مادّي ، فيظهر بالإمعان فيها ، وبيانه : أنّ الآية تبين تكامل خلقة الإنسان من مرحلة إلى مرحلة ، والمراحل الموجودة بين السلالة ، وقوله : ﴿ فَكَسَوْنَا العِظَامَ لَحْماً ﴾ ، كلّها تكامل من صنف واحد ، فهادة الإنسان لن تبرح تتكامل من السلالة إلى العظام المكسوة باللّحم .

وبعد ذلك نرى تغييراً في أُسلوب بيان الآية ، حيث يقول : ﴿ ثُمَّ أَنْشَأْنَـاهُ خَلْقاً آخَرَ ، فتبارَكَ اللّهُ أَحْسَنُ الخَالَقين ﴾. فهو سبحانه :

أُولًا : يعطف هذه المرحلة على المراحل السابقة ، بلفظة ثُمَّ ، بخلاف

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون : الأيات ١٤..١٢ .

المراحل السابقة ، فيعطفها بالفاء ، ويقول فخلقنا العَلَقة . . . فخلقنا المُشغة . . . فكلقنا المُضغة . . . فكسونا العِظام . . . وهذا يدل على تغاير هائل بين هذه المرحلة والمراحل السابقة .

ثانياً: يستعمل في بيان خلقه هذه المرحلة لفظ الإنشاء، بمعنى الإبداع، وإنشاء شيءٍ بلا مثال قَبْلَه، وهو أيضاً يدل على مغايرة هذه المرحلة لما سبقها من المراحل، مغايرةً جوهريّةً.

وثالثاً : إنّه سبحانه بعدما يقرر خلقه هذه المرحلة ، يثني على نفسه ، مما يعرب عن اختلاف هذه المرحلة مع ما تقدمها ، وامتيازها عنها إمتيازاً جوهرياً .

وهذه الوجوه ، تكفي في دلالة الآية على أنّ النّشأ في هذه المرحلة شيءٌ لا يشبه المنشآت السابقة ، ويختلف عنها جوهرا ، وحيث إنّ المنشآت السابقة من سنخ تكامل المادة ، فيكون النّشَأ في هذه المرحلة ، مُنْشأ غير مادي ، وهمو تعلّق النفس المجردة بالبدن في تلك المرحلة .

إلى هنا تم إيراد الآيات الصريحة في المطلوب ، ويقع الكلام بعده في القسم الثاني من الآيات ، وهي التي يُسْتَظْهر منها الدلالة على تجرد الروح ، وإنْ كانت قابلة للحمل على معان أخرى .

## القسم الثاني من الآيات

أ ـ يقول سبحانه : ﴿ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيةً ﴾ (١) .

وتتضح الدلالة إذا أمعنًا أنّه سبحانه يخص النجاة ببـدن فرعـون ، ويقول : ﴿ بِبَدَنِكَ ﴾ وهـذا يعرب عن أنّ هنـاك شيء آخر لا يشمله النجـاة ، ويقع مـورد العذاب .

أضف إلى ذلك خطابه سبحانه أعني قوله : ﴿ نُنَجِّيكُ ﴾ ، فإنه يدلُّ على أنَّ

<sup>(</sup>١) سورة يونس : الآية ٩٢ .

هناك واقعية ، غير البدن ، يكلمها ويخاطبها ، ويُعلّمها بأنّ النجاة تشمـل بَدَنَها لا غيره .

ب ـ يقول سبحانه: ﴿ فَعَقَرُوا النّاقَة وعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهُمْ ، وقالوا يا صالِحُ اثْتِنَا بِمَا تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ المُرسَلينَ \* فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا في دارِهِمْ جاثمينَ \* فَتَوَلَى عَنْهُمْ وقالَ يا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رسالَةَ رَبِّي وَنصحت لَكُمْ وَلَكِنْ لا تُحَبُّونَ النَّاصِحينَ ﴾ (١) .

فقوله تعالى : ﴿ فَتَولَى عنهم ﴾ : بعد قوله : ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ ﴾ ، يدل على أنّ توليه عنهم كان بعد هلاكهم ، ويترتب على ذلك أن محاورتهم بقوله : ﴿ يا قَوْمٍ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ ﴾ ، كان محاورة بعد الدمار ، فالآية تدل على أمرين ، خلود الروح بعد الموت ، وإمكان الإتصال بالأرواح كها اتصل صالح بها فقال ما قال .

ونظير ذلك ما نقله عن شعيب ، قال : ﴿ الَّذِينَ كَذَّبِوا شُعَيباً كَانْ لَمْ يَغْنَوا فَيها ، الَّذِينَ كَذَّبِوا شُعَيباً كانوا هُمُ الخاسِرِينَ \* فَتَولَّىٰ عَنْهُمْ وقال يا قَوْم لَقَدْ أَبُلَغْتُكُمْ رسالاتِ رَبّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ ، فكيف آسى على قَوْم كافرينَ ﴾ (٢) . ووجه الدلالة في المقامين واحدٌ خصوصاً إذا أمْعَنّا في « الفاء » ، في قوله ﴿ فَتُولَّى ﴾ ، المُعْرِب عن تأخّر التولّى والمحاورة عن الهلاك .

وإنما جعلناهما من الآيات غير الصريحة ، لاحتمال أنْ تكون المحاورة تأثُّريّة ، يتكلم بها الإنسان بلا اختيار عندما يواجه حادثة مُؤلمة حلّت على إنسان عاصي لا يسمع كلام ناصِحِه ، كالمجرم المصلوب فإنه يخاطَب ، بمثل ما خوطب به هؤلاء ، ولكنّ ظاهر الآية هو الأول .

ج ـ يقول سبحانه : ﴿ وَاسْأَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا ، أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمٰنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ ﴾ (٣) .

وَالآية تأمر النبي أن يسأل المتقدمين من الـرسل في شـأن اختصاص العبـادة

 <sup>(</sup>١) سورة الأعراف : الآيات ٧٧-٧٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف : الآيتان ٩٣-٩٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف : الأية ٤٥ .

بالله سبحانه ، الذي يحكي عنه قوله تعالى : ﴿ وَلَقَـدْ بَعَثْنَا فِي كُـلِّ أُمَّةٍ رسـولاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ (١) .

والسؤال فرع وجود المسؤول أوّلًا ، وإمكان الإتصال ثـانياً . فهي تــدل على وجود أرواح الأنبياء ، وإمكان اتصال النبي بها .

ومع ذلك يمكن أن يكون المراد هو سؤال علماء أهل الكتاب أو أتباعهم ، لقوله سبحانه : ﴿ فَإِنْ كُنْتَ فِي شُكِّ ممّا أَنْزِنْنا إليكَ فاسأَل الَّذينَ يقرَّءُون الكتابَ مِنْ قَبْلِكَ ، لَقَـدْ جاءَكَ الحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تكونَنَّ من المُمْتَرين ﴾(٢) والغاية من السؤال هو الإحتجاج ، ومع ذلك فهذا الإحتمال على خلاف الظاهر .

وفي الآيات (٣) ما يدل على أنّ الآية تأمر النبي بالسؤال في ليلة المعراج ، ولو تمت الروايات سنداً ، لما كانت مخالفة لما قلنا .

إلى هنا تم إيراد الآيات \_ بقسمَيْها \_ الدالة على خلود الروح بعد الموت ، وتجرّدها من آثار المادة ، وإمكان الإتصال بها في هذه النشأة وبذلك ثبت بنحو قاطع ، من طريقي العقل والنقل ، وجود الروح وتجردها وخلودها (٤) ، الذي له دُورٌ عظيم في حلّ معضلات المعاد ، والإجابة على الأسئلة الواردة حوله .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة النحل: الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس : الآية ٩٤ .

<sup>(</sup>٣) لاحظ مجمع البيان ، ص ٤٩-٥٠.

<sup>(</sup>٤) لاحظ في تكلّم النبي مع أرواح المشركين في غزوة بدر ، المصادر التالية : صحيح البخاري ، غزوة بدر ، ج ٥ ، ص ٩٨،٩٧ و ١١٠. وصحيح مسلم ج ٤ ، كتاب الجنة . وسنن النسائي ، ج ٤ ، ص ٩٨و ٩٠ . ومسند أحمد ، ج ٢ ص ١٣٦ . وسيرة إبن هشام ، ج ١ ، ص ١٣٩ ، ومغازي الواقدي ، ج ١ ، غزوة بدر . وبحار الأنوار ، ج ١ ، ص ٣٦٤ .

وتكلُّم النبي مَــع أرواح المؤمنين المـدفونـين في البقيـع : طبقـات إبن سعـد ، ج ٢ ، ص ٢٠٤ . والسيرة النبوية ، ج ٢ ، ص ٦٤٢ . وإرشاد المفيد ، ص ٤٥ .

وتكلُّم أمير المؤمنين مع النبي عند تغسيله : نهج البلاغة ، الخطبة ٢٣٠ .

# نماذج من إحياء الموتى في الشرائع السابقة

أثبت الحكماء لليقين مـراتب ودرجات ، ولكــل منها عنــدهـم إسـم خاص ، ولتبيين هذه الدرجات نأتي بمثال :

إذا سمع الإنسان إسم النار ، ولم يرها ، وقيل لـه إنها موجـود عنصري لها هيئةً خاصةً ، وأثر ومعينٌ في الأعضاء ، وأذعن بذلك لكـون المخبرين صـادقين ، فهذه مرتبة من اليقين .

ثم إذا شاهدها من بعيد ، ولكن لم تمسّ حرارتها بدنه ، وإنمــا رأى هيئتها ، والتهابها ، بأم عينه ، فهذه مرتبة من اليقين أقوى من السابقة .

ولكن أين هذه المرتبة مما إذا شاهدها عن كثب ومَسّته حرارتها ، ففي هـذه المرتبة يتكامل يقينه بها ، ويبلغ الدرجة القصوى .

وإذا كان لليقين مراتب ودرجات ، فلا لَوْم على الأنبياء والأولياء أنْ يطلبوا من الله سبحانه إحياء الموتى حتى يشاهدوه بأعينهم لإكمال مراتب يقينهم بالقيامة ، وتبديل علم اليقين فيهم بعين اليقين(١) .

<sup>(</sup>١) اقتباس من قوله سبحانه . ﴿ كُلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ \* لَتَرَوُنَ الجحيم \* ثُمَّ لَتَرَوُمَّا عَيْنَ اللِّيقِينِ ﴾ ( التكاثر : الآيات ٥ ـ ٧ ) .

ومن هنا نرى أنّ الله سبحانه أحيى الموق الإبراهيم الخليل ، وعنزَيْر ، وغيرهم كما سيأتي ، والغاية كانت إكمال مراتب اليقين ، أو إتمام الحجة على البعيدين عن هذه المعارف ، كما هو الحال في إحياء عيسى الموق لبني إسرائيل، وفيما يلي نورد هذه الناذج من القرآن الكريم .

# ١ ـ إبراهيم وإحياء الموق

ذكر المفسرون أنّ إبراهيم عَلَيْهِ آلسَّلاَمُ رأى جيفة تمزقها السباع ، فيأكل منها سباع البر ، وسباع الهواء ودواب البحر ، فسأل الله سبحانه وقال : يا ربّ قد علمت أنّك تجمعها في بطون السباع والطير ودواب البحر ، فأرني كيف تحييها لأعاين ذلك ؟

يقول سبحانه : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِسْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي المَوْقُ ، قَـالَ أُوَلَمُ تُوْمِنَ قَالَ بِلَيْ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ، قال : فَخُذْ أَرْبَعَةً من الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُـزْءاً ثُمَّ ادْعُهُـنَّ يَـاْتِينَكَ سَعْيـاً ، واعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَزِيـنُ حَكِيمٌ ﴾ (١) .

وما ذكرنا من سبب النزول يكشف عن أنّه لم يكن غرض إبراهيم إحياء نفس فقط ، وإلا لكفى فيه إحياء طير واحد بعد إماتته ، وإنما لكان الغرض مشاهدة إعادة أجزاء كلّ طير إليه بعد اختلاطها بأجزاء الطيور الأخر ، وهذا لا يتحقق إلا بتعدد الطيور أوّلاً ،واختلافها نوعاً ، ثانياً ، واختلاطها بعد ذبحها ، ثالثاً ، فلأجل ذلك ورد أنّه أخذ طيوراً مختلفة الأجناس ، قيل إنها : الطاووس ، والديك ، والحمام ، والغراب ، فقطعها ، وخلط ريشها بدمها ، ثم فرقهن على عشرة جبال ، ثم أخذ بمناقيرهن ، ودعاهن باسمه سبحانه ، فأتته سعياً ، فكانت عشرة جبال ، ثم كلّ واحد وعظمه إلى رأسه ، حتى قامت أحياء بين يديه .

وبذلك كمل إيمانه ، وتم إذعانه بأنَّه سبحانه يمكن أن يعيد أجزاء بدن كـل

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ٢٦٠ .

حيّ إليه ، وأن اختلط بحيّ آخر ، كما لو أكلت الإنسان الميتَ سباعُ البراري وجوارحُ الهواء ، وحيتانُ البحار ، فإن الإختلاط لا يكون مانعاً عن الإحياء والإعادة ، وقد تقدّم في بيان شبهاتهم أنّ المنكرين كانوا يركزون على « ضلالة الأجزاء » في الأرض ، واختلاط أجزاء الموق بعضها ببعض ، وقد قال سبحانه في هذا المجال : ﴿ قَدْ عَلِمْنَا ما تَنْقُصُ الأرضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتابٌ حفيظُ ﴾ (١) .

والإستدلال بالآية يتوقف على الإمعان في أمرين :

الأول - إنّ مقتضى البلاغة مطابقة الجواب للسؤال ، ولما كان سؤاله عن مشاهدة إحياء الموق - واقتضى الحال الإجابة عنه - فيجب أن يكون ما يأمر به سبحانه محققاً لإحياء الموق ، وهو لا يتحقق إلا بأن يقوم إبراهيم بتقطيعهن وخلط أجزائهن ، وتفريقهن على الجبال .

الثاني : الإمعان في قوله : ﴿ فَصُرْهُنَّ ﴾ ، والمصدر الذي اشتُق منه ، وفيه إحتمالات :

١ ـ ما نقل عن ابن عباس من أنه قرأ : « فَصَرَّهُنَّ » ، بتشديد الراء ، من باب صرَّ ، يَصُرُ ، من التصرية ، وهي الجمع والضم (٢) ، وهذه القراءة غير معروفة ، فهذا الإحتمال ساقط .

٢ ـ أن يكون مأخوذاً من الصَّيْر ، معتل العين ، فيقال صاريصير صيراً ،
 بمعنى انتهى إليه ، مثل قوله : ﴿ إليه المصير ﴾ . والأمر منه « صُرُ » ولعل من
 فسره من أهل اللغة بمعنى المَيْل أخذه من هذا .

٣ ـ أَنْ يكون مأخوذاً من « صري » ، معتل اللام ، ذكره الفراء في معاني القرآن ، فقال إنها إن كانت بمعنى القطع ، تكون من « صَرَيْت ، تصري » ، واستشهد بقول الشاعر :

<sup>(</sup>١) سورة ق : الآية ٤ .

<sup>(</sup>٢) الكشاف ، ج ١ ، ص ٢٩٦ .

# صرَت نظرة لو صادف جوز دارع غداً والعواصي من دم الجوف تنعر(١)

فإن جعل من « صَير » يكون بمعنى « أَمِلْهُنَّ إليك » ، ويجب عند ذلك تقدير كلمة اقطعهن ، لدلالة ظاهر الكلام عليه ، فيكون معنى الآية : أملهن إليك ، فقطّعهن ، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءً ، مثل قوله : ﴿ اضْرِبْ بعصاكَ البَحْرَ ، فَانْفَلَقَ ﴾ (٢) أي فضرب فانفلق .

وإن جعل من « صري » ، تكون الكلمة متضمنة معنى الميل بقرينة تعدّيها بد « إلى » ، فيكون المعنى : اقطعهن متمايلات إليك ، كتمايل كل طير إلى صاحبه .

وعلى كل تقدير ، فالآية تدل على أنّ إبراهيم قطّعهن وخلط أجزاءهن ، ثم فرقها على الجبال ، ثم دعاهن ، فأتَيْنه سعياً .

ومن غريب التفسير ، ما ذكره صاحب المنار فقال في معنى الآية ما حاصله : خُدْ أربعة من الطّير فضمها إليك ، وآنسها بك ، حتى تستأنس وتصير بحيث تجيب دعوتك إذا دعوتها ، فإن الطيور من أشدّ الحيوانات استعداداً لذلك ، ثم اجعل كل واحد منها على جبل ، ثم ادعها ، فإنها تُسْرِع إليك من غير أنْ يمنعها تفرق أمكنتها وبعدها ، كذلك أمر ربك إذا أراد إحياء الموتى ، يدعوهم لكلمة التكوين : « كُونوا أحياء » ، فيكونون أحياء ، كها كان شأنه في بدء الخلقة ، ذلك إذ قال للسموات والأرض : ﴿ ائتيا طُوعاً أو كُرْهاً ، قالتا أتينا طائعين ﴾ قال : إذ قال للسموات والأرض : ﴿ ائتيا طُوعاً أو كُرْهاً ، قالتا أتينا طائعين ﴾ قال : والدليل على ذلك من الآية قوله تعالى : ﴿ فَصُرْهُنّ ﴾ ، فإن معناه « أملهن » ، أي أوجد ميلًا بها ، وآنسها بك ويشهد به تعديته بإلى ، فإنّ صار إذا تعدى بإلى كان بمعنى الأمالة » (أ)

<sup>(</sup>١) معاني القرآن : ج ١ ص ١٧٤ . الشعر : « صَرَتْ نَـظَرة » : أي قطعت نـظرة ، أي فعلت ذلك ، والجوز وسط الشيء والعواصي جمع العاصي وهو العِرْق ، ويقال نعر العرق : فار منه الدم .

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء: الآية ٦٣ . (٣) سورة فصلت: الآية ١١.

<sup>(</sup>٤) لاحظ تقسير المنار ، ج ٣ ، ص ٥٥ـ٥٥ : وذكر وجوهـاً في دعم هذه النـظرية التي نقلهـا عن أبي مسلم ، وقد استحسنها في آخر كلامهوقال « وللّه دَرّ أبي مسلم ، ما أدَقّ فهمه وأشدّ استقلاله فيه ».

يلاحظ عليه : إنَّ ما ذكره خلاف نصوص الآية ، فإن إبراهيم طلب من الله سبحانه أنْ يُرِيَهُ كيف يحيي الموتى أولاً ، وأراد سبحانه ، بقرينة تخلل الفاء في قوله ﴿ فخذ ﴾ ، إجراء ذلك بيد إبراهيم ثانياً ، ثم أمره سبحانه أنْ يجعل كل جزء منهن على جبل ، لا كل واحد منهن عليه ثالثاً .

وهذه الوجوه تدعم صحة النظرية المعروفة في تفسير الآية . وأما تعدية ﴿ صَـرْهُنّ ﴾ بـ ﴿ إليك ﴾ ، فقـد عرفت الكـلام فيه ، وأنّـه إن كان بمعنى الميـل فالأمـر بالتقطيع مقدّر ، وإن كان بمعنى القطع ، فالكلمة متضمنة لمعنى الميل .

على أنه لو كان المراد ما اختاره من المعنى ، لما احتاج إلى هذا التفصيل ، بل يكفي في المقام إحالة إبراهيم إلى لاعبي الطيور ، الذين يربون الطيور ، حتى إذا استأنسوا بأصحابهن ، يفرقونهن للطيران ، ثم يدعونهن بالصفير والعلامات الخاصة ، فيأتين سعياً .

ولَعَمري ، إنّ هذا التفسير يَحُطّ من عظمة القرآن ، وجلالته ، ويفتح الباب للملحدين في تأويل ما دلّ عليه القرآن من معاجز وكرامات الأنبياء والرسل ، ولقد أعرب الكاتب عن باعثه في آخر كلامه بقوله : « وأمّا المتأخرون فهمّهم أنْ يكون في الكلام خصائص للأنبياء ، من الخوارق الكونية ، وإنْ كان المقام ، مقام العلم والبيان والإخراج من الظلمات إلى النور ، وهو أكبر الأيات ، الخ »(١) .

وهذا يعرب عن أن المعاجز بنظره ، تضاد العلم ولا تصلح لـ الإخراج من الظلمات إلى النور ، مع أنه سبحانه أسماها بالبينات ، وقال : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا موسى تِسعَ آياتٍ بَيِّنَاتٍ ﴾ (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء : الآية ١٠١ ولقد خرجنا في تفسير الآية عمّا اتبعنــاه من الإيجاز إيعــازاً للباحث بمــا في المنار وأمثاله من الدعوات التي لا تتفتر مع مبادىء الإسلام ، وسيلاحظ نظيره في الآية التالية .

## ٢ ـ إحياء عُزَيْر

يمكي الذكر الحكيم أنّ رجلاً صالحاً مرّ على قرية خربة ، وقد سقطت سقوفها ، فتساءل في نفسه ، كيف يحيي الله أهلها بعدما ماتوا ؟ ، ولم يقل ذلك إنكاراً ولا تعجّباً ولا ارتياباً ، ولكنه أحبّ أنْ يُرِيّهُ الله إحياءها مشاهدة ، مثل قول إبراهيم الذي تقدم ، فأماته الله مائة سنة ثم أحياه ، فسمع نداءً من السماء : «كم لبثت ؟ » ، فقال : «لبثت يوماً أو بعض يوم » ، لأنّ الله أماته في أول النهار ، وأحياه بعد مائة سنة في آخر النهار ، فقال : يوماً ، ثم التفت فرأى بقية من الشمس ، فقال : أو بعض يوم . فجاءه النداء بل لبثت مائة سنة ، فانظر إلى طعامك وشرابك لم تغيّره السنون ، وقيل كان زاده عصيراً ، وتيناً ، وعنباً ، وهذه الثلاثة أسرع الأشياء تغيّراً وفساداً فوجد العصير حلواً ، والتين والعنب جنيان لم يتغيّرا ، ثم أمر بأن ينظر إلى حماره كيف تفرقت أجزاؤه وتبدّدت عظامه ، فجعل الله سبحانه إحياءه آية للناس وحجة في البعث . ثم جمع الله عظام حماره وكساها لحماً وأحياه .

يقول سبحانه : ﴿ أَو كَالَّـذِي مَرَّ عَلَىٰ قريةٍ وهي خاويةٌ على عُروشِها ، قال : أَنَّىٰ يُحِيى هذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ، فأماتَهُ اللهُ مَائةَ عام ثُمَّ بَعَثَهُ ، قال كَمْ لَبِثْتَ قال لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْم ، قال بَلْ لَبِثْت مائِةَ عام فانْظُر إلى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ ، وانْظُر إلى حِارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً للنّاس ، وانْظُر إلى العِظَام كَيْفَ نُنْشِرُها ثُمَّ نَكْسُوهَا خُماً فلمَّا تَبِينَ لَهُ ، قال أَعْلَمُ أَنَّ الله على كُللَ شيَّ عِدِيرٌ ﴾ (١) .

والإمعان في قول سبحان : ﴿ فأماتَهُ الله مِائَةَ عام ﴾ ، يُفيد أنه أماته سبحانه ، ثم أحياه بعد تلك المدة .

كم أنّ الإمعان في قـوله: ﴿ وَانْـظُر إِلَى العِظام ﴾ ، سـواء أُريدَ منـه عظام حماره أو غيره ، يفيد أنّه سبحانه كساها لحماً ثم أحياه ، فكان هناك إحياءٌ لميّتين .

وقد سلك صاحب المنار في تفسير الآية نفس المسلك السابق ، فحملها على

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ٢٥٩ .

أنّ المراد من الإماتة هنا السُّبات ، وهو النوم المستغرق الـذي سماه الله سبحـانه : وفاة ، واستعان في تقريبه بأنّه قد ثبت في هذا الزّمان أنّ من الناس من تُحفّظُ حياتـه زمناً طويلاً يكون فيه فاقد الحس والشعور ، فلبث الرجل الذي ضُرُب على سمعـه مائة سنة ، غير محال في نظر العقل (١) .

يلاحظ عليه : إنّ تفسير الموت بالسُّبات يحتاج إلى دليل ، والظاهر منه هو الإماتة الحقيقية .

وقياس المقام بأصحاب الكهف ، قياس مع الفارق ، حيث إنه سبحانه يصرِّح هناك بالسُّبات، ويقول : ﴿ فَضَرَ بْنَا على آذانهم في الكَهْفِ سِنينَ عَدَداً ﴾ (٢) ويقول : ﴿ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقاظاً وَهُمْ رُقُودٌ ﴾ (٣) ، بخلاف المقام .

على أنه لا يتطرّق في العظام التي أنشَزَهَا ، ثم كساها لحماً وأحياها . فلا مصير لمفسّر كلام الله من الإذعان بالغيب ، والقدرة المطلقة لله جلّ وعلا . ومحاولة تفسير المعاجز بما ثبت في العلوم ، نوع انسحاب في الصراع مع الماديين المنكرين لكلّ ما لا يتّفق مع أصول العلم الحديث .

# ٣ ـ إحياء قوم من بني إسرائيل

ذكر المفسرون أنّ قوماً من بني إسرائيل فروا من الطاعون أو من الجهاد ، لما رأوا أنّ الموتَ كَثُر فيهم ، فأماتهم الله جميعاً ، وأمات دوابهم . ثمّ أحياهم لمصالح مذكورة في الآية التالية ، قال سبحانه :

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينِ خَرَجُوا مِن دِيبَارِهِمْ وَهُمْ أَلُوفٌ ، حَـذَرَ المَوْتِ ، فقـال لَمُ الله موتوا ، ثُمّ أَحْيَاهم ، إِنَّ الله لَذُو فَضْل على النَّـاس ولكِنَّ أَكْثَرَ النَّـاسِ لا يَشْكرُونَ ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>١) المنار ، ج ٣ ، ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف : الآية ١١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف : الأية ١٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : الآية ٢٤٣ .

والـرؤية في الآيـة بمعنى العلم ، أي : « ألم تعلم » ، وذكر المُفَسّرون حـول فرارهم من الموت ، وكيفية إحيائهم ، أموراً ، يرجع إليها في محلّها(١) .

والآية كها تثبت وقوع إحياء الموتى ، بعد إمكانه ، تثبت إمكان الرجعة إلى الدنيا ، على ما يتبنّاه الشيعة الإمامية ، كها هـو الحال أيضاً في إحياء عـزيـر ، وسيوافيك الكلام فيها بعد الفراغ من المعاد .

ومما يثير العجب ما ذكره صاحب المنار حيث قال : « الآية مسوقة سَوْق المَثَل ، والمراد بهم قومٌ هَجَم عليهم أولوا القوة والقُدرة من أعدائهم لاستذلالهم واستخدامهم وبسط السلطة عليهم ، ، فلم يدافعوا عن استقلالهم ، وخرجوا من ديارهم وهم ألوف ، لَهُمْ كثرة وعزة ، حذر الموت ، فقال لهم الله : موتوا موت الخزي والجهل ، والخزي موت والعلم وإباء الضيم حياة ، فهؤلاء ماتوا بالخزي ، وتمكن الأعداء منهم ، وبقوا أمواتاً ثم أحياهم بإلقاء روح النهضة والدفاع عن الحق فيهم فقاموا بحقوق أنفسهم واستقلوا في ذلك »(٢) .

يلاحظ عليه : أولاً : إن الظاهر أنّ الآية تبين قصةً واحدة ، وهي فرار قوم من الموت ، فأماتهم الله ، ثم أحياهم ، لا بيان قصتين . بمعنى تشبيه من لم يدافعوا عن عزتهم ، وغلبوا ، وبقوا كذلك حتى نفث في روعهم روح النهضة ، فقاموا للدفاع ؛ بِقَوْم فروا من الموت الحقيقي ، فأماتهم الله موتاً حقيقياً ، ثم أحياهم ، ولو كانت الأية جارية مجرى المَثل لَوجَبَ أنْ يكون هناك مشبه ومشبه به ، مع أنّ الآية لا تحتمل ذلك .

ولأجل ذلك نرى أنّه سبحانه عندما يريد التمثيل بمضمون آية يأي بلفظ «مثل » ، ويقول : ﴿ كَمَثُلِ اللَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً ﴾ (٣) ؛ و﴿ إِنَّمَا مَثُلُ الحياقِ اللَّذِيلَ كُمَّلُوا التَّوْراةَ ثُمَّ لَمْ يَخْمِلُوها كَمَثُلِ الحِمادِ يَخْمِلُ كَمْ إِلَّا يَنْ الْحَمَادِ عَمْمِلُ الْحَمادِ عَمْمِلُ الْحَمادِ عَمْمِلُ اللَّهُ وَإِنْ اللَّهُ مَا لَمُ يَعْمِلُوها كَمَثُلِ الحِمادِ عَمْمِلُ اللَّهُ وَإِنْ مَثَلُ اللَّذِينَ مُمَّلُوا التَّوْراةَ ثُمَّ لَمْ يَخْمِلُوها كَمَثُلِ الحِمادِ عَمْمِلُ

<sup>(</sup>١) لاحظ مجمع البيان، ج ١ ، ص ٣٤٦-٣٤٧ . وغيره .

<sup>(</sup>٢) المنار ، ج ٣ ، ص ٤٥٨\_٩٥٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الآية ١٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة يونس : الآية ٢٤ .

أسفاراً 🍎 <sup>(۱)</sup> .

وثانياً: لوكان المراد من الموت ، موت الخزي ، ومن الحياة ، روح النهضة ، للزم على الله سبحانه مدحهم وذكرهم بالخير ، مع أنّه يذمّهم في ذيل الآية ، فإن فيها : ﴿ إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلٍ على النّاسِ ولكنّ أَكْثَرَ النّاسِ لا يشكُرُون ﴾ (٢)

ثم إن صاحب المنار استعان في رد نظرية الجمهور ، بقوله سبحانه ﴿ لاَ يَذُوقُونَ فيها المَوْتَ إلا المَوْتَةَ الأولى ﴾ (٣) فلا حياة في هذه الدنيا إلا حياة واحدة (٤) .

ولكن عزب عنه أنّ ما جاء في الآية يبدل على سنّة الله تعالى في عموم الناس ، وهذا لا يخالف اقتضاء مصالح معيّنة ، أنْ يذوقَ البعض النادر منهم حياتين ، وقد وافاكَ الكلام في ذلك عند البحث في الحياة البرزخية .

## ٤ ـ إحياء قتيل بني إسرائيل

روى المفسرون أنّ رجلاً من بني إسرائيل قتل قريباً له غنياً ، ليرثه وأخفى قتله له ، ورغب اليهود في معرفة قاتله ، فأمرهم الله أنْ يذبحوا بقرة ، ويضربوا بعض القتيل ببعض البقرة ، ليحيا ويخبر عن قاتله ، وقد قاموا بذبح هذه البقرة بعد تساؤلات بينهم وبين موسى تكشف عن لجاجهم وعنادهم . ثم ضربوا بعض القتيل بها ، فقام حيًا وأوداجه تشخب دماً ، وقال : « قتلني فلان ابن عمي » ، ثم قبض . يقول سبحانه :

﴿ وَإِذَ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللهَ يَـاْمُرُكُمْ أَنْ تَـذْبَحُوا بَقَـرَةً ، قالـوا أَتَتَخِذُنـا هُزُواً ، قَالَ أُعُوذُ باللهِ أَنْ أكونَ مِن الجاهلينَ \* . . . . \* وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَـاَدَّارَأْتُمْ فَيْها وَاللهُ نُخْرِجٌ مَا كُنتم تَكتمون \* فقلنـا اضْرِبُـوهُ بِبَعْضِها ، كـذلك يُحـي اللهُ فيهـا واللهُ نُخْرِجٌ مَا كُنتم تَكتمون \* فقلنـا اضْرِبُـوهُ بِبَعْضِها ، كـذلك يُحـي اللهُ

<sup>(</sup>١) سورة الجمعة : الآية ٥ . (٢) سورة النمل : الآية ٧٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة الدخان : الآية ٥٦ .

<sup>(</sup>٤) المنار ، ج ٢ ، ص ٤٥٩ .

الَمُوْقِ وِيُرِيكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾(١) .

إنّه سبحانه وإنْ كان قادراً على إحيائه من دون ذبح البقرة ، ولكنه أمرهم بذلك لأنهم سألوا موسى أنْ يُبينَ لهم حال القتيل وهم كانوا يَعُـدّون القُربان من أعظم القربات .

فأمرهم الله بتقديم هذه القربة تعليماً منه لِكُل من اعتاص عليه أمر من الأمور ، أنْ يقدّم نوعاً من القرب قبل أنْ يسأل الله تعالى كَشْفَ ذلك عنه ، ليكون أقرب إلى الإجابة ، وإنما أمرهم بضرب بعض القتيل ، ببعض البقرة ، بعد أنْ جعل اختيار وقت الإحياء إليهم ، ليعلموا أنّ الله سبحانه وتعالى قادرٌ على إحياء الموق في كل وقت من الأوقات ، ومعنى قوله : ﴿ إضْربوه بِبَعْضِها ، كذلك يُحي الله الله المَوْق ﴾ ، إنهم ضربوه فأحيي ، مثل قوله سبحانه : ﴿ اضْرب بعصاكَ البَحْر ، فَانْفَلَق ﴾ ، أي فضربه فانفلق ، وقوله : ﴿ كَذَلِكَ يُحي الله ﴾ ، يراد منه تفهيم قوم موسى بأنّهم إذ عاينوا إحياء الميت ، فليعلموا أنّ الله قادر على إحياء الموق للحساب والجزاء .

هذا ما ذهب إليه الجمهور في تفسير الآية ، وهو المتبادر منها ، وقد اتخذ صاحب المنار في تفسير الآية ، موقفه السلبي في باب المعاجز والكرامات ، فقال بعد ما ذكر نظرية جمهور المفسرين : « والنظاهر عما قدمناه أنّ ذلك العمل كان وسيلة عندهم للفصل في الدماء عند التنازع في القاتل ، إذا وجد القتيل قرب بلد ولم يعرف قاتله ، ليعرف الجاني من غيره ، فمن غسل يده (٢) وفعل ما رُسِم لذلك في الشريعة ، بريء من الدم ، ومن لم يفعل ، تثبت عليه الجناية . ومعنى إحياء الموق على هذا ، حفظ الدماء التي كانت عرضة لأنْ تُسْفَك بسبب الخلاف في قتل الله النفس ، أي يجيبها بمثل هذه الأحكام . وهذا الإحياء على حد قوله تعالى :

<sup>(</sup>١) لاحظ سورة البقرة : الأيات ٧٣-٧٧ .

<sup>(</sup>٢) لاحظ في كفية ذلك ، العهد القديم سفر التثنية : الأصحاح ٢١ ، ص ٢١١ ، ط دار الكتاب المقدس ، وحاصله أنّهم يغسلون أيديهم في دم عجلة ويقولون : أيدينا لم تسفك هذا الدم وأعيننا لم تبصر .

﴿ وَمَنْ أَحِياهَا فَكَأَنَّا أَحِيا النَّاسِ جَمِعاً ﴾ (١) وقوله: ﴿ وَلَكُمْ فِي القَصَاصِ حَياةً ﴾ (٢) «(٢) «(٢) .

يلاحظ عليه : أوّلاً : إنّ هذا التفسير لا ينطبق على قوله : ﴿ فَقُلْنَا اضْرِ بُوهُ بِبَعْضِها ﴾ ، فإنّ معناه : اضربوا بعضَ النّفس المقتولة ببعض جسم البقرة ، وأين هذا من غسل أيدي المتهمين في دم العجلة المقتولة ، فهل غسل الأيدي في دمها عبارة عن ضرب المقتول ببعض البقرة ؟!

وثانياً: إنّه سبحانه يقول: ﴿ كَذَلْكَ يُحِيَّى اللهُ الْمَوْقَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ ﴾ ، فالقصة تتضمن آية من آيات الله ، ومعجزة من المعاجز ، فهل في غسل الأيدي بدم العجلة ودرء التهمة عن المتهم ، إراءة للآيات الإلهية .

وثالثاً: إنّ تفسير الآية بالإستناد إلى الإسرائيليات والمسيحيات ، مسلك ضال في تفسير كتاب الله العزيز ، وليس اللجوء إليها إلا لأجل ما اتخذه صاحب المنار من موقف مسبق تجاه المعاجز وخوارق العادات ، وإصراره على إرجاع عالم الغيب إلى الشهادة .

# ه ـ إحياء سبعين رجلاً من قوم موسى

ذكر المفسرون أنّ موسى عليه السلام إختار من قومه سبعين رجلاً حين خرج من الميقات ليكلمه الله سبحانه بحضرتهم ، فيكونوا شهداء له عند بني إسرائيل لعدم وثوقهم بأنّ الله سبحانه يكلّمه ، فلما حضروا الميقات ، وسمعوا كلامه تعالى سألوا الرؤية ، فأصابتهم الصاعقة فماتوا ، ثم أحياهم الله تعالى (٤) ، يقول سبحانه :

# ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يِا مُوسِي لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللهَ جَهْرَةً ، فَأَخَلَمُ

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : الآية ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : الآية ١٧٩ .

<sup>(</sup>٣) لاحظ المنارج ١ ، ص ٣٤٥-٣٥ .

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان ، ج ٢ ، ص ٤٨٤ .

الصَّاعِقَةُ وأَنْتُمْ تَنْظُرُ ونَ ﴿ ثُمَّ بَعَنْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (١) .

ويقول سبحانه : ﴿ وَاخْتَازَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَال رَبِّ لَوْ شِثْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّاي ، أَتُهْلِكُنَا بَمَا فَعَل السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هَيْ إِلَّا فِنْتَتُكَ تُضِلُ بِهَا مَنْ تَشَاء وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ ﴾ (٢) .

والمتبادر من الآية هـ وإحياؤهم بعـد الموت ، والخـطاب لليهود والمعـاصرين للنبي باعتبار أسـلافهم ، ولا يفهم أي عربي صميم من جملة : ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَـاكُمْ من بَعْدِ مَوْتِكم ﴾ : سوى الإحياء بعد الإماتة .

وقد اتخذ صاحب المنار في تفسير الآية موقفه المعلوم من المعاجز ، فذهب إلى أنّ المراد من البعث هو كثرة النّسل . أي إنّه بعدما وقع فيهم الموت بالصاعقة ، وظنّ أنْ سينقرضون ، بارك الله في نَسْلهُم ، ليعد الشعب بالبلاء السابق للقيام بحق الشكر على النعم التي تمتع بها الأباء الذين حل بهم العذاب بكفرهم لها(٣) .

يلاحظ عليه : أوّلاً : إنّ الظاهر من قبول موسى : ﴿ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ ﴾ ، أنّه سبحانه أجاب دعوته ، وأحياهم حتى يدفع عنه عادية اعتراض القوم بأنّه ذهب بهم إلى الميعاد ، فأهلكهم . وهذا لا يتم إلا إذا كان المراد هو إحياؤهم حقيقة .

وثانياً : إنّ الرجفة لم تأخذ إلا سبعين رجلًا من قومه ، فليس في إهلاكهم مظنة انقراض نسلهم .

وعلى كل تقدير فالباعث لصاحب المنار على تفسيره ، هـو جنوحـه إلى إنكار المغيبات ، وتطبيق ما ورد في الذكر الحكيم على العالم الحسيّ التجريبي

## ٦ ـ المسيح يحيي الموت

إنَّ الكتاب الحكيم يذكر في غير مورد ، إحياء المسيح للموتى . قال تعالى

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الأيتان ٥٥و٦٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف : الآية ١٥٥ .

<sup>(</sup>٣) تفسير المنار ، ج ١ ، ص ٣٢٢ .

حاكياً عنه﴿أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِـآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ، أَنِّي أَخْلُقُلُكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيرِ فَأَنْفُخُ فيهِ فَيَكُونُ طَيْـراً بِإِذِنِ اللهِ ، وأَبْـرِئُ الأَكْمَهَ والأَبْـرَصَ ، وأَحـيَ المَوْق بِـإذْنِ الله ﴾(١) .

وقال تعالى : ﴿ إِذْ قَالَ الله يَا عَيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْـكَ . . . وَتُبْرِئُ الأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ المَوْق بِإِذِنِ ﴾(٢) .

وقد تضافر في التاريخ والإنجيل والحديث ، قيام المسيح بإحياء الموتى مرات عديدة ، بحيث صار المسيح عَلَماً وسمة لإحياء الموتى ، وعلاج الأمسراض المستعصية .

#### ٧- إيقاظ أصحاب الكهف

روى المفسرون أنَّ فتيةً من قوم آمنوا بالله تعالى وكانوا يُخفون إيمانهم خوفاً من مَلِكِهم ، الذي كان يعبد الأصنام ويدعو إليها ، ويقتل من خالفه ، والفتية كانوا على دين المسيح ، وكان كل واحد منهم يكتم إيمانه عن صاحبه . ثم اتفق أنهم اجتمعوا وأظهروا أمرهم لبعضهم ، ولجأوا إلى كهف ، فضرب سبحانه على آذانهم ، فناموا في الكهف ثلاثهائة وتسع سنين ، ثم بعثهم . يقول سبحانه :

﴿ إِذْ أُوى الفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ ، فقالوا ربَّنا آتِنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّيْ لَنَا مِنْ أَمِرنا رَشَداً \* فَضَرَبْنا على آذانِهِمْ في الكَهْفِ سِنينَ عدداً \* ثم بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِرْبَيْنِ أَحْصَىٰ لمَا لَبِثُوا أَمَداً ﴾ (٣) .

والمراد من الضرب على الأذان هـو إنامتهم ، لا سلب حياتهم ، كما يقـول سبحانه : ﴿ وَتَحْسَبُهُم أَيْقَاظاً وَهُمْ رُقُودٌ ﴾(٤) .

الله ١٩ . الآية ٤٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة : الآية ١١٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف : الأيات ١٠ ـ ١٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف : الآية ١٨ .

فإنامة الله سبحانه هؤلاء الفتية هذه اللَّذة المديدة ، ثم إيقاظهم ، لا يقصر عن الإماتة والإحياء ، والقادر عليه قادر على إحياء الموتى .

\* \* \*

هذه النهاذج المحسوسة من إحياء الموتى ، إذا انضمت إلى البراهين الناصعة الدالة على إمكان إحياء الموتى ، من طريق سعة قدرته سبحانه ، تـوجب القطع بإمكان المعاد ، وجمع العباد بعد موتهم ، للحساب والجزاء .

\* \* \*

#### مساحث المعاد

(7)

#### الموت نافذة إلى حياة جديدة

الموت آخر مرحلةٍ من مراحل الحياة الدنيوية ، وأوّل مرحلة من الحياة الأخروية . ولأجل التعرف على ما ورد حوله من الأيات ، نبحث عن الأمور التالية :

- ١ ـ الموت في اللغة والقُرآن .
- ٢ ـ هل الموت أمّرٌ عدمي أوْ وجودي ؟
  - ٣ ـ الموتُ سنّة من سنن الله العامة .
- ٤ ـ لماذا يستوحش الإنسان من الموت ؟
  - ٥ ـ الموت وأقسامه في القرآن .
    - ٦ ـ الموت والأجل المسمى .
      - ٧ ـ الإنابة حال الموت .
      - ٨ ـ الوصية عند الموت .
  - ٩ \_ جهل الناس بأوان موتهم .
- ١٠ ـ الموت والملائكة الموكّلون بقبض الأرواح .
  - وفيها يلي نبحث عن كل واحدٍ منها .

# الأمر الأول ـ « الموت » في اللغة والقُر آن

قال في المقاييس: « الموت ، أصل صحيح يدل على ذهاب القوة من الشيء ، منه : الموت خلاف الحياة »(١) . وهذا هو الأصل في استعماله ، فلو أطلق لفظ المـوت عـلى إطفـاء النـار ، وخـروج الأرض من قـابليـة الـزرع والاستصلاح ، أو على النوم ، فالكل يرجع إلى ذلك الأصل .

قال في اللسان : « الموت يقع على أنواع بحسب أنواع الحياة ، فمنها ما هـو بإزاء القوة النامية الموجودة في الحيوان والنبات ، كقوله تعالى : ﴿ يُحْمِي الأرضَ بَعْدَ مَوْتِها ﴾ .

ومنها زوال القوة الحسيّة ، كقوله تعالى \_ حاكياً قول مريم عليها السلام \_ ﴿ يَا لَيْتَنِي مِتَّ قَبْلَ هَذَا ﴾ (٢)

ومنها زوال القوة العاقلة ، وهي الجهالة ، كقولـه تعالى : ﴿ أُوَمَنْ كـان مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ ﴾ ۚ ﴿ وَ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمُونَ ﴾ ﴿ ۖ

ومنها الحزن والخوف المكدر للحياة ، كقوله تعالى : ﴿ وَيَأْتُيهُ الْمُوتُ مِنْ كُلِّ مکانِ وما هو بمَيِّت ﴾ ﴿

وقد يستعار المَـوْتُ للأحـوال الشَّاقـة ، كالفَقْـرِ والذُّلُّ ، والسؤال والهـرم ، والمعصية »(٧) . فالإستعمال في الجميع بأصل واحد .

وقد استعمل القرآن لفظ الموت ـ كما عرفت ـ في موارد ، جذا المـلاك ، مثلًا يقــول : ﴿ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ آلَمُيْتَـةٌ ﴾ (^) . ويقــول في الأصنــام : ﴿ أَمــواتٌ غَــيْرُ أُحْيَاءٍ ﴾(١٠) . ويطلقه على المراحل المتقدمة من خلق الإنسان ، فيقول : ﴿ وَكُنْتُمْ أَمُواتاً فَأَحْياكُمْ ﴾(١٠) . فـترى في الجميع نـوع ذهاب وزوال ، إمّـا للطاقة كـما في

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة ، ج ٥ ، ص ٢٨٣

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام : الآية ١٢٢ . (٣) سورة مريم : الآية ٢٣ .

<sup>(</sup>٦) سورة إبراهيم : الآية ١٧ . (٥) سورة النمل : الآية ٨٠ .

<sup>(</sup>٧) نسان العرب ، ج ٢ ، ص ٩٢ لاحظ بقية كلامه .

<sup>(</sup>٩) سورة النحل: الآية ٢١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الروم : الآية ٥٠ .

<sup>(</sup>٨) سورة يس : الآية ٣٣ .

<sup>(</sup>١٠) سورة البقرة : الآية ٢٨ .

الأرض ، أو للقدرة على الحركة والتكلم ، كما في الأصنام ، وغير ذلك .

\* \* \*

## الأمر الثاني ـ هل الموت أمر عدمي ؟

إنَّ ملاحظة المعنى اللغبوي ، والإستعمال القرآني للفظ الموت ، يفيد أنَّ الموت أمرَّ عدمي ، ولكنه من زاوية أخرى ، ليس أمرآ عدمياً في موت الإنسان ، وذلك لو فُسر الموت بقبض الملائكة الطاقات الحسية الموجودة في الإنسان ، فإنّه أمرً وجوديٌ ، وإن كانت النتيجة أمرآ عدمياً .

ويمكن جعله أيضاً من الأمور الوجودية \_ في الإنسان ، بمعنى آخر ، وهو أنّ الموت نافذة على الحياة الجديدة ، وانتقال من منزل إلى منزل ، وإلى ذلك لمحات في كلام الأئمة الأطهار من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله .

يقول الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: « أيَّها الناس ، إنَّا خُلِقْنا وإياكم للبقاء ، لا للفناء ، لكنكم من دار إلى دار تنقلون "(١).

ويقول سيد الشهداء الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام - مخاطباً أنصاره يوم عاشوراء - « صبراً بني الكرام ، في الموت إلا قنطرة تعبر بكم عن البؤس والضرّاء إلى الجنان الواسعة ، والنعيم الدائمة ، فأيّكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قصر » ؟(٢) .

ويمكن جعله أمرآ وجودياً أيضاً ، ببيان ثالث ، وهـو أنّ الموت حَـدّ الحياة الدنيوية ، وجدارها الذي إليه تنتهي .

أضف إلى ذلك أنّ الموت ربما يـوصف بكـونـه أمـرآ عـدميـاً إذا نسب إلى الجسم ، وأمّا إذا نسب إلى الروح فلا يمكن تفسيره إلاّ بأمر وجودي ، وهو انتقـالها من مرحلة إلى مرحلة .

<sup>(</sup>١) الإرشاد ، للشيخ المفيد ، ص ١٢٧ .

<sup>(</sup>٢) معاني الأخبار ، للصدوق ، ص ٢٨٩ .

ولعله \_ لأحد هذه الوجوه \_ تعلق به الخلقُ في قوله سبحانه : ﴿ الَّذي خَلَقَ المُّوتَ والحَياةَ ﴾(١) .

والتقدير في قوله سبحانه \_ في تقدير حياة الإنسان \_ : ﴿ نَحْنُ قَـدَّرِنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بَسْبُوقِينَ ﴾ (٢) .

\* \* \*

# الأمر الثالث ـ الموت سنة عامة في الخَلْق

إن قوانين الديناميكا الحرارية تدلّ على أنّ مكونات هذا الكون تفقد حرارتها تدريجياً ، وأنّها سائرة حتماً إلى يوم تصير فيه جميع الأجسام تحت درجة من الحرارة البالغة الإنخفاض (٣) . فيومئذ تنعدم وتستحيل الحياة ، وهذا ما كشف عنه العلم الحديث .

والقرآن يصف الموت سنة إلهية عامة ، فيقول في الإنسان : ﴿ أَيْنَا تَكُونُوا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ

ويقول : ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ آلَوْتِ ﴾ (٥) ويقول : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَيْلِكَ الْخُلْدَ ، أَفَانْ مِتَ فَهُمُّ الخَالِدونَ ﴾ (٦) .

ويقول الإمام على عليه السلام: « ولو أنّ أحداً يجد إلى البقاء سُلّماً ، أو لِدَفْع الموت سبيلًا ، لكان ذلك سليان بن داود عليه السلام ، الذي سُخّر له مُلك الجنّ والإنس »(٧) .

<sup>(</sup>١) سورة المُلك : الآية ٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة : الآية ٦٠ .

<sup>(</sup>٣) وهي الصفر المطلق .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء : الآية ٧٨ .

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران : الأية ١٨٥ .

 <sup>(</sup>٦) سبورة الأنبياء : الآية ٣٤ . ولاحظ الآيات التبالية : آل عمسران : الآية ١٥ ، الأحسزاب :
 الآية ٦٠ ، الزمر : الآية ١٦ ، الواقعة : الآية ٨ ، الجمعة : الآية ٢٤ ، وغير ذلك .

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة ، الخطبة ١٨٢ .

وهناك آيات تدلّ على أنّ انهدام النظام أمر حتمي يــوم القيامــة ، وهو مــوته وسيجيء الكلام فيه في المباحث الآتية .

\* \* \*

## الأمر الرابع ـ لماذا يستوحش الإنسان من الموت ؟

إنّ للإنسان علاقة شديدة بالبقاء ، وهي ميل طبيعي يَحُسّه بفطرته . وبما أنّ المُوْتَ يُضادّ تلك النَّغْمَة الفطرية ، فيجزع الإنسان العادي غير العارف بحقيقة الموت .

وعلى كل تقدير ، فالناس في الحياة الدنيا على قسمين ، قِسْم يستوحش من الموت ، ويتصوره شبحاً مخيفاً ، يريد أن يقطع أنياط قلبه ويفترس حياته ، وهؤلاء بين من يرى الموت آخر الحياة ونفادها ، ويتخيّلون أنّ الموت إبطال لذواتهم وشخصياتهم ، ومن يعتقد أنّ الموت نافذة للحياة الأخرى ، من دون أن يستعدوا لتلك المرحلة بصالح الأعمال ، بل أثقلوا كواهلهم بالمعاصي والذنوب ؛ فالموت عندهم سمّ يتجرعونه .

يقول سبحانه تنديداً باليهود : ﴿ قُلْ إِنْ كَانِتَ لَكُمُ الدَّارُ الآخِرَةُ عندَ اللهِ خَالِصَةً مِنْ دونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا المَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ ﴿ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ، وَالله عَلِيمٌ بِالظَّلِلِينَ ﴾ (١) .

وقسم آخر ، يشتاقون إلى الموت ويتلقونه بصدور رحبة ، ووجـوه مشرقة ، لأنّهم يرونه انتقالًا من حياةٍ مُرّة إلى حياة حُلُوة ، وهؤلاء هُمُ الأنبياء والأولياء .

يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: « ولولا الأجل الذي كُتِبَ عليهم ، لم تستقر أرواحُهُم في أجسادهم طرفة عين شوقاً إلى الثواب ، وخوفاً من العقاب ، عَظُمَ الخالِقُ في أنفسهم ، فَصَغُرَ ما دونَه في أعينهم » .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الأيتان ٩٤ ـ ٩٥ ، ولاحظ الجمعة : الأيتان ٧ ـ ٨ .

### الأمر الخامس ـ الموت وأقسامه

ينقسم الموت إلى أقسام نأتي بها فيها يلي :

#### أـ الموت السهل والموت العسير

لا شكّ أنّ الإنتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى ، لا يخلو من مشقة ، حتى أنّ الطفل عندما ينتقل من عالم الأجنة إلى عالم الشهود ، يتحمل جهداً ومشقة بالغين . وللإنسان في إطار حياته في النشأتين مراحل حساسة تُعَدُّ كُلِّ منها منعطفاً في مسيرته الوجودية، وهي : مرحلة التّولُد، ومرحلة الموت، ومرحلة البعث، وإلى ذلك يشير قوله سبحانه : ﴿ وَسَلامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَموتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيِّا ﴾ (١) .

فالموتُ أحد هذه الحلقات الرئيسية في وجود الإنسان ، فهو لا يخلو بطبعه من مشقة وعسر ، ولكن لو غُضَّ البصر عنه ، فالموت حسب القرآن ينقسم إلى موت سهل وموت عسير :

الأول لصلحاء المؤمنين، والثاني للعصاة والكافرين.

يقول سبحانه : ﴿ الَّذِينَ تَتَوفَّاهُمُ الملائِكَةُ طَيِّبِينَ يقولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ الْحَافِةِ الْجَنَّةَ بَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ ﴾ (٢) .

ويقـول سبحانـه : ﴿ يَا أَيُّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَثِنَّـةُ \* آرْجِعي إِلَى رِبِّكِ رَاضِيـةً مَرْضِيَّةً ﴾(٣)

ويقول سبحانه في العصاة والظالمين : ﴿ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ المَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلْكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>١) سورة مريم : الآية ١٥ ، ولاحظ مريم : الآية ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل : الآية ٣٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الفجر : الأيتان ٢٧ و ٢٨ .

<sup>. (</sup>٤) سورة ق : الآية ١٩ .

ويقول سبحانه : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا تَوَقَّتُهُمُ ٱلمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وجوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ﴾(١) .

وفي الروايات الإسلامية أخبار كثيرة فيها قدمنا(٢) .

#### ب ـ موت البدن وموت القلب

وهناك تقسيم آخر للموت حسب متعلقه ، وهو أنّه تـارة ينسب إلى الجسم والبدن ، وأُخرى إلى القلب ومراكز الإدراك ، والأول هو الموت الطبيعي ، والثاني من شؤون بعض الأحياء ، إذا حَلّ الكف محلَّ الإيمان ، والجهل مكان العلم في قلوبهم ، فهؤلاء أموات بهذا النظر ، وإن كانوا أحياء ماديين يـأكلون ويشربون ويتحركون ، يقول سبحانه : ﴿ إِنَّكَ لا تُسْمِعُ المُوْتَىٰ ولا تُسْمِعُ الصُمَّ اللَّعاءَ إذا وَلَوْا مُدْبِرِينَ ﴾ (٣) ويقول : ﴿ أَوْمَنْ كان مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَجَعَلْنا لَهُ نُـوراً يَمْشي بِهِ في النَّاسِ ، كَمَنْ مَثَلُهُ في الظُّلُماتِ لَيْسَ بِخارِجٍ مِنْها ﴾ (٤) .

ولا يختص الموت بهذه الطغمة الظالمة ، بـل يعمّ المتخاذلين المستبطئين في الدفاع عن عِزِّهِمْ وكيانهم ، ليعيشوا أياماً أو أعواماً صاغرين ، فهؤلاء أموات في منطق الإمام على عليه السلام ، كما أنّ المتفانين في حفظ عزّتهم وكرامتهم أحياء ، وإن تَضرَّجوا بدمائهم في سوح الجهاد ، يقول عليه السلام : « فالمَوْتُ ، في حياتِكُمْ مقهورين . والحياة ، في موتكم قاهرين »(٥)

كما أنّ من لا يحسّ بالمسؤولية أمام المجتمع ، ويترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعامة مراتبهما ، مَيِّتُ الأحياء ، يقول على عليه السلام : « ومنهم تــاركُ لإنكار المنكر بلسانه ، وقلبه ويده ، فذلك ميّت الأحياء »(٦) .

<sup>(</sup>١) سورة محمد : الأية ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) لاحظ بحار الأنوار ، ج ٦ ص ١٢٢ ـ ١٥٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة النمل: الآية ٨٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام : الآية ١٣٢ . ولاحظ الروم : الآية ٥١ ـ ٥٣ .

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة ، الخطبة ٥١ .

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة ، قسم الحكم ، الرقم : ٣٧٤ .

#### ج ـ موت الفرد والمجتمع

إنَّ للفرد شؤوناً من أوج وحضيض ، وَرُقِيٍّ وهبـوط ، وموت وحيـاة ، كها أنَّ للمجتمع نفس تلك الشؤون ، حرفاً بحرف .

مشلاً: إنّ الثورة نواة تنبت وتشتد وتستوي وتأخذ لنفسها حالة الهجوم والاندفاع، ولا تبرح على تلك السّمة حتى تنتقل إلى حالة أخرى، تأخذ لنفسها حالة الدفاع، وردّ السّهام الموجهة إليها. ولن تبرح على تلك الحالة حتى يَنْجَرُ أمرها إلى الإنكسار والإنقراض.

ونظير ذلك جميع الحضارات البشرية ، والمناهج الإقتصادية والسياسية الإنسانية ، فلكُلِّ منها حالات ثلاث : هجوم ، دفاع ، خمود .

فكما أنّ لكل فرد حياةً وموتاً وأجلاً حسب القرآن ، كذلك إنّ للمجتمع حياةً وموتاً وأجلاً .

يقول سبحانه : ﴿وَلَكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ، فإذا جاءَ أَجَلُهُمْ ، لاَ يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾(١) .

ويعود القرآن ليبين ، عامل تدمير الحضارات والمجتمعات والأنظمة البشرية ، ويركز منها على الظلم بالأخص ، وعلى الإتراف ثانياً ، فالظلم خروج عن الحدّ الوسط ، والإتراف هو الإنهاك في المعاصي ، وكلاهما يعجل في هلاك المجتمع واندثاره .

يقول سبحانه: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ القُولَ بِنَظُلُم وأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾ (٢) . ويقول أيضاً : ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهُلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُثْرَفِيها ( بالطاعة ) فَفَسَقُوا فيها ، فَحَقَّ عليها القُولُ ، فَدَمَّرْنَاها تَدْميراً ﴾ (٣) .

ويقول سبحانه : ﴿ وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِنَ القُرونِ مِنْ بَعْدِ نُـوحٍ ، وكفي بِرَبِّكَ

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : الآية ٣٤ . ولاحظ سورة يونس : الآية ٤٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة هود : الآية ١١٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء : الأية ١٦.

بِذُنوبِ عِبادِهِ خَبيراً بَصيراً ﴾(١) . والإمعان في هذه الآية يُفيد أنَّ الظلم والفسق والذنوب ، مدمرات للمجتمع (٢) .

### د ـ موت العِزُّ وموت الهوان

ينقسم الموت إلى موت عِنِّ وموتِ هـوانٍ ، فالفـادون أنفسهم في طريق نشر القسط والعدل والعلم وسائر المباديء الإلهية يموتـون موت عـزّ وشرف ، والذين يقاتلون في سبيل الطاغوت ونشر الشر والجهـل والفساد ، لغـاية نيـل أجور ضئيلة ومناصب مؤقتة ، يموتون موت الهوان والذلّ والعار .

يقول سبحانه : ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِلَنْ يَقْتَلُ فِي سَبِيلِ الله أَمُواتُ ، بَـلْ أَحياءُ ، ولكن لا تَشْعُرُونَ ﴾ (٣) .

ويقول سبحانه فيمن خرج طالباً للعلم والإيمان : ﴿ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مِهَاجِراً إِلَى اللهِ ﴾ (\*) .

# الأمر السادس ـ الموتُ والأجل المُسَمّى

يقسم القرآن الأجل إلى أجل ، وأجل مسمى ، وبيانه :

إنّ لكل نوع من أنواع الموجودات الحيّة ، بـل مطلق الموجودات ، قابلية خاصة لإدامة الحياة والوجود. ومن هذا ، ما يقال إنّ العمر الطبيعي للإنسان هو

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء : الأية ١٧ .

<sup>(</sup>٢) وأما ماهي الصلة بين هذه العوامل وتدمير المجتمع وانحلاله ، فهو يحتاج إلى بيان خارج عن موضوع الكتاب ، غير أنّا نقول إجمالاً : إنّ بين هذه العوامل وإهلاك المجتمع ، رابطة مادية وطبيعية ، وفي الوقت نفسه رابطة إلهية ، فالوقوف على العلل المادية لا يغني عن الإذعان بأنّ هناك رابطة غيبية بين هذه العلل ومعلولها .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الآية ١٥٤ . ولاحظ سورة آل عمران : الآية ١٦٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء : الآية ١٠٠ ، ولاحظ سورة الحج الآية ٥٨ .

مائة وعشرون سنة ، فالإنسان ـ بما هو إنسان ـ قابل لأن يعيش هذا المقدار من الزَّمن . وفي ضوء ذلك ، لكل إنسان « أجل » ، جذا المعنى ، ولكنه ليس أجلا حتمياً وقطعياً ، بل قد يَنْقُصُ عَنْهُ أو يزيد عليه لعوامل خاصة في حياته ، فَرُبّ إنسان يموتُ في العقد الخامس أو السادس من عمره ، وهو أجلُّ حتمي ومسمى له ، مع أنّ الأجل المُطلَق كان أزيد منه . وربّ إنسان يعيش أزيد من هذا الحَدّ الطبيعي ، ويموت في العقد الخامس عشر من عمره ، وهو أجَلُ حتمي ومسمى له ، وإن كانَ الأجل المطلق أنقص منه .

والأجل المطلق يعرفه غيره سبحانه ، ولكنّ الأجل الحتمي عنده ، فهو الذي يعرف الحَدّ الذي تقف فيه حياة كل إنسان ، ولا تتجاوزه قطعاً ، يقول سبحانه : ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طَينٍ ، ثُمّ قَضى أَجَلًا ، وَأَجَلُ مُسَمَّى عِنْدَهُ ، ثُمّ أَنْتُم تَمْتَرُون ﴾ (١) .

\* \* \*

### الأمر السابع ـ الإنابة عند الموت

قد عرفت أنّ قسماً من النّاس يخافون من الموت لِما علموا من أنّ كواهلهم مثقلة بعظائم الذنوب ، أو لاعتقادهم بأنّه خاتمة المطاف في الحياة البشرية . والصنف الأول ، إذا فوجئوا بالموت ، يلجأون إلى التوبة والإنابة ، ويندمون ، ولكن لات حين مندم ، فإنّهم قد ضَيّعوا الفُرص ، والتوبة إنّما تُقبل إذا كان الإنسان ذا مقدرة على الفعل والترك والطاعة والعصيان ، فيُرجَّح باختياره الإنقياد ، على المخالفة ، وهذا من تُقبَل توبته ، لأنّ الإنابة في هذا المقام ، تكشف عن تحول روحي ، وثورة نفسانية على المعصية والتمرد والتجرّي ، وأمّا إذا وصل الإنسان في مدارج حياته إلى نقطة ليس أمامها إلاّ طريق واحد ، وهو ترك التمرّد ،

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآية ٢. وبما أنّ الكلام فيه قد سبق في الجزء الثاني من هذا الكتاب ( الإلهيات » ، ص ١٤٢ - ٢٤٦ ، فقد إكتفينا بهذا المقدار .

لفقدان القوة والطاقة ، فـلا تقبل التـوبة عنـد ذاك ، لأنَّها لا تكشف عن انقلاب روحى نحو الكمال ، وإلى ذلك يشير قوله سبحانه :

﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لَلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ، حتى إذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ آلَمُوْتُ ، قال إِنَّ تُبْتُ الآن ﴾(١) .

وقد ندم طاغية مصر ، فرعون ، عندما وافاه الغرق ، وأَحَسَّ بالعجز عن استمراره بالعصيان فأسلم ، وقال : ﴿ آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَّهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرائيلَ ، وأَنا مِنَ الْمُسْلِمين \* الآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدينَ ﴾ (٢) .

وقد كان الطغاة من الأمم السالفة على هذا النمط ، فلا يلجأون إلى الإنابة إلاّ بعدما يروا بأس الله تعالى ، يقول سبحانه :

﴿ فَلَمَّا رَأُوْا بَأْسَنا قَالُوا آمَنَّا بِاللهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿ فَلَم يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأُوا بَأْسَنا ﴾(٣) .

يقول الإمام علي عليه السلام : « فهو يعضّ يده ندامةً على ما أصحر له عند الموت من أمره  $^{(1)}$  .

\* \* \*

#### الأمر الثامن ـ الوصية عند الموت

لا ينبغي لامريءٍ مسلم أن يبيتَ ليلةً إلَّا ووصيته تحت رأسه(°) .

ومع ذلك ربما يترك الإنسان هذه الفريضة ، فله الإيصاء حال الموت .

يقـول سبحانـه : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَـدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِنْ تَـرَكَ خَيْـراً

<sup>(</sup>١) سورة النساء : الآية ١٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة يونس : الأيتان ٥ و ٩١ .

<sup>(</sup>٣) سورة غافر : الأيتان : ٨٤و٨٥ .

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة ، الخطبة ١٠٩ .

<sup>(</sup>٥) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، كتاب الوصايا ، الباب الأول ، الحديث ٧ .

**الوَصِيَّةُ ﴾(١)** والمُراد من الخَيْر هو المال .

ويقول سبحانه : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَـدَكُمُ الْمُوتُ ، حِينَ آلوَصِيَّةِ ، إثنان ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ . . . ﴾ (٢) .

\* \* \*

# الأمر التاسع \_ جهل الناس بأوان موتهم

إقتضت الحكمة الإلهية جهل الناس بزمان ومكان موتهم ، وذلك لوجهين :

أ\_ لو علم الإنسان بزمن موته ، فربما يفشل في العمل قبل أن يحل أجله ، فإنّ العامل الباعث إلى العمل والنشاط في الحياة ، هو الأمل ، فالأمل رحمة ، ولولاه لما أرضعت والدة ولدها ، ولا غرس غارس شجرة (٣) .

ب\_ إنّ لجهل الإنسان بأوان موته ومكانه ، تأثيراً تربوياً ، فإنّه لو علم بأنّه سيموت بعد عام أو أشهر ، فترك التمرّد والتجري ، فلا يعد ذلك كمالاً روحياً ، وثورة للفضائل على الرذائل ، وهذا بخلاف ما إذا سلك طريق الطاعة ، وترك المعصية ، وهو يرجو العيش أعواماً طويلة ، فإنّه يكشف عن كمال روحي ، يدفعه نحو الفضائل ، يقول سبحانه : ﴿ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضِ مَهوتُ ﴾(1) .

\* \* \*

# الأمر العاشر ـ الملائكة المُوكُّلون بقبض الأرواح

قد عرفت أنَّ الخلق والتدبير من شؤونه سبحانه ، فهو القائل عزَّ وجلَّ :

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ٨٠٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة : الأية ١٠٦ .

<sup>(</sup>٣) سفينة البحار ، مادة : « أمل » .

 <sup>(</sup>٤) سورة لقهان ، الآية ٣٤ ، وهاهنا وجه ثالث وهو أنّ علم الإنسان بزمن موته يُشَجّعه على الفجور والعصيان متكلاً على التوبة والإنابة قبل مدّةٍ من حلول أجله .

﴿ أَلَا لَهُ الْحَلْقُ وَالْأَمْرُ ، تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ العالمَينَ ﴾ (١) . غير أنّ كونه مدبّراً لا ينافي أن يكون هناك أسبابٌ غيبيّة أو طبيعية لقبض الأرواح فإنّه أيضاً من شؤون التدبير . فَتَوَفِي الأنفس وأخذها ، فعلٌ لله سبحانه ، وفي الوقت نفسه فعلٌ لملائكته ، يقول سبحانه : ﴿ اللهُ يَتَوفَّ الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها ﴾ (٢) .

وفي الوقت نفسه ينسبه إلى الملائكة ، ويقول : ﴿ الَّـٰذِينَ تَتَـوَفَّـاهُمُ الْمُلائِكَةُ ﴾ (٣) .

وفي مـوضع ثـالث ينسبه إلى ملك المـوت ، ويقول : ﴿ قُـلْ يَتَوَفَّـاكُمْ مَلَكُ اللَّهِتِ اللَّذِي وُكُلِّ بِكُمْ ﴾ (٢٠) .

والنِّسَبُ كُلُّها صحيحة ، أَحداً بما ذكرناه في أقسام التوحيد من أنَّ شيئاً واحداً يكون فعلاً لله سبحانه ، وفي الوقت نفسه فعلاً لعباده ، وقد تقدّم ذلك مفصّلاً .

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) سورة الأعراف : الآية ٤٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر : الآية ٤٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة النحل الآية ٢٨ ، والآية ٣٢ منها .

<sup>(</sup>٤) سورة السجدة : الأية ١١ .

مباحث المعاد (۷)

### الحياة البرزخية

البرزخ هو المنزل الأول للإنسان بعد مفارقة الدنيا بالموت ، وتحقيق الحال يتوقف على تبيين معنى البرزخ ، وإثبات الحياة في تلك النشأة التي هي قبل البعث يوم القيامة .

قال إبن فارس في المقاييس: « البرزخ: الحائل بين الشيئين ، كأنّ بينها برازاً أي متسعاً من الأرض ، ثم صار كل حائِل برزخاً فالحاء زائدة لما ذكرنا »(١).

ويقول إبن منظور في اللسان : « البرزخ : ما بين شيئين . وفي الصحاح الحاجز بين شيئين . والبرزخ ما بين الدنيا والأخرة : قبل الحشر من وقت الموت إلى البعث ، فمن مات فقد دخل البرزخ »(٢) .

هذا معنى البرزخ وبه يفسر قوله سبحانه : ﴿ وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخُ إِلَى يَـوْمِ يُبْعَثُـونَ ﴾(٣) . والوراء في الآية بمعنى الأمام كها في قـولـه سبحـانـه : ﴿ وكـانَ وراءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفينَةٍ غَصْباً ﴾(٤) .

<sup>(</sup>١) المقاييس ، ج ١ ، ص ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٢) لسان العرب ، ج ٣ ، مادة برزخ ، ص ٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون : الأية ١٠٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف : الآية ٧٩ .

والآية لا تفيد أزيد من وجود الفاصل ، والحاجز بين الدنيا والقيامة ، مثل قوله سبحانه : ﴿ بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ لا يَبْغيانِ ﴾ (١) . ولا تدل على وجود حياة في هذا الفصل .

نعم ، هناك آيات يستفاد منها وجود حياة واقعيـة للإنسـان في تلك النشأة ، نذكر منها ما يلي :

١ ـ قال تعالى : ﴿ قالوا رَبَّنا أَمْنَنَا ٱثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْنَنَا ٱثْنَتَيْنِ ، فَأَعْتَرَفْنا بِذُنوبِنا فَهَلْ إلى خُـرُوجٍ مِن سَبيلٍ ﴾ (٢) ؟ .

وهذه الآية تحكي عن تحقيق إحياءَين وإماتتين إلى يوم البعث ، وقد اختلف المُفسِّرونَ في تفسيرهما ، والمروي عن ابن عباس أنّ الإماتة الأولى ، حال كونهم نُطَفاً ، فأحياهم الله في الدنيا ، ثم أماتهم الموتّة الثانية ، ثم أحياهم للبعث ، فهذان إحياءان وإماتتان ونظيره قوله : ﴿ كَيْفَ تَكْفُر ونَ باللهِ وَكُنْتُمْ أمواتاً فأحياكُم ثُمَّ يُكِيكُمْ ثُمَّ إلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (٣) .

يلاحظ عليه: إنّ الآية الثانية ليست نظير الآية الأولى حتى تُفسر بها ، فإنّ الآية الثانية ، تصف الناس بكونهم أمواتاً ، وهو ينطبق على الإماتة في حال كون الإنسان نطفة أو قبل ذلك ، بخلاف الآية الأولى فإنّها تحكي عن إماتة الإنسان ، والفرق بين الموت والإماتة واضح ، فالأحوال المتقدمة على النطفة ، ونفسها ، توصف بالموت ، دون الإماتة . فلأجل ذلك لا يصح تفسير الإماتة بما جاء في هذا القول .

والظاهر أنَّ المراد هو ما يلي :

الإماتة الأولى هي الإماتة عن الحياة الدنيا .

والإحياء الأوّل هو الإحياء في البرزخ ، وتستمر هذه الحيـاة إلى نفخ الصـور الأول .

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن : الآية ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة غافر : الآية ١١ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الآية ٢٨ .

والإماتة الثانية ، عند نفخ الصور الأول ، يقول سبحانه : ﴿ وَنُفِحَ فِي الصَّورِ فَصَعِق مَنْ فِي السَّمُواتِ ومَنْ في الأرْض ﴾(١) .

والإحياء الثاني ، عند نفخ الصور الثاني ، يقول سبحانه : ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الأجداثِ إلى رَبِّمْ يَنْسِلُونَ ﴾(٢) .

وتعدد نفخ الصور يستفاد من الآيتين ، فيترتب على الأول هـ لاك من في السمـوات ومن في الأرض ، إلا من شـاء الله ، وعـلى الثـاني قيــام النـاس من أجداثهم ، وفي أمر النفخ الثاني يقـول سبحانه : ﴿ وَنُفِخَ فِي الصَّـورِ فَجَمَعْناهُمْ جَعاً ﴾(٣) .

ويقول سبحانه : ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصَّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَومَثِلْهِ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴾(٤) . واختلاف الآثار يدل على تعدد النفخ .

وعلى ضوء هذا فللإنسان حياة بعد الإماتة من الحياة الدنيا ، وهي حياة برزخية متوسطة بين النشأتين .

٢ ـ قوله سبحانه : ﴿ مِمّا خَطِيئاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَاراً فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ
 دونِ الله أنْصاراً ﴾(٥) .

وهذه الآية تدل على أنهم دخلوا النار بعد الغرق بلا فصل للفاء في قوله : ﴿ فَأَدْخِلُوا ﴾ . ولو كان المراد هو ناريوم القيامة لكان الـلازم الإتيان بـ « ثم » أوّلًا ، وارتكاب التأويل في قول ه ﴿ فَأَدْخِلُوا ﴾ ، حيث وضع الماضي مكان المستقبل لأجل كونه محقق الوقوع ، وهو خلاف الظاهر ، ثانياً .

٣ ـ قـوله سبحانه : ﴿ ٱلنَّارُ يُعْرَضونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً ، وَيَـوْمَ نَقُومُ

<sup>(</sup>١) سورة الزمر : الآية ٦٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة يس : الآية ٥١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف : الآية ٩٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنون : الأية ١٠١ .

<sup>(</sup>٥) سورة نوح : الآية ٢٥ .

السَّاعَةُ ، أَدْخِلُوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدَّ العذابِ ﴾ (١) .

وهذه الآية تحكي عرض آل فرعون على النار صباحاً ومساءً ، قبل يـوم القيامة ، بشهادة قوله بعد العرض : ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ﴾ . ولأجل ذلك ، عبر عن العذاب الأول بالعرض على النار ، وعن العذاب في الآخرة ، بإدخال آل فرعون أشد العذاب ، حاكياً عن كون العذاب في البرزخ ، أخف وطأ من عذاب يوم الساعة .

نعم ، هناك آيات تدلّ على حياة الإنسان في هذا الحدّ الفاصل بـين الدنيـا والبعث ، حياة تناسب هذا الظرف ، تقدّم ذكرها عند البحث عن تجـرّد النفس ، ونكتفي هنا بهذا المقدار ، حذراً من الإطالة .

وأمّا من السنة ، فنكتفي بما جاءً عن الصادق عليه السلام ، عندما سُئِل عن أرواح المؤمنين ، فقال : « في حجرات في الجنة ، يأكلون من طعامها ، ويشربون من شرابها ، ويقولون ربّنا أثّمِ لنا الساعة وأنجز ما وعدتنا » .

وسُئِل عن أرواح المشركين ، فقال : « في النار يُعَذَّبون ، يقولون لا تُقِم لنا الساعة ، ولا تُنْجِز لنا ما وعدتنا »(٢) .

## السؤال في القبر وعذابه ونعيمه

إذا كانت الحياه البرزخية هي المرحلة الأولى من الحياة بعد الدنيا ، يظهر لنا أنّ ما اتّفق عليه المسلمون من سؤال الميت في قبره ، وعذابه إن كان طالحاً ، وإنعامه إن كان مؤمناً صالحاً ، صحيحٌ لا غُبار عليه ، وأنّ الإنسان الحي في البرزخ مسؤول عن أمور ، ثم معذّب أوْ مُنعَم .

قال الصدوق في عقائده : « إعتقادنا في المسألة في القبر أنَّها حقَّ لا بُدَّ منها ، ومن أجاب الصواب ، فاز برَوْح ٍ وريحان في قبره ، وبجنة النعيم في الآخرة ، ومن

<sup>(</sup>١) سورة غافر : الآية ٤٦ .

<sup>(</sup>٢) البحار ، ج ٦ ، باب أحوال البرزخ ، ص ١٦٩ ، الحديث ١٢٢ ، وص ٢٧٠ ، الحديث ١٢٦ .

لم يُجب بالصواب ، فله نُزُل من حميم في قبره ، وتَصْلِيَةُ جحيم ٍ في الآخرة » (١) .

وقال الشيخ المفيد: « جاءت الآثار الصحيحة عن النبي أنّ الملائكة تتزل على المقبورين فتسألهم عن أديانهم ، وألفاظ الأخبار بـذلك متقاربة ، فمنها أنّ مَلكَيْن لله تعالى ، يقال لهما ناكِر ونكير ، ينزلان على الميت فيسألانه عن ربّه ونبيّه ودينه وإمامه ، فإن أجاب بالحق ، سلّموه إلى ملائكة النعيم ، وإن أرْتَج سلّموه إلى ملائكة العذاب . وفي بعض الروايات أن اسمي المَلكَيْن النذين ينزلان على الكافر ، ناكر ونكير ، واسمي المَلكَيْن النذين ينزلان على المؤمن مُبَشّر وبشير » . إلى أن قال :

« وليس ينزل اللَكان إلا على حيِّ ، ولا يسألان إلاّ مَنْ يفهم المسألة ويعرف معناها ، وهذا يدلّ على أن الله تعالى يحيى العبد بعد موته للمسألة ، ويديم حياته لنعيم إن كان يستحقه ، أو لعذاب إن كان يستحقه » (٢) .

وقـال المحقق الطوسي ، في التجـريد « وعـذاب القبر واقـع ، لـلإمكـان ، وتواتر السمع بوقوعه » .

والظاهر اتّفاق المسلمين على ذلك ، يقول أحمد بن حنبل : « وعذاب القبر حق ، يُسأل العبد عن دينه وعن ربه ، ويرى مقعده من النار والجنة ، ومنكر ونكير حق »(٤) .

وقد نسب إلى المعتزلة إنكار عـذاب القبر ، والنسبة في غير محلها ، وإنّما المنكر واحدٌ منهم ، هو ضرار بن عمرو ، كما تقدم ، وقد تاب عن الإعـتزال ولحق بالمجبرة ، قـال القاضي عبـد الجبار في فصـل عذاب القـبر : « وجملة ذلك أنـه لا

<sup>(</sup>١) عقائد الصدوق ، ص ٨١ ، من الطبعة الحجرية الملحقة بشرح الباب الحادي عشر .

<sup>(</sup>٢) شرح عقائد الصدوق: ص ٤٥ - ٤٦.

<sup>(</sup>٣) كشف المراد ، ص ٢٦٦ ، ط صيدا ، ولاحظ إرشاد الطالبيين ، ص ٤٢٥ .

<sup>(</sup>٤) السنة ، لأحمد بن حنبل ، ص ٤٧ ، ولاحظ الإبانة للأشعري ، ص ٢٧ .

خلاف فيه بين الأمّة إلّا شيء يحكى عن ضرار بن عمرو ، وكان من أصحاب المعتزلة ثم التحق بالمُجبِرة ، ولهذا ترى ابن الـراوندي يشنع علينا ، فيقـول : إنّ المعتزلة ينكرون عذاب القبر ولا يقرّون به » ، ثم استدلّ بآيات على حياة الإنسان في البرزخ (١) .

هذا كلّه ممّا لا ريب فيه ، إنّما الكلام فيها هو المراد هنا من القبر ، والإمعان في الآيات الماضية التي استدللنا بها على الحياة البرزخية ، والسروايات السواردة حول البرزخ ، يعرب بوضوح عن أنّ المراد من القبر ، ليس هو القبر المادي الذي يعدفن فيه الإنسان ، ولا يتجاوز جثّته في السّعة ، وإنّما المراد منه هو النشأة التي يعيش فيها الإنسان بعد الموت وقبل البعث ، وإنّما كنّى بالقبر عنها ، لأنّ النزول إلى القبر يلازم أو يكون بدّة لوقوع الإنسان فيها .

والظاهر من الروايات تعلّق الروح بأبدان تماثِلُ الأبدان الدنيوية ، لكن بلطافة تناسب الحياة في تلك النشأة ، وليس التعلق بها ملازماً لتجويز التناسخ ، لأنّ المراد من التناسخ هو رجوع الشيء من الفعلية إلى القوة ، أعني عودة الروح إلى الدنيا عن طريق النطفة فالعلقة ، فالمضغة إلى أن تصير إنساناً كاملاً ، وهذا منفي عقلاً وشرعاً ، كما سيوافيك . ولا يلزم هذا في تعلّقها ببدن ألطف من البدن المادي ، في النشأة الثانية .

قال الشيخ البهائي: «قد يتوهم أنّ القول بتعلق الأرواح ، بعد مفارقة أبدانها العنصرية ، بأشباح أخر - كما دلّت عليه الأحاديث - قولُ بالتناسخ ، وهذا توَهُمُ سخيف ، لأنّ التناسخ الذي أطبق المسلمون على بطلانه ، هو تعلّق الأرواح بعد خراب أجسادها ، بأجسام أخر في هذا العالم ، وأمّا القول بتعلّقها في عالم آخر ، بأبدان مثالية ، مدّة البرزخ ، إلى أن نقوم قيامتها الكبرى ، فتعود إلى أبدانها الأولية بإذن مُبْدعها ، فليس من التناسخ في شيء »(٢) .

قال الرازي : « إنَّ المسلمين يقولون بحدوث الأرواح وردِّهــا إلى الأبدان ،

<sup>(</sup>١) شرح الأصول الخمسة ، ص ٧٣٠ .

<sup>(</sup>٢) البحار ، ج ٦ ، ص ٢٧٧ .

لا في هـذا العالم ، والتنـاسخية يقـولون بقـدمها ، وردّهـا إليها ، في هـذا العالم ، وينكرون الآخرة والجنة والنار ، وإنّما كُفّروا من أجل هذا الإنكار » ( ) .

# نَفْـــخُ الصّـــور

إنّ الإنسان الذي يعيش في هذا الكوكب ، بالنسبة إلى المعارف الغيبية ، كالجنين في بطن أمّه ، فلو قبل له إنّ وراء الرحم أنجماً وكواكب وشموساً وأقهاراً ، وبحاراً ومحيطاتٍ ، لا يفقه منها شيئاً ، لأنّها حقائق خارجة عن عالمه الضيّق ، والإنسان الماديّ القاطن في هذا الكوكب لا يفقه الحقائق الغيبية الموجودة وراء هذا العالم ، فلأجل ذلك لا مناص له من الإيمان المجرّد من دون تعمق في حقيقتها ، وهذا أصل مفيد جداً في باب المعاد ، وعلى ذلك تبتني مسألة نفخ الصور ، فها هو المراد من الصور ، أهو شيء يشابه البوق المتعارف أو شيء غيره ؟ وما هو المراد من النفخ ؟ لا مناص لنا من الإعتقاد بوجوده وتحققه ، وإنْ لم نتمكن من التعرف على واقعيته ، ومع ذلك فلا بُدّ أن تكون هناك حقيقة واقعية ، لها صلة بين نفخ الصور في هذا العالم ، ونفخه في النشأة الأخرى .

تَدُلُّ الآيات على أنَّ الإنسان يعيش في البرزخ إلى أن يفاجئه نفخ الصور ، فعند ذلك يهلك كل من في السموات والأرض إلا من شاء الله ، يقول سبحانه : ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شاءَ الله ، ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ ﴾ (٢) . ففي النفخ الأول موت كل ذي حياة في السَّموات والأرض ، كما أنّ في النَّفْخ ِ الثاني ، إحياءَهم .

يقول سبحانه: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصَّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسلونَ ﴾ (٣)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) نهاية العقول ، للرازي ، البحار ، ج ٦ ، ص ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر : الآية ٦٨ .

 <sup>(</sup>٣) سورة يس : الآية ٥١ . والآية ناظرة إلى النفخ الثاني .

ما ذكرناه في هذا البحث تصوير وترسيم للنشأة التي يمرّ بها الإنسان بعد موته إلى أنْ يقوم من جدته ، ويحشر إلى الله تعالى . وفي البحث القادم تصويـرٌ لمشاهـد القيامة ، من بـداية وقـوعها إلى أنْ يحـاسب الإنسان ويصـير إلى مآلـه من الجنة أو النار .

\* \* \*

مباحث المعاد (۸)

#### أشـــراط الساعة

الشَرَط ـ بالتحريك ـ : العلامة ، والجمع أشراط ، وأشراط الساعة : أعلامها(١) .

والمراد من أشراط الساعة العلامات والآيات التي تخبر عن دنو القيامة ، وقربها ، وهي مأخوذة من الذكر الحكيم ، قال سبحانه : ﴿ فَقَدْ جَاءَ أَشُراطُها ﴾(٢) .

وهذه العلامات بعضها مذكور في الكتاب العزيز ، وبعضها مذكور في السُّنة فنبحث عن كلا القسمين على وجه الإجمال .

وأمّا مشاهد القيامة ، فهي الحوادث الهائلة التي تقع في نفس قيام الساعة ، التي وردت في سور التكوير والإنفطار والإنشقاق وغيرها ، كتكوير الشمس وانكدار النجوم وانفطار السهاء وانتثار الكواكب ، وتسجير البحار وتفجيرها ، وغير ذلك . فالكل من مشاهد القيامة التي نأتي بها في بحث خاص وإليك الكلام في أشر اط الساعة الواردة في الكتاب .

<sup>(</sup>١) لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٣٢٩ ، مادة شرط .

<sup>(</sup>٢) سورة محمد : الآية ١٨ .

## أشراط الساعة في الكتاب

جاء في الذكر الحكيم أمور يستظهر منها أنّها من أشراط الساعـة ، والآيات الواردة في هذا المجال بين واضحة الدلالة وغيرها .

## أ ـ بعثة النبي الأكرم

يقول سبحانه : ﴿ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَـةَ ، أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَـةً فَقَدْ جـــاءَ أَشْرَاطُها ، فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ ﴾ (١٠)

إنَّ هذه الآية تندد بالمشركين بأنَّهم لا يؤمنون ، ولا ينتظرون شيئاً إلَّا القيامة أن تأْتِيَهُمْ فجأة حتى يؤمنوا ، ولكن لا يفيدهم عندها إيمانُهم ، ومن أين لهم التذكر والإتعاظ والتوبة إذا جاءتهم الساعة بغتة. ومع ذلك كله فليعلموا أنَّ الساعة ، وإن لم تأتهم ، ولكن قد جاءتهم أشراطها وعلاماتها ، فعليهم أن يَتعظوا بذلك .

والآية غير متضمنة لتعيين ما جاء من الأشراط ، لكن قال ابن عباس : « والنبيُّ من أَشْراطِها ، ولقد قال بُعِثْتُ أنا والساعة كهاتين »(٢) .

وكون بعثة النبي من معالم الساعة ، لا ينافي وجود هذه الفترة الطويلة بينه وبين القيامة ، وذلك لأنّ ما مضى من عمر الأرض والمجتمع الإنساني أزيد بكثير مما بقي منه ، فيصحّ جعل ظهوره من معالم الساعة .

ويحتمل أن يكون المراد من أشراط الساعة التي جاءتهم إنشقاق القمر بيده ، ونزول القرآن الذي هو آخر الكتب (٣) .

## ب ـ إندكاك السدّ وخروج يأجوج ومأجوج

جاء في الذكر الحكيم أنَّ ذا القرنين وصل في مسيره إلى قوم طلبوا منه أن

<sup>(</sup>١) سورة محمد : الآية ١٨ .

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ، ج ٥ ، ص ١٠٢ .

<sup>(</sup>٣) لاحظ المصدر السابق نفسه .

يبني لهُمْ سدّا يحجز عنهم يأجوج ومأجوج ويقيهم شرهما ، فقام ذو القرنين بعملية كبيرة ، حيث سدّ ما بين الجبلين - الذي كان طريق نفوذهما ـ بِزُبَرِ الحديد ثم أنجز عملية بناء السدّ بما يحكيه تعالى من قوله : ﴿ حَتَى إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ الْفُخُوا ، حتى إِذَا جَعَلَهُ ناراً قالَ آتوني أَفْرِغْ عَلَيْه قِطْراً ﴾ (١) .

فليا فرغ من بناء السدّ قال:

﴿ هَذَا رَحْمَةٌ مِن رَبِّي ، فإذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقَّا \* وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئَذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ ، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ﴾ (٢) .

وقوله: ﴿ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَثِذِ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ ﴾ ، يعرب عن كون اندكاك السَّدِّ من أشراط الساعة (٣) . والمراد أنّه بعد انقضاء أمْرِ السَّدِّ يموج بعض الناس في بعض ، فَيَرْتفع من بينهم النَّظْمُ ، ويَحْكُمْ فيهم الهرج والمرج ، ويظهر هذا أيضا من آية أخرى ، أعني قوله تعالى : ﴿ حتّى إِذَا فَتِحَتْ يَأْجُوجُ ومَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَمَأْجُوبُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدبٍ يَنْسِلُونَ \* واقْتَرَبَ الوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هي شاخِصَةً أَبْصارُ اللَّذينَ كَفَرُوا يا وَيْلَنَا قَدْ كُنّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا بَلْ كُنّا ظالِمِينَ ﴾ (٤) .

فمفادها أنّه عندما ينفرج سدّ يأجوج ومأجوج ، يتفرق المحجوزون خلف السدّ ، في الأرض ، فلا ترى أكمةً إلّا وقوم منهم يهبطون منها ، وعند ذلك يقترب الوعد الحق ، أي قيام الساعة . فيكون اندكاك السدّ وانتشار يأجوج ومأجوج في الأرض من أشراط الساعة ، لحكايته عن اقتراب الوعد الحقّ ، وهذا هو المراد من أشراط الساعة .

ج \_ إتيان السهاء بِدُخان مبين

إِنَّ الصناعات البشريـة أوجدت قلقـاً في الحياة ، ولـوثت البيئـة في الأرض

<sup>(</sup>١) سورة الكهف : الآية ٩٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف : الأيتان ٩٨ و ٩٩ .

 <sup>(</sup>٣) ويمكن جعله من أشراطها على حدة ، فإنّها تحكي عن عموم حالة الفوضى والهرج والمرج العالمَ
 بأسره .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء : الأيتان ٩٦ و ٩٧ .

بالأدخنة المتصاعدة من معـاملها ، والإبخـرة المتطايـرة من موادهـا . ولكنها إلى اليوم ليست إلى الحدّ الذي يزاحم الحياة ، والله يعلم مآل الأمور .

ولكنه تعالى يخبر عن حدوث دخان في السهاء ، يَغْشى الناس ، ويكون عذاباً اليما لهم ، يقول تعالى : ﴿ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّهَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينِ \* يَغْشى النَّاسَ الْيما لهم ، يقول تعالى : ﴿ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّهَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ \* يَغْشى النَّاسَ هذا عَذابٌ اليم \* رَبَّنا آكْشِفْ عنّا العَذابَ إِنّا مُؤْمِنونَ \* إِنّا كاشفوا العذاب قليلاً جَاءَهُمْ رَسولُ مُبِينٌ \* ثُمَّ تَوَلُّوا عَنْهُ وَقالُوا مُعَلِّمٌ جَنُونٌ \* إِنّا كاشفوا العذاب قليلاً إِنّكُمْ عائِدونَ \* يَوْمَ نَبْطِشُ البَطْشَةَ الكُبْرى إِنّا مُنْتَقِمونَ ﴾ (١) .

إنَّ في تفسير الآية وجهين :

الوجه الأوّل - إن مجموع هذه الآيات راجعة إلى عصر النبي ، وذلك أنّ رسول الله دعا على قومه لمّا كذّبوه ، فقال : أللهم سنيناً كَسِنيٍّ يـوسف ، فَأَجْـدَبَتِ الأَرض وأصابت قُريْشاً المجاعة ، وكان الرجل لما به من الجوع ، يرى بينه وبين السهاء كالدخان ، فجاؤوا إلى النبي وقالوا : يا محمد ، جئت تأمر بصلة الرحم وقومك قد هلكوا . فسَـألَ الله تعالى لهم بـالخصب والسعة ، فكشف عنهم ، ثم عادوا إلى الكفر(٢) .

يلاحظ على هذا الوجه: أولاً ، إنّ ظاهر الآية أنّ السهاء تأتي بدخان مبين ، وتحدثه ، وهو غير تجلّي السهاء بصورة الدخان في عين الجائع ، الذي هو انخداع الحواس لغلبة الجوع ، من دون أنْ يكون هناك دخان في الواقع .

وثانياً : إنّ أصحاب السِّير النبوية لم يذكروا شيئاً عن هذا الجوع المُدْقِع الذي أحدق بقريش وأوجد فيهم سنيناً كسنى يوسف .

وثالثاً: إنّ ما جاء في القصة ، لا يناسب خُلُقَ النبيِّ وعطفه على قومه ، وكونه رحمة للعالمين ، كيف وقد قبال سبحانه : ﴿ وما كِمانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وأَنْتَ

١١ سورة الدخان : الأيات ١٠ ١٦ .

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ، ج ٥ ، ص ٦٢ ، وتفسير الطبري ، ج ١٥ ، ص ٦٦ . وبهذا المضمون روايات أُخر في المصدرين .

فيهِمْ ، وما كانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وهم يَسْتَغْفِرونَ ﴾(١) وهـو صلوات الله عليه وآلـه ، لم يدع عليهم في غزوة أُحُـدْ ، مع أنّهم شَجّـوا جبهته وكسروا أسنـانه ، وضرّجـوا وجهه بالدماء .

فهذه الأمور ، توجب عدم الإطمئنان إلى هذا الوجه .

الموجه الشاني : إنّ مفاد الآية يرجع إلى أشراط الساعة ، وأنه قبل قيام البعث يغشى الناس دخان مبين . ويؤيّد ذلك أنّ الآية تتضمن ذكر يومين :

١ ـ يومُ تأتي السهاء فيه بدخان مبين .

٢ ـ ويوم يبطش فيه الرب تعالى البطشة الكبرى .

وبما أنّ البطشة الكبرى راجعة إلى يوم البعث الذي يأخذ فيه الله تعالى الظالمين والكافرين بشدة وقدرة ، يكون ذلك قرينة على أنّ ما يقع في اليوم الأول ، من أشراط الساعة ، فيوم تظهر فيه آية الساعة وعلامتها ، ويوم تتحقق فيه نفس الساعة .

وأما على التفسير الأول ، فلا مناص ، من جعل اليـوم الأول يـوم طـروء الجـوع في مكة ، واليـوم الثاني يـوم غلبة النبي عـلى قريش في بـدر ، ولا يخفى أن تفسير اليومين بهذا النحو يحتاج إلى دليل .

ويؤيّد المعنى الثاني ما روي عن حُذيفة بن اليَهان ، مرفوعاً : أوّلُ الآيات الدّجال ، ونزول عيسى ، ونار تخرج من قعر عدن أبين تسوقُ الناس إلى المحشر ، تُقيلُ معهم إذا قالوا ، والدُّخان . قال حذيفة : يا رسول الله ، وما الدُّخان ؟ فتلا رسول الله صلى الله عليه وآله الآية : ﴿ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السّاء بِدُخَانٍ مُبِينٍ . . ﴾ ، علاً ما بين المشرق والمغرب ، عكث أربعين يـوماً وليلةً ، أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكام ، وأما الكافر بمنزلة السكران يخرج من منخريه وأذنيه ودُبُره (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال : الآية ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ، ج ٢٥ ، ص ٦٨ . والدر المنثور ، ج ٦ ، ص ٢٩ .

نعم بقي هنا شيء وهو أنّه لو كان صدر الآيات راجعاً إلى أشراط الساعة ، فيا معنى قوله سبحانه : ﴿ إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلْيَلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴾ . فإنه بالمعنى الأوّل ألصق .

ولكن يمكن أن يقال: إن الجملة الخبرية متضمنة لقضية شرطية ، وهي أنه حتى لـوكشفنا عنهم العـذاب ، لعادوا لما كـانـوا عليـه من العصيـان نـظير قـولـه سبحانه: ﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وإنَّهُمْ لكاذِبونَ ﴾(١) .

#### د ـ نزول المسيح

يقول سبحانه : ﴿ وَلَمَا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَشَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّون \* وقالوا ءَآلِمَتُنا خَيرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ \* إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَشَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ \* وَلَـوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي عَبْدُ أَنْعَمْنا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَشَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ \* وَلَـوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ \* وإنَّه لَعِلْمٌ للسَّاعَةِ ، فَلاَ تَمْتَرُنَّ بها ، واتَبِعونِ ، هـذا صِراطً مُسْتَقِيمٌ ﴾ (٢) .

روى المفسرون أنه لما نزل قوله سبحانه : ﴿ إِنَّكُم وَمَا تَعَبُدُونَ مِنْ دُونَ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّم ﴾ (٣) ، أحدثت قريش ضجة ، وقاموا يجادلون النبي فقالوا : قد رضينا بأنّ تكون آلهتنا كذلك ، حيث يكون عيسى أيضاً مثلهم ، وقالوا - كما يحكيه سبحانه عنهم : - ﴿ ءَ آلهُتُنَا خَيْرٌ أُمْ هُوَ ﴾ ، فليست آلهتنا خيراً من عيسى ، فإن كان عيسى في النار ، فكذلك آلهتنا .

فأجاب سبحانه بأنّهم ما ضربوا هذا المثل إلا للمجادلة والمخاصمة ، وأنهم قوم خَصِمون لا يتطلبون الحق . ثم أخذ بتوصيف عيسى بن مريم وتبيين مقامه فقال : ﴿ وإنّه لَعِلْمُ للسّاعَةِ ﴾ ، أي إنّ وجود عيسى في ظرف من الظروف ، يُعْلَمُ به قُرْب الساعة ، فلا تكذبوا بها .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام : الآية ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف : الأيات ٥٧ ـ ٦١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء : الآية ٩٨ .

فالآية تدل على أنَّ وجود عيسى في ظرف من الظروف يعلم به دنو السَّاعة ، وأما ظرف ، فالطاهر من الروايات هو نزوله بعد خروج الإمام المهدي عليه السلام(١) .

وللآية تفسير آخر ، يطلب من مظانّه (٢) .

### هــ إخراج دابة من الأرض

قـال تعـالى : ﴿ وَإِذَا وَقَـعَ القَـوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْـرَجْنَا لَهُمْ دَابَّـةً مِن الأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كانوا بآياتِنا لا يُوقِنونَ ﴾ (٣) .

وتوضيح الآية يتوقف على إيضاح أمور :

١ ـ ما هو المراد من قوله : ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلقَوْلُ عَلَيْهِمْ ﴾ ؟ .

٢ ـ ما هو المراد من الدابة المخرجة من الأرض؟

٣ \_ بماذا تتكلم هذه الدابة ، وماذا تقول ؟

٤ ـ ما هو موضع قوله سبحانه في الآية : إنّ الناس كانوا بآياتنا لا يوقنـون ؟
 فهل هو يحكي قول الدابة ، أو هو تعليل لصدر الآية ( وقوع القول عليهم ) .

٥ - ما هو المراد من الأيات ؟

٦ ـ ما هو الهدف من إخراج الدابة ؟

٧ ـ ما هو زمان إخراجها ؟

والحقّ أنّ هذه الآية ، إحدى الآيات التي يحيق بها الإبهام من جهة أو جهات ، وليس لها في القرآن ما يشابهها في المضمون ، حتى يستعان به على

<sup>(</sup>١) لاحظ ما أوردناه من الروايات في بحث الإمامة .

<sup>(</sup>٢) لاحظ مجمع البيان ، ج ٥ ، ص ٣٥٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة النمل : الآية ٨٢ .

تفسيرها ، فلا مناص من الإمعان فيها نفسها ، أو اللجوء إلى الـروايات الـواردة حولها ، فنقول :

أما السؤال الأول ، فالمراد من وقوع القول عليهم ، هو استحقاقهم للعذاب ، يظهر ذلك من قوله تعالى : ﴿ وَوَقَعَ القَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لا يَنْطِقُونَ ﴾ (١) . وليس المراد من القول ، القول اللفظي ، بل القول التكويني المساوق لِتحَقَّق العذاب ، وحصوله في الخارج . وقد عرفت أنّ العالم فعلُ الله سبحانه ، وفعلُه كلامُهُ ، والآيتان نظير قوله سبحانه : ﴿ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ العذاب ، أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ في النّارِ ﴾ (٢) .

وأما الثاني فالدابة في اللغة والقرآن تطلق على كل ما يُدبِّ على الأرض ، يقول سبحانه : ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُها ﴾(٣) . ولا يظهر من نفس الآية أنّه من أي نوع من الدواب ، أهو إنسان أو حيوان ، فلا مناص من الرجوع إلى الروايات التي نشير إلى مصادرها آخر البحث .

غير أنّه يمكن أنْ يقـال إن ( الـدابـة ) استعملت في القـرآن كثيـراً في المعنى العام ، فإطلاقها على نوع خاص منه كالإنسان ، يحتاج إلى قرينة .

أضف إلى ذلك أنّه ربما استعمل في مقابل الإنسان ، يقول سبحانه : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ ﴿ وَلَى آيَةً أُخْسِرَى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ وَالدُّوابِّ ﴾ (٤) وفي آية أُخْسِرى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ وَالدُّوابِّ ﴾ (٥) . وهذا يدفعنا إلى القول بأنّ المراد من الدابة هو غير الإنسان .

وأما الثالث: فلا يظهر من الآية شيء في جوابه إلّا احتمال أن يكون مقـول كلامها هو ما جاء في ذيل الآية من قوله ﴿ إنّ النّاس كانوا بآياتنـا لا يوقنـون ﴾ . وقد ورد في بعض الروايات مضمون كلامها الذي تتكلم به .

<sup>(</sup>١) سورة النمل : الآية ٨٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر : الآية ١٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة هود : الآية ٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة الحج : الآية ١٨ .

<sup>(</sup>٥) سورة فاطر : الآية ٢٨ .

وأما الرابع ، فيحتمل أنْ يكون قوله : ﴿ إِنَّ النَّاسِ ﴾ مقـولاً لكـلامها ، كما يُحتمل أنْ يكون تعليلاً لفرض العذاب عليهم ، الذي يدل عليه صدر الآية ، فكأنه يقول : حق عليهم العذاب لأنهم كانوا بآياتنا لا يوقنون ، ويؤيّد هذا الوجه قراءة ﴿ إِنَّ ﴾ بالكسر ، التي تجعلها جملة مستأنفة ، واقعة موقع التعليل .

وأما الخامس ، فيحتمل أنْ يكون المراد من الآيات هـو الآيات الكـونيـة والأنفسية الواردة في قوله سبحـانه : ﴿ سَنُرِيهُمْ آياتنـا في الآفاقِ وفي أَنفُسِهِمْ حتىٰ يَتَبَيْنَ لَهُمْ أَنَّهُ الحَقُّ ، أُوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ على كُلِّ شيءٍ شَهيدٌ ﴾(١) .

كما يحتمل أنْ يكون المُراد من الآيات ، المعاجز وخوارق الآيــات التي جاءت بها الأنبياء ، وإطلاق الآية على المعجزة في القرآن ، كثير .

ويحتمل أن يكون المراد ، الكتب السهاوية ، فإنها آيات إلهية .

ولا يظهر من الآية شيء في تعيين أحد هذه الاحتمالات ، إلاّ أنّه يمكن تاييد الإحتمال الثالث بقوله سبحانه في آية سابقة عليها : ﴿ إِنَّ هـذا القُرآن يَقُصُّ عـلى بَنِي إسرائيل أَكْثَرَ الَّذي هُمْ فيهِ يَخْتَلِفُونُ ﴾ (٢) .

وأما السادس ، وهو الهدف من إخراج الدابة ، فيمكن أنْ يكون إعلام دُنُوّالسّاعة ، كما يمكن أنْ يكون لأجل تمييز المؤمن من الكافر ، وغير ذلك من الأهداف التي وردت فيها الروايات .

وأما السابع ، وهو زمان الإخراج فسياق الآيات يثبت أنّها تقع قبل يـوِم القيامة ، عند دنوها لقوله سبحانه بعدها : ﴿ ويَومَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً مِمَنْ يُكَذِّبُ بآياتنا فَهُمْ يوزَعونَ ﴾ (٣) . فبها أنّ الثانية تقع قبل القيامة ، فسياق الكلام يقتضى كون الأولى كذلك .

ويتحصّل من الإمعان في الآيات أنّه سبحانه يحكي في لفيف منها عن أمور

<sup>(</sup>١) سورة فصلت : الآية ٥٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة النمل : الآية ٧٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة النمل : الآية ٨٣ .

ثلاثة ، الأولين راجعان إلى ما قبل القيامة ، ويعدّان من أشراطها ، والثالث إلى نفس القيامة.

فالأول ، هو وقع القول على الكافرين وخروج الدابة .

والثاني ، هو حشر فوج من كلّ أمة .

والشالث ، هو نفخ الصُّور ، أعني قـولـه سبحـانـه : ﴿ وَيَـوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّور ﴾'' .

وعلى ضوء ذلك يمكن عدّ الأوّل والثاني من أشر اط الساعة (٢) .

# و - مجيء بعض آيات الرت تعالى

يقول سبحانه : ﴿ هُلُ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَـأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يـأْتِي بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِ بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلَ أَوْ كَسَبَتْ فِي إيمانِها خُيْراً ، قُل انْتَظِروا إنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴾ (٣) .

الإستفهام في الآية إنكاري ، وقع في مقام يعرب عن عدم نفع العظة ونجاح الدعوة ، وأنَّ المخاطبين كانوا في عناد ولجـاج إزاء دعوة النبي الأكـرم ، كما هو الظاهر من الآيات المتقدمة عليها ، فإنَّه يقول :

- ﴿ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزِلَ الكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنَ مِنْ قَبْلِنَا . . . ﴾ .
- ﴿ أَو تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا الكِتَابُ ، لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ . . . ﴾ .

ففي هذا السياق ورد قوله سبحانه :

﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ ﴾ ، أي هؤلاء لا ينتظرون إلا أموراً تترجح بين كونها موجبة لهلاكهم أو كونها أمراً محالًا في نفسه ، أوْ غير ناجعة في إيمانهم عند وقوعها .

<sup>(</sup>١) سورة النمل: الآية ٨٧.

<sup>(</sup>٢) ومن أراد التبسط في الأيـة ، فعليـه الـرجـوع إلى المصـادر التـاليــة : تفسـير الــطبري ، ج ٢٠ ، ص ١٠-١٢ . الدر المنثور ، ج ٥ ، ص ١١٦ . تفسير البرهان ، ج ٣ ، ص ٢٠٩-٢١١ . (٣) سورة الأنعام : الآية ١٥٨ .

فالأوّل ، هو قوله تعالى : ﴿ أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ ﴾ ، فإنّ نزولَ المملائكة عليهم يلازم هلاكهم . يقول سبحانه : ﴿ مَا نُنزِّلُ الملائكَةَ إِلّا بِالْحَقِّ ومَا كَانُوا إِذاً مُنْظَرِينَ ﴾(١) .

والثاني، هو مجيء الربّ ومشاهدته بأمّ أعينهم ، وهو أمْر محال . وإنْ أريد منه يوم اللقاء ، الذي ينكشف منه الغطاء ، ويتجلى سبحانه بأسمائه وصفاته ، تجلّياً لا يبقى معه ريب ولا شك ، فلا ينجع إيمانهم عند ذاك .

والثالث ، وهو مجيء بعض آياته ، فهو مردد بَيْن أن يكون المراد منه الموت الذي تتبدل فيه نشأة الحياة إلى نشأة أخرى ، أو يكون المراد هو خروج الدابة عند دنو الساعة الذي مضى البحث عنه ، وعند ذلك تكون الآية ناظرة إلى بعض أشراط الساعة .

وعلى كلا المرادّيْنَ ، لا ينفع بعدهما الإيمان والإستغفار . . .

قال الطبرسي: « المراد الآيات التي تضطرهم إلى المعرفة ، ويزول التكليف عندها ( لا ينفع نفساً إيمانُها لَمْ تَكُنْ آمنت من قَبْلُ ) لأنّه ينسد باب التوبة بظهور آيات القيامة »(٢).

روى العيّاشي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ، في تفسير الآية ، قولهما : « طلوعُ الشمس من المغرب ، وخروج الدابة ، والدخان ، والرّجُل يكون مُصراً ولم يعمل على الإيمان ثم تجيء الآيات ، فلا ينفعه إيمانه »(٣) .

هذا بعض الكلام حول أشراط الساعة الواردة في آيات الذكر الحكيم .

وأما الروايات ، فنقتبس منها ما يلي :

ا \_ روى مسلم في صحيحه عن حذيفة بن أسيد الغفاري : إطّلع رسول الله صلى الله عليه وآله علينا ونحن نتـذاكـر فقال : ما تذكرون ؟ قلنا : نـذكر

<sup>(</sup>١) سورة الحِجر : الآية ٨ .

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ، ج ٢ ، ص ٣٨٨ .

<sup>(</sup>٣) البحار ، ج ٦ ، ص ٣١٢ ، الحديث ١٣ .

الساعة ، قال : إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات ، فَذَكَرَ : الدُّخان ، والدَّبَال ، والدابَّة ، وطلوع الشمس من مغربها ، ونزول عيسى بن مريم ، ويأجوج ومأجوج ، وثلاثة خسوف : خسفٌ بالمشرق ، وخسفٌ بالمغرب ، وخسفٌ بجزيرة العرب ، وآخِرُ ذلك نارٌ تطردُ النَّاس إلى محشرهم (١) .

٢ ـ روى القمي في تفسيره عن عبد الله بن عباس ، قال : حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله حجة الوداع ، فأخذ باب الكعبة ، ثم أُقبلَ علينا بوجهه ، فقال : ألا أُخبِرُكُم بأشراط الساعة ، وكان أدنى الناس منه يـ ومئذ سلمان رضى الله عنه ، فقال : بلى يا رسول الله .

فقال: إنَّ من أشراط القيامة ، إضاعة الصلاة ، واتباع الشهوات ، والميل مع الأهواء ، وتعظيم أصحاب المال ، وبيع الدين بالـدنيا ، فعنـدها يـذاب قلب المؤمن وجوفه كما يذوب الملح في الماء مما يرى من المنكر فلا يستطيع أنْ يُغَيِّره . . . . لاحظ بقية الحديث(٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) جمامع الأصول ، ج ۱۱ ، ص ۸۷ ، الحديث ( ۷۸۹۸ ) . ورواه الصدوق في الامالي ، وقمال في آخره : ونار تخرج من قعر عدن تسوق النماس إلى المحشر تنزل معهم إذا نـزلوا ، وتقبـل معهم إذا اقبلوا ( البحار ، ج ۲ ، ص ۳۰۳ ) .

<sup>(</sup>٢) البحار ، ج ٦ ، الحديث ٦ ، ص ٣٠٥ ـ ٣٠٩ . وقد روى المجلسي في الجزء السادس من بحاره ، في باب أشراط الساعة ص ٣٠٦ ـ ٣٠٦ ، اثنين وثـالاثـين حـديثــآ . ومــا نقلنــاه نمــوذج من تلك الأحاديث ، كما روى الجزري ، في الجزء الحــادي عشر من جامع الأصول ، في الباب المعقود لبيان أشراط الساعة ، ص ٧٤ ـ ٩٤ ، مائة وستة أحاديث .

مباحث المعاد (٩)

### مشاهد البعث والقيامة

لقد تعرّفت على أشراط الساعة التي تخبر عن دنوّها ، كتاباً وسنةً ، وهي غير نفس القيامة ، فإنها الأمور الكونية التي تُدبَّر النظام السائد ، ليؤسس بعده نظام جديد لمحاسبة العباد ، وجزائهم ، وقد أكثر الذكر الحكيم من نقل وتصوير مشاهد القيامة في سوره القصار .

وبعد تلك الحوادث المريعة ، تتلاحق مواقف العالم الأخروي ، إلى أن يَـرِدَ الخلق إلى مثواهم الأخير ، وفيها يلي نستعرضها واحدةً بعد الأخرى .

### ١ \_ إنهدام النظام

تظافرت الآيات القرآنية على أن البعث لايقوم على هذا النظام السائد ، وإنما يقوم على نظام جديد ، وهو لا يتحقق إلا بتلاشي النظام الموجود وانهدامه . والقرآن يخبر عن مشاهد ذاك الإنهدام الكوني العام ، فيحدّث عن انشقاق السهاء وانفطارها ، وتكوير الشمس ، وانكدار النجوم وتناثرها ، وامتداد الأرض ، وتفجير البحار وتسجيرها ، وتسيير الجبال حتى تكون كالعهن المنفوش ، وغير ذلك من المشاهد المروعة للقلوب(١) .

<sup>(</sup>١) لاحظ ســور التكوير ، والانفطار ، والإنشقاق والقارعة وغيرها .

## ٢ ـ خروج الناس من القبور

ويستعقب ذلك مشهد آخر ، ألا وهو خروج الناس من الأجداث .

يقول سبحانه: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِن الأجداثِ إِلَى رَبِّهِم يَنْسَلُونَ \* قَالُوا يِنَا وَيْلَنَا مَنْ بُعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنا ، هذا ما وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ المُرْسَلُونَ ﴾ (١) .

وبعد ذلك يُدْعى الناس إلى الحساب ، وموقف العرض ، وهو مشهـ أشدّ في النفس هـولًا ممّا سبق ، لِعَـظم الحسرة والخوف الحـاكمين عـلى القلوب آنئِـذٍ ، يقول سبحانه :

﴿ يَوْمَ يَدْعُ الدّاعِ إِلَى شِيءٍ نُكُرٍ \* خُشَّعاً أَبْصَارُهُمْ ، يَخْرُجونَ مِنَ الأَجْداثِ كَأُنَّهُمْ جرادُ مُنْتَشِر \* مُهْطِعِينَ إِلَى الدّاعِ يقولُ الكافِرونَ هذا يَومُ عَسِرٌ ﴾ (٧) ﴿ لَكُلَّ امْرِيءٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴾ (٣)

# ٣ - إعطاءُ الكُتُب

وبعد خروج الناس من القبور ، وإحضارهم إلى موقف المحاكمة ، ووقوفهم على صعيد الحساب ، تنشر الصحف ﴿ وإذا الصّحفُ نُشِرَتُ ﴾ (٥) . فيأخذ كلّ إنسان كتابه الذي دُونَ فيه \_ بيد الحفظة من الملائكة \_ ما عَمِلَهُ من صغير وكبير ، فمنهم من يتلقاه بيمينه ، ومنهم من يتلقاه بشماله .

يقول سبحانه :

﴿ فَأَمَّا مَنْ أُونَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ \* فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِسابًا يَسيرًا \* وَيَنْقَلِبُ إِلَى

<sup>(</sup>١) سورة يس : الأيتان٥١ و ٥٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة القمر : الأيتان ٦ ـ ٨ . ولاحظ الزلزلة الآية ٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة عبس : الآية ٣٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة التكوير : الأية ١٠ .

أهله مَسروراً \* وأمّا مَن أوتيَ كِتَابَهُ وراءَ ظَهْرِهِ \* فَسَوْفَ يَدْعُوا ثبوراً \* (``.

### ٤ \_ الحساب والشهود

وبعد تناول الصحف يبدأ الحساب ، وهو مشهد مُرَوِّعُ للقلوب وَمُقَطِّعُ للأروَاحِ ، إنَّه مشهد القضاء على الناس بشهود لا يتطرق إلى شهادتهم ريب ولا يتهمون بكذب . وهم بين شاهد خارجي كالله سبحانه ، والأنبياء ، والملائكة ، والأرض ، وداخلي كالأعضاء والجوارح حتى جلد البدن .

وهناك نوعٌ آخر من الشهود لا يشابه القسمين ، وهو تجسّم أعمال الإنسان بوجود يناسب تلك النشأة وهذا نظير عرض صور الجريمة ووقائعها التي التقطت عند ارتكاب المجرم لها ، أو بثّ الشريط الـذي سجل فيه كلام المعتدي بالسبّ والوقيعة ، وإن كان هناك فرق بين المُمثّل والمُمثّل له .

وبذلك لا يجد المجرم لنفسه إلا الإعتراف بالذنب والتقصير والجُرأة ، لثبوت الجرم عليه بوجه لا يقبل الإنكار ، وإليك عرض هؤلاء الشهود في ضوء آيات القرآن الكريم ، مقدّمين الشهود الخارجيين على الداخليين .

### الشاهد الأول ـ الله سبحانه

من عجيب الأمر أنَّ الله سبحانه هو القاضي والحاكم بين العباد ، وهو بنفسه أيضاً شاهد على أعالهم ، يقول سبحانه : ﴿ إِنَّ اللهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَـوْمَ القِيامَةِ إِنَّ اللّهَ علىٰ كلِّ شيءٍ شَهِيدٌ ﴾ (٢) .

ويقول سبحانه: ﴿ . . . لِمَ تَكْفُرُونَ بِآياتِ اللهِ واللهُ شَهِيدٌ على ما تَعْمَلُونَ ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) سورة الانشقاق : الآيات ٧ ـ ١١ وسيأتي ببان أوْفي لإعطاء الكتب في الشهود .

<sup>(</sup>٢) سورة الحج : الآية ١٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران : الآية ٩٨ .

## الشاهد الثاني \_ نَبِي كُلِّ أُمَّة

يدل القرآن الكريم على أنّ لكُلِّ أُمَّةٍ شهيداً من أنْفُسِهم ، وقد جاء ذلك في عدة آيات منها قول ه سبحانه : ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهيداً عليهم من أَنْفُسِهم ﴾ (١) .

وقوله سبحانه : ﴿ وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرِكائِي الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمونَ \* وَنَزَعْنا من كُلِّ أُمَّةٍ شَهيداً . . . ﴾ (٢) .

والظاهر أنّ هذا الشاهد من كل أُمّةٍ هو نبيهم ، وإن لم يصرح به في الأيات ، وذلك للزوم كون الشهادة القائمة هناك مشتملة على حقائق لا سبيل للمناقشة فيها ، فيجب أن يكون هذا الشاهد عالما بحقائق الأعال التي يشهد عليها ، لا بظاهر صورها وهيئاتها المحسوسة لأنّ صورها مشتركة بين الطاعة والمعصية .

ولا يكون هذا إلا بأن يستوي عنده الحاضر والغائب ، ويعاين حقيقة ما انعقدت عليه القلوب فيتميز هذا الشاهد بخصوصيتين :

الأولى : أنَّه محيط إحاطة علمية تـامةً عـلى حقائق الأعـمال ومـا يجـري في القلوب ، ويختلج في النفوس .

الثانية : أنْ يكون ذا عصمة إلهية ليمتنع عليه الخطأ والإشتباه عند تحمّل الشهادة ، والكذب والخيانة عند أدائها .

ولا يتصور هذا المقام إلا لنبيِّ كلّ أمّة ، وسيأتي تتميم لـذلك في الشاهد الرابع .

الشاهد الثالث: نَبِيُّ الإسلام

عدّ القرآن نبيَّ الإسلام شاهدَ أُمّته ، يقول سبحانه : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ

<sup>(</sup>١) سورة النحل : الآية ٨٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة القصص : الأيتان ٧٤ و ٧٥ .

كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ ، وَجْئِنا بِكَ على هؤُلاء شَهِيداً ﴾(١) .

ويقول سبحانه : ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، وَجَنْنا بِكَ شَهِيداً على هؤلاءِ . . ﴾ (٢) .

وقد عرفت أنّ هذه الشهادة تستلزم من الكفاءات شيئاً عظيماً ، وبهذا يظهر عِظَمُ مقام هذا الشاهد ، لوقوفه على ضهائر القلوب وأعهال الأمّة ، وإن كانوا بعيدين عنه . ومن كان له هذا المقام ، فَتَعَرُّفه على الغيب من أهون الأمور ، ومع ذلك نرى بعض القشريين ينزعجون من إثبات علم الغيب للنبيّ ، ويزعمون أن نسبته إليه وإلى الله سبحانه يستلزم الشرك ، ولكن عزب عنهم الفرق بين العلم الكسبي والذاتي ، والمحدود واللامحدود ، والقائم بالغير والقائم بالنفس .

# الشاهد الرابع : بعض الأُمّة الإسلامية

يقوله سبحانه : ﴿ وَكَذَلَكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهداءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شهيداً ﴾ (٣) .

والخطاب في الآية للأُمّة الإسلامية ، ولكن المراد قسم منها ، نظير قوله سبحانه : ﴿ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً ﴾ كاطباً بني إسرائيل ، والمراد بعضهم . فباعتبار وجود الصّلة القوية بين القبيلة وملوكها ، نسب الملكوية إلى الجميع .

والدليل على أنّ المراد بعض الأمّة ، هو أنّ أكثر أبناء الأمّة ، مجهزون بحواس عادية لا تتحمل إلاّ صُور الأفعال والأعمال إذا كانوا في محضر المشهود عليهم ، وهو لا يفي في مقام الشهادة ، لأنّ المراد من الشهادة هو الشهادة على حقائق الأعمال ، والمعاني النفسانية من الكفر والإيمان والفوز والخُسْران ، وعلى كل خفي عن الحسّ ، ومستبطن عن الإنسان ، وعلى كل ما تكسبه القلوب ، الذي يدور عليه حساب ربّ العالمين ، يقول سبحانه : ﴿ وَلَكِنْ يُؤاخِدُكُمْ مِا كَسَبَتْ يدور عليه حساب ربّ العالمين ، يقول سبحانه : ﴿ وَلَكِنْ يُؤاخِدُكُمْ مِا كَسَبَتْ

<sup>(</sup>١) سورة النساء : الآية ٤١ .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل: الآية ٨٩. ولاحظ الحج: الآية ٧٨.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الآية ١٤٣ . (٤) سورة المائدة : الآية ٢٠ .

قُلوبُكُمْ ﴾<sup>(۱)</sup> .

وليس ذلك في وسع الإنسان العادي إذا كان حاضراً عند المشهود عليه ، فضلاً عن كونه غائباً ، وهذا يدلّنا على أنّ المراد رجال من الأمّة لهم تلك القابلية ، بعناية من الله تعالى، فيقفون على حقائق أعمال الناس من إخلاص ورياء، وانقياد وتمرد ، ويؤدّون ذلك يوم القيامة . وهذه الكرامة ليس ينالها جميع الأمّة ، بل الأولياء الطاهرون منهم ، لا المتوسطون في الإيمان ، فضلاً عن الملوثين بالمعاصي والملطخين بالجرائم .

وقد التجأ بعضهم إلى جعل متعلق الشهادة كون الأُمّة على دينٍ جامع ووسط ، وهو بمعزل عن التحقيق ، إذ ليس ذلك شهادة بشيء ، وقد وردت لفظة الشهادة بمعنى واحد في جميع القرآن ، في آياته المختلفة .

وبذلك يظهر معنى قوله سبحانه : ﴿ . . . وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبراهِيمَ ، هُوَ سَمَّاكُمُ المُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شهيداً عَلَيْكُمْ ، وتكونوا شُهداءَ على النَّاسِ ﴾ (٢) . فالخطاب متوجّه إلى الأمّة ، والمراد بعضهم عمن أعطيت لهم هذه الكرامة .

وهناك وجه آخر لما ذكرنا ، وهو أنّ أقلّ ما يعتبر في الشهود هو العدالة والتقوى ، والصدق والأمانة ، والأكثرية الساحقة من الأمّة ، يفقدون ذلك ، وهم لا تقبل شهادتهم على صاع من تمر أو باقة من بقل ، فكيف تقبل شهادتهم يوم القيامة ؟ .

وإلى هذا تشير رواية الزبيري عن الإمام الصادق عليه السلام قال : « قال الله تعالى : ﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكونُوا شُهَدَاءَ على النّاسِ وَيَكُونَ الله تعلى : ﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكونُوا شُهَدَاءَ على النّاسِ وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيْكُمْ شهيداً ﴾ أَ فَإِنْ ظَنَنْتَ بأنّ الله عنى بهذه الآية جميع أهل القبلة من المُوحِّدين ، أَفَتَرى أَنَّ من لا تجوز شهادته في الدنيا على صاع من تمر ، يطلب الله شهادته يوم القيامة ، ويقبلها منه بحضرة جميع الأمم الماضية . كلا ، لم يَعْنِ الله

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحج : الآية ٧٨ . (٣) سورة البقرة : الآية : ١٤٣٠ .

مثلَ هذا من خَلْقِه »(١)

إلى هنا تَمّ الكلام حـول الشهود الخـارجيين ، وإليـك الكـلام في الشهـود الداخليين ، الذين لا ينفكون عن نفس المجرم .

### الشاهد الخامس : الأعضاء والجوارح

من عجيب الأمر أنْ تشهد أعضاء الإنسان عليه : لسانه ويده ورجله ، بأمر من الله سبحانه .

يقول سبحانه : ﴿ يَوْمَ تَشْهَـدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنْتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَـا كَانــوا يَعْمَلُونَ ﴾(٢) .

ويقول سبحانه : ﴿ اليَوْمَ نَخْتِمُ على أَفُواهِهِمْ وَتُكَلِّمُنا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ الْمُدِيهِمْ وَتَشْهَدُ الْرُجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (٣) .

وأما كيفية الشهادة فهي من الأمور الغيبية نؤمن بها ، وما إنطاقها عليه بعزيز ، وقد وسعت قدرته تعالى كلّ شيء .

الشاهد السادس: الجلسود

وتشهد على الناس جلودهم أيضاً .

يقول سبحانه: ﴿ حتىٰ إذا ماجاءوها شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وأَبْصارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ \* وقالوا جُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنًا ، قالوا أَنْطَقَنَا اللهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيَءٍ ﴾ (٤)

وقوله : ﴿ أَنْطَقَنا اللهِ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيِّءٍ ﴾ ، يشير إلى سعة قدرته سبحانه

<sup>(</sup>١) تفسير نور الثقلين ، ج ١ ، ص ١١٣ ، الحديث ٤٠٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة النور : الآية ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة يس : الآية ٦٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة فصلت : الأيتان ٢٠ و ٢١.

### الشاهد السابع: الملائكة

إنَّ للإنسان حفظة يصحبونه منذ بلوغه التكليف فيسجّلون أعماله خيرها وشرّها ، وهذا قوله سبحانه : ﴿ مَا يَلْفِظُ مَنْ قُولَ إِلاّ لَدَيْهِ ، رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ (٢) .

وهذا الرقيبُ العتيد يشهد أعهال مَنْ وكّل به يوم القيامة ، عندما يرد الإنسان صعيد الحساب مع سائقه ، كها يقول سبحانه : ﴿ وَجِهَا تُلُ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَشَهيدٌ ﴾ (٣) .

فأحد الملائكة يسوق الإنسان ، وآخر يشهد على أعماله .

### الشاهد الثامن: صحيفة الأعمال

هناك آيات تدلّ على وجود صحف تضبط فيها أعمال العباد خيرها وشرّها ، وكتَبَة بمارسون كتابتها ، ويوم الحساب تعرض على الإنسان ، فيقرؤها ، فيرى المجرم مشفقاً منها ، يغلبه التعجب من إحاطة الكتاب بدقيق أعماله وجليلها .

يقول سبحانه : ﴿ قُلِ اللهُ أَسْرَعُ مَكْراً ، إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مِـا تَمْكُرُونَ ﴾ (٤) .

ويقول سبحانه : ﴿ وَكُلُّ شِيَءٍ فَعَلُوهُ ، فِي الرُّهُرِ \* وَكُلُّ صَغيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطِّرٌ ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) ولا ينبغي التعجّب من ذلك ، وقد تـوصّل الإنسـان في هذه الـدنيا إلى معـرفة فـاعل كـل جريمـة ، ومرتكب كل جناية ، بتشخيص بصـات أصابعـه ، ويكفي في إتمام الحجـة عليه إظهـار آثار جلد إصبعه وشهادتها عليه .

<sup>(</sup>٢) سورة ق : الآية ١٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة ق : الأية ٢١ .

<sup>(</sup>٤) سورة يونس : الآية ٢١ ، وبهذا المضمون الزخرف : الآية ٨٠ و ٨٩ .

<sup>(</sup>٥) سورة القمر : الأيتان ٥٢ و٥٣ .

ويقول سبحانه : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَىٰ ونكتبُ مَا قَدَّمُوا وآثـارَهُم وَكُلَّ شيءٍ أَحْصَيْناهُ في إمامٍ مُبينِ ﴾(١) .

ويقول سبحانه مصوّراً حال المجرم عند الحساب وشهادة الكتاب عليه : ﴿ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ ﴾ (٢) .

ويقول سبحانه حاكياً تَعَجُّبَ المجرمين من إحاطته بعظائم الأعال ودقائقها : ﴿ مال ِ هذا الكِتابِ لا يُغادِرُ صَغيرةً وَلا كَبِيرةً إِلّا أَحْصاها ﴾ (٣) .

وكفى في إذعان الإنسان بجرمه وعصيانه ، كتابُه ، يقول سبحانه : ﴿ إِقْرَأُ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ اليَوْمَ عَلَيْكَ حَسيباً ﴾ (٢) .

### الشاهد التاسع : الأرض

إنّ كُلّ عمل طالحاً كان أو صالحاً ، إذا كان بدنيا ، يصدر من الإنسان في نقطة وبقعة من بِقاع الأرض ، وهي تشهد يوم القيامة على الحوادث التي وقعت فيها ، يقول سبحانه : ﴿ يَوْمَئِذٍ ثُحَدِّثُ أَخْبارَها \* بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحى لها ﴾ (٥) . وكيفية شهادتها من الأمور الغيبية ، ولكن يمكن أن نستعين على تقريبها بالأمور المحسوسة ببيان أن المجرم والمحسن يتركان بعد العمل آثاراً يستدلّ بها على كيفية عمله .

هذا وإن الخبراء يستدلّون بالمستندات الحفرية ، على كيفية حياة الماضين وحضارتهم وعلومهم ، وسائر شؤون حياتهم ، وقد ورد عن النبي أنّه لم يرتحل من منزل إلاّ صلى فيه ركعتين وقال : «حتى يشهد عَلَىّ بالصلاة »(٢) .

<sup>(</sup>١) سورة يس : الآية ١٢ . ولاحظ الجاثية : الآيتان ٢٨ و ٢٩ . والإنفطار : الآيتان ١٠ و ١٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف : الآية ٤٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف : الآية ٤٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء : الآية ١٤ .

<sup>(</sup>٥) سورة الزلزلة : الأيتان ٤ و ٥ .

<sup>(</sup>٦) نقلًا عن تفسير الميزان : ج ٦ ، ص ٣٣٧ . وهناك روايات نقلها الشيخ الحرّ العاملي في الوسائــل ، =

روى الشيخ الطوسي بإسناده عن أبي ذرّ عن النبي صلى الله عليه وآلـه ، في وصيته له : « يا أبا ذرّ ، ما من رجل يجعـل جبهته في بقعـة من بقاع الأرض ، إلا شهدت له بها يوم القيامة »(١) .

## الشاهد العاشر : تجسم العمل بهوّيته الأخروية

دلّ القرآن والأحاديث على أنّ لكل عمل يرتكبه الإنسان في هذه النشأة ، صورتَينْ وظهـورَيْن وهُويتين ، يتمثل بـإحداهما في هذه النشأة ، وبالأخـرى في النشأة الأخرة . فالصلاة في هذه الدنيا عبارة عن الأذكار والحركات ، وهي هويتها الدنيوية ، ولكنها لها في النشأة الأخروية ظهورآ آخر . ومثله الأعـمال الإجرامية ، فإنّ لكلّ منها صورتين ، يتمثّل بإحداهما في الدنيا، وبالأخرى في الآخرة .

يقول سبحانه : ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ \* وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَـالَ ذَرَّةٍ ضَيْراً يَرَهُ \* وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَـالَ ذَرَّةٍ ضَيْراً يَرَهُ ﴾ (٢) ، وظاهر الآية هو مشاهدة نفس العمل . وتأويله بمشاهدة الجزاء ، على خلاف الظاهر ، والآيات الواردة في مجال تجسّم الأعمال كثيرة ، نكتفي بواحدة منها :

يقول سبحانه : ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ والفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهُ ، فَبَشَّرْهُمْ بِعِذَابٍ أَلِيمٍ \* يَـوْم يُحمى عَلَيْها فِي نـارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوَى بهـا جِباهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَزْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ فَذُوتُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴾ (٣) .

والآيـة تعرب عن تجسم الـذهب والفضة الـذي كُنِزَ بصـورة النار المُحـّماة ، بحيث يطلق عليها أنّها نفس ما كنزوه .

\* \* \*

ج ٣ ، ص ٤٧٤ ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ، الباب ٤٢ ، الحديث ٩ ، وفي الباب
 روايات أخرى فلاحظها .

<sup>(</sup>١) المجالس والأخبار ، ص ٢١٦ . ثقله في الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٧٤ ، الحديث ٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة الزلزلة : الأيتان ٧ و٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة : الأيتان ٣٤ و٣٥ .

### ٥ \_ مشهد الميسزان

إنَّ هؤلاء الشهود الكثيرون يكفون في مقام القضاء وإتمام الحجة ، غير أنَّه سبحانه ، لا يكتفي بهم ، كما لا يكتفي بصحائف الأعمال التي ضبطت فيها جميع أفعال العبد جليلها ، ودقيقها ، بـل يجسد وضع الإنسان بتـوزين أعمالـه بالميـزان الذي يضعه يوم القيامة .

يقـول سبحانـه : ﴿ وَنَضَعُ المـوازينَ القِسْطَ لِيَوْمِ القِيـامَةِ فـلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شيئاً ، وَإِنْ كَان مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَل ٍ أَتَيْنا بها وكفىٰ بِنا حَاسِبينَ ﴾(١) .

والنـاس بين ثقيـل الميزان وخفيف يقول سبحـانه : ﴿ فَمَن ثَقُلَتْ مـوازِينُهُ فـأُولِئِكَ هُمُ المُفْلِحـونَ \* وَمَنْ خَفَّتْ مَوازينُـهُ فَأُولِئـكَ الَّذينَ خَسِروا أَنْفُسَهُمْ بمـا كانوا بآياتِنا يَظْلِمون ﴾ (٢) .

غير أنّ الكلام في تبيين حقيقة هذا الميزان الذي توزن به الأعمال ، فهـل هو كهذه الموازين الحسية الموضوعة فوق مناضد البقالين والعطارين ، أو شيء غيرها ، فنقول :

لا شك أنّ النشأة الآخرة ، أكمل من هذه النشأة ، وأنّه لا طريق لتفهيم الإنسان حقائق ذاك العالم وغيوبه المستورة عنّا ، إلاّ باستخدام الألفاظ التي يستعملها الإنسان في الأمور الحسية . وعلى ذلك ، فلا وجه لحمل الميزان على الميزان المتعارف خصوصاً بعد استعمال الميزان في القرآن في غير هذا الميزان المحسوس .

الميزان في اللغة اسم آلة يوزن بها الشيء ، يقول سبحانه : ﴿ والسَّماءُ رَفَعَها وَوَضَعَ الميزانَ ﴾ أن فالله سبحانه يخبر فيها عن رفع السماء وخلقها مرفوعة ، كما يخبر عن أنه وضع لكل شيءٍ ميزاناً يُقَدَّر به ، من غير فرق بين أن يكون جسماً أو قولاً أو فعلاً أو عقيدة ، فلكل شيءٍ ميزان يُميَّز به الحق من

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء : الآية ٤٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف : الأيتان ٨ و ٩ . (٣) سورة الرحمن :الآية ٧.

الباطل ، والصدق من الكذب ، والعدل من الظلم ، والرذيلة من الفضيلة . ولأجل هذه السَّعة في معنى الميزان يقول سبحانه : ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِالبّيّناتِ وَالْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالقِسْطِ ﴾(١) ، فلا معنى لتخصيص الميزان هنا بما توزن به الأثقال ، مع أنّ الهدف من إرسال الرسل وإنزال الكتب والميزان هو قيام الناس بالقسط في جميع شؤونهم العقيدية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية . وبذلك يعلم أنّ تفسير الميزان بالعدل ، أو بالنبي ، أو بالقرآن ، كلّها تفاسير بالمصداق ، فليس للميزان إلّا معنى واحد هو : ما يوزن به الشيء ، وهو يختلف حسب اختلاف الموزون من كونه جسما أو حرارة أو نورا أو ضغطا أو رطوبةً أو غير ذلك .

يقول صدرالمتألهين رحمه الله: «ولو تأملوا قليلاً في نفس معنى الميزان ، وجردوا حقيقة معناه عن الزوائد والخصوصيات ، لعلموا أنّ حقيقة الميزان ليس يجب أن يكون البتة مما له شكل مخصوص ، أو صورة جسانية ، فإنّ حقيقة معناه وروحه وسرة ، هو ما يقاس ويوزن به الشيء ، والشيء أعمّ من أن يكون جسمانيا أو غير جساني ، فكما أنّ القبّان ، وذا الكفتين وغيرهما ، ميزان للأثقال ، والاسطرلاب ميزان للارتفاعات والمواقيت ، والشاقول ميزان لمعرفة الأعمدة ، والمسطرميزان لاستقامة الخطوط ، فكذلك علم المنطق ميزان للفكر في العلوم النظرية ، وعلم النحو ميزان للإعراب والبناء ، والعروض ميزان للشعر ، والحسّ ميزان لبعض المدركات ، والعقل الكامل ميزان لجميع الأشياء ، وبالجملة ميزان كل شيء يكون من جنسه ، فالموازين فعتلفة والميزان المذكور في القرآن ينبغي أن كل شيء يكون من جنسه ، فالموازين وهو ميزان يوم الحساب ، كما دلّ عليه قوله تعالى : يحمل على أشرف الموازين وهو ميزان يوم الحساب ، كما دلّ عليه قوله تعالى : هو وَنَضَعُ الموازين القِسْطَ لِيَوْم القِيامَة ﴾ وهو ميزان العلوم وميزان الأعمال القلبية ، الناشئة من الأعمال البدنية » (همو ميزان العلوم وميزان الأعمال القلبية ، الناشئة من الأعمال البدنية » (همو ميزان العلوم وميزان الأعمال المعلية ، الناشئة من الأعمال البدنية » (ما التحليف القلبية ، الناشئة من الأعمال البدنية » (ما التحريف الموروف الموروف الموروف القبال البدنية » (ما التحريف الموروف المورو

ويؤيد ذلك أنّه سبحانه يصف الميزان بكونه منزلاً من جانبه سبحانه ، كما في الآية السابقة ويقول : ﴿ اللهُ اللّذي أَنْزَلَ الكِتـابَ بالحَقّ ، والمِيـزانَ ، وما يُـدريكَ

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء:الآية ٤٧ .

<sup>(</sup>١) سورة الحديد : الأية ٢٥ .

<sup>(</sup>٣) الأسفار ، ج ٩ ، ص ٢٩٩ .

## لَعَلُّ السَّاعَةَ قَريبٌ ﴾(١) .

وبما أنَّ توزين الأعمال بالموازين القسط ، من الأمور الغيبية التي لا يقف عليها الإنسان إلا بخرق الحجب وحضور ذلك المشهد ، يعسَّر تبيين حقيقته ، والذي يمكن أن يقال إنّه ليس من قبيل هذه الموازين الحسية التي توزن بها الأجسام الثقيلة وغيرها . وما ذكر له من التفاسير لا يتجاوز حدّ الإحتال .

يقول صدر المتألمين: « وأمّا القول في ميزان الأعمال ، فاعلم أنّ لكل عمل من الأعمال البدنية ، تأثيراً في النفس فإن كان من باب الحسنات والطاعات ، كالصلاة والصيام والحج والزكاة والجهاد ، وغيرها ، فله تأثير في تنوير النفس وتخليصها من أسر الشهوات وجذبها من الدنيا إلى الأخرى ، ومن المنزل الأدنى إلى المحل الأعلى ، وكذلك فلكل عمل حق مقدار معين من التأثير في التنوير والتهذيب . وإذا تضاعفت وتكثّرت الحسنات ، فبقدر تكثرها وتضاعفها ، يزداد مقدار التأثير والتنوير .

وكذلك لكل عمل من الأعمال السيئة قدراً معيناً من التأثير في إظلام جوهر النفس وتكديرها وتعليقها بالدنيا وشهواتها ، فإذا تضاعفت المعاصي والسيئات ، ازدادت الظلمة والتكثيف شدة وقدراً ، وكل ذلك محجوب عن مشاهدة الخلق في الدنيا . وعند قيام الساعة وارتفاع الحجب ، ينكشف لهم حقيقة الأمر في ذلك ، ويصادف كل أحد مقدار سعيه وعمله ، ويرى رجحان إحدى كفتي ميزانه ، وقوة مرتبة نور طاعته أو ظلمة كفرانه » (٢) .

وعلى هذه النظرية ، فليس هنا ميزان وراء انكشاف السرائر والملكات الحسنة والسيئة ، وغاية ما في الأمر أنّ الإنسان يقف بعد رفع الحجاب على قُربه وبعده من الربّ ، وتتجسد له مرتبة نور طاعته أو ظلمة كفرانه .

ويقرب منه ما ذكره صاحب المنار ، قال : « إذا كان البشر قد اخترعوا موازين للأعراض كالحرّ والبرد ، أفَيعجز الخالق الباريء القادر على كل شيء ،

<sup>(</sup>١) سورة الشورى : الآية ١٧ .

<sup>(</sup>٢) الأسفار ،ج ٩ ،ص ٣٠٣ - ٣٠٤ .

عن وضع ميزان للأعمال النفسانية والبدنية ، المعبّر عنها بالحسنات والسيئات بما أحدثته في الأنفس من الأخلاق والصفات ، والنقل والعقل متفقان على أنّ الجزاء إنّما يكون بصفات النفس الثابتة ، لا بمجرد ما كان سبباً لها من الحركات والأعراض الزائدة »(١).

وبمـا قدمنـا يندفـع عمدة مـا أشكل عـلى المتقدمـين من المتكلمين في تــوزين الأعـمال من أنّ العمل عرض غير باق ، فكيف يمكن توزينه في الآخرة ؟ .

فبعد إمكان توزين الحرارة والبرودة ، والضغط والرطوبة ، وغيرها من الأعراض الزائلة ، بل توزين الطاقة والحركة والعمل التي هي الوجه الآخر للمادة ، إذ ليست هي إلاّ المادة المستهلكة ، وهي توزن بالآلات وتقاس ، فيقال إن لهذا المحرك جهد كذا من الأحصنة ، وغير ذلك من الأقيسة ، فبعد إمكان وزن الأعراض وعمل الآلات ، ألا يمكن وزن عمل الإنسان في الأخرة بوجه من الوجوه ؟ .

هذا كله حول الميزان في النشأة الأخرى، واعلم أنّه سبحانه لم يـ ترك الإنسان سدى ، بل جعل لتشخيص صحة عقائده وأخلاقه وأعياله ، موازين كالكتاب والسنّة والعقل ، قال الإمام الباقر عليه السلام لأحد أصحابه : « أعرض نَفْسَك على ما في كتاب الله ، فإنْ كنت سالكا سبيله ، زاهدا في تزهيده ، راغبا في ترغيبه ، خائفاً من تخويفه ، فاثبت وأبشر ، فإنّه لا يضرك ما قيل فيك ، وإن كنت مبائناً للقرآن ، فإذا الذي يغرُّك من نفسك ؟ »(٢) .

وعلى ضوء هذا ، فالقرآن ميزان ، كما أنّ النبي ميزان ، والإمام المعصوم ميزان ، فلا غَرْوَ مَن أن نزور علياً ونقول :

« السلام على يعسوب الإيمان وميزان الأعمال ، وسيف ذي الجلال » ٣٠٠ .

<sup>(</sup>١) المنار ، ج ٨ ، ٣٢٣ .

<sup>(</sup>٢) البحار ، ج ٧٨ ، باب وصايا الباقر عليه السلام ، ص ١٦٢ .

<sup>(</sup>٣) مستدرك الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٩٧ .

وفي الختام نشير إلى أمرين :

الأول: إنّ بعض السلف ، إغتراراً بالنظواهر ، ذهب إلى أنّ الميزان له كفّتان ولسان وساقان . وهو تعبّد بالظاهر وتعطيل للتعقل والتدبّر في نفس القرآن الكريم . بل الأولى لهم أن يقولوا : الميزان عبارة عمّا يعرف به مقادير الأعمال وليس علينا البحث عن كيفيته بل نؤمن به ونفوض كيفيته إلى الله تعالى ، كما قال المحقق الدواني(١) .

الشاني: المنقول عن المعـتزلة(٢) أنّهم ينكـرون الميـزان قـائلين بـأنّ الأعــال أعراض وقد عدمت ، فلا يمكن إعادتها . وعلى تقديـر إعادتهـا ، لا يمكن وزنها ، وعلى تقدير إمكانه ، مقاديرها معلومةً له تعالى فوزنها عبث .

يلاحظ عليه: لو صحّت النسبة ، فإنّما يرد لو كان المراد من الميزان هو ما نقل عن بعض السلف . وأمّا على ما عرفت من التطور في الميزان فالشبهة مندفعة . وأمّا القول بأنّها معلومة ، فالحكمة في التوزين مثل الحكمة في الحساب ، الذي لا شبهة فيه .

\* \* \*

### ٦ - الصسراط

الصراط في اللغة هو الطريق ، ويغلب استعماله على الطريق الذي يوصل

<sup>(</sup>١) شرح العقائد العضدية ، ج ٢ ، ص ٢٦٤ .

ر٢) وهـذه النسبة التي ذكرها المحقق الـ لمواني في شرح العقائد العضدية غير صحيحة . قال القاضي عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة : فإن قالوا : وأي فائدة في وضع الموازين التي أثبتموها ، عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة : فإن قالوا : وأي فائدة في وضع الموازين التي أثبتموها ، ومعلوم أنّه إنما يوضع ليوزن به الشيء ، ولا شيء هناك يدخله الوزن ويتأتى فيه ، فإنّ أعمال العباد وطاعاتهم ومعاصيهم أعراض لا يتصور فيها الوزن . قبل له : ليس يمتنع أن يجعل الله تعالى النور علماً للطاعة ، والظلم أمارة للمعصية . ثم يجعل النور في إحدى الكفتين ، والظلم في الكفّة الأخرى ، فإن ترجحت كفّة النور حكم لصاحبه بالثواب ، وإن ترجحت الأخرى حكم له بالأخرى . . . إلى آخر كلامه . . . ( شرح الأصول الخمسة ، ص ٧٣٥ ) نعم ، القاضي يتخيل أنّ المراد من الميزان هو المتعارف بيننا ، وقد عرفت ما في ذلك .

الإنسان إلى الخير ، بخلاف السبيل ، فإنّه يطلق على كل سبيل يتوسل به خيراً كان أم شرّاً (١)

وإذا كان الصراط بمعنى الطريق ، فلكل موجودمن الموجودات الإمكانية طريق ، لو سلكه ، يصل إلى كهاله الممكن من غير فرق بين الجهاد والنبات والحيوان والإنسان .

وهـذا ما يسمّى بالصراط التكويني ، وهـو مجموعـة القوانـين السائـدة على الموجود الإمكاني ، بأمر منه سبحانه ، التي لو تخلّف عنها لهلك .

وهناك صراط آخر يختص بالإنسان وهو الصراط التشريعي ، أعني القوانين والأحكام الشرعية التي فـرضها سبحـانه عـلى عباده ، وهـداهم إليها ، فهم بـين شاكر وكفور ، وقد نبّه القرآن إلى الصراط التشريعي في عدّة آيات ، منها :

١ ـ قوله تعالى : ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبيلَ إِمَّا شَاكِراً وإِمَّا كَفُوراً ﴾ (٢) .

٢ ـ قوله تعالى : ﴿ وأنَّ هذا صِراطي مُسْتَقيماً فاتَّبعوهُ ولا تَتَّبعوا السُّبلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾ (٣) .

٣ ـ قول عالى : ﴿ وَهُدُوا إِلَى السَّطِيَّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صراطِ الْحَميد ﴾ (٤) .

وفي مقابل هذا الصراط التشريعي ، طريق آخـر يباينـه في المقصد والمـآل ، وقائده هو الشيطِان ومن تبعه ، يقول سبحـانه : ﴿ كُتِبَ عَلَيْـهِ أَنَّهُ مَنْ تَــوَلَّاهُ فَأَنَّـهُ يُضِلَّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عذابِ السَّعير ﴾ (٥) .

وفي ضوء هذا يتبين أنَّ لله سبحانـه في هذه النشـأة الدنيـويـة ، صراطَـيْن

<sup>(</sup>١) مفردات الراغب ، مادة سبل .

<sup>(</sup>٢) سورة الدهر : الآية ٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام : الأية ٣ ١٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة الحج : الآية ٢٤ .

<sup>(</sup>٥) سورة الحج : الأية ٤ .

أحـدهمـا تكـويني ، في سلوكـه كـمال المـوجـود وبقـاؤه ، والآخـر تشريعي يختصّ بالإنسان ، فيه فوزه وسعادته .

نعم ، يستظهر من الذكر الحكيم ، ويبدلُ عليه صريح الروايات ، وجود صراط آخر ، في النشأة الأخروية يسلكه كل مؤمن وكافر .

يقول سبحانه : ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَحَشُرَنَّهُمْ والشَّياطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا . . . وإنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها كَانَ على رَبِّكَ حَثْماً مَقْضِيًا ﴾(١) .

وقد اختلف المُفَسِّرونَ في معنى الورود بين قائل بأنّ المراد منه هـو الوصـول إليها ، والإشراف عليها لا الدخول ، وقائل بأنّ المراد دخولها . وعلى كل تقـدير ، فلا مناص للمسلم من الإعتقاد بوجـود صراطٍ في النشأة الأخـروية ، وهـو طريق المؤمن إلى الجنة ، والكافر إلى النار(٢) .

وقد وصف الصراط في الروايات بأنّه أدّق من الشَّعر ، وأَحَـدُّ من السيف . غير أنّ البحث يتركز على التعـرّف على حقيقـة هذا الصراط بـالمقدار الممكن ، وإن كان الوقوف على حقيقته كها هي ،غير ممكنة إلّا بعد رفع الحجب .

فنقول : لا شك أنّ هناك صلة بين الصراطين الدنيوي والأخروي من وجوه :

ا \_ إنّ سالك الصراط الدنيوي بهداية . قيادة من النبي ، يسلك الصراط الأخروي بنفس تلك الهداية ويجتازه بأمان إلى الجنة . وسالكه بهداية الشيطان وولايته ، يسلك الصراط الأخروي ، بنفس تلك الهداية ، فتزل قدمه ويهوي في عذاب السعير (٣) .

٢ ـ إنّ قيام الإنسان بالوظائف الإلهية ، في مجالي العقيدة والعمل ، أمر

<sup>(</sup>١) سورة مريم : الأيات ٦٨ - ٧١ .

 <sup>(</sup>٢) تفسير القمى ، ج ١ ، ص ٢٩ ، وفي أخرى بزيادة : وأظلم من الليل » .

<sup>(</sup>٣) قَالَ سَبِحانَ : ﴿ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَولاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ ،وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعيرِ ﴾ ( الحج : الآية ٤ ) .

صعب أشبه بسلوك طريق أدق من الشعر وأحدّ من السيف . فالفائنز من الناس ، من كانت له قدم راسخة في مجال الإيمان والعقيدة ، وتَثَبُّتُ في مقام العمل والطاعة ، ومن المعلوم أنّ الفوز بهذه السعادة ليس أمرآ سهلاً ، فكم من إنسان ضلّ في طريق العقيدة ، وعَبد النفس والشيطان والهوى ، مكان عبادة الله سبحانه ، وكم من إنسان فشل في مقام الطاعة والعمل بالوظائف الإلهية .

فإذا كان هذا حال الصراط الدنيوي من حيث الصعوبة ، والدقة ، فهكذا حال الصراط الأخروي ، وإلى ذلك يشير الإمام الحسن بن علي العسكـري ، عليهما السلام في حديثه عن علي بن أبي طالب ، عليه السلام قال :

« والصرّاط المستقيم ، صراطان ، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة ، أمّا الصراط المستقيم في الدنيا فهو ما قصر عن الغلو ، وارتفع عن التقصير ، واستقام فلم يعدل إلى شيء من الباطل ، وأمّا الطريق الآخر فهو طريق المؤمنين إلى الجنة » (١)

فلو قال قائل بأنّ الصراط الأخروي تَمَثُّلُ لـذلك الصراط الـدنيوي وتجسّـد له ، فلم يجازف .

٣ ـ إنّ لصدر المتألهين كلاما في تبيين المراد من كون الصراط أدق من الشعـر
 وأحد من السيف .

قال : « إنّ كمال الإنسان منوط باستعمال قوتيه ، أمّا القوة النظرية فلإصابة الحق ونور اليقين في سلوك الأنظار الدقيقة التي هي في الدقة واللطافة أدق من الشعر - إذا تمثلت - بكثير . وأمّا القوة العملية ، فبتعديل القوتين الشهوية والغضبية ، لتحصل للنفس حالة إعتدالية متوسطة بين الأطراف غاية التوسط ، لأنّ الأطراف كلّها مذمومة ، والتوسط الحقيقي بين الأطراف المتضادة منشأ الخلاص عن الجحيم . وهو أحدّ من السيف ، فإذاً الصراط له وجهان :

أحدهما أدقُّ من الشعر ، والآخر أحدّ من السيف »(\*) .

<sup>(</sup>١) معاني الأخبار ، ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) الأسفار ، ج ٩ ، ص ٢٨٥ .

وعلى هذا البيان فالدقة راجعة إلى سلوك طريق إصلاح العقل النظري ، والحِدّة راجعة إلى سلوك طريق إصلاح العقل العملي . وما في الآخرة تجسد للصراط الدنيوي في الدقة والحدة ، ولا حقيقة له إلا ما كان للإنسان في هذه الدنيا .

٤ - إنّ للإيمان واليقين درجات كها أنّ للقيام بالوظائف العملية مراتب ، فللناس في سلوك الصراط منازل ودرجات . فهم بين مخلص لله سبحانه في دينه ، لا يَرى شيئاً إلاّ ويَرى الله قَبْلَه ، وبين مُقَصّر في إعمال القُوى النظرية والعَمَلية ، كها أنّ بينها مراتب متوسطة ، فالكل يسلك الصراط في النشأة الأخرى ، في السرعة والبطء ، حسب شدّة سلوكه للصراط الدنيوي ، ولأجل ذلك تضافرت روايات عن الفريقين باختلاف مرور الناس ، حسب اختلافهم في سلوك صراط الدنيا ، قال الإمام الصادق (ع) : « النّاس يمرّون على الصراط طبقات ، والصراط أدق من الشعر ومن حدّ السيف ، فمنهم من يمرّ مثل البرق ، ومنهم مثل عدو الفرس ، ومنهم من يمرّ مجوا ، ومنهم من يمرّ مشياً ، ومنهم من يمرّ متعلّقاً قيد تأخذ النار منه شيئاً وتترك شيئاً »(١) .

فبقدر الكمال الذي يكتسبه الإنسان في هذه النشأة ، يتثبت في سلوك الصراط الأخروي ، ولا تزل قدمه ، يقول سبحانه : ﴿ وإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إلى صراطٍ مُسْتَقِيمِ ﴿ وإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ اللَّحِرَةِ عَنِ الصِّراطِ لناكِبُونَ ﴾ (٢) .

هذا ما يقتضيه التدبّر في الآيات والروايات الواردة حول الصراط ، ومع ذلك كلّه ليس معنى كون الصراط الأخروي تجسماً للصراط الدنيوي ، أو سلوكه تمثّلًا لسلوكه ، إنكار وجود صراط فوق الجحيم ، لا محيص لكل إنسان عن سلوكه ، بل مقتضي التعبد بظواهر القرآن والحديث وجود ذلك الصراط بمعناه الحقيقي ، وإنْ لم نفهم حقيقته ، ولا بأس بإتمام الكلام بحديث جابر ، وهو ينقل عن النبي أنّه قال :

<sup>(</sup>١) أمالي الصدوق ، المجلس ٣٣ ، ص ١٠٧ ، لاحظ الدر النثور ، ج ٤ ، ص ٢٩١ .

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون : الأيتان ٧٣ و ٧٤ .

« لا يبقى بَرَّ ولا فاجر إلَّا دخلها ، فتكون على المؤمن بـرداً وسلامـاً ، كها كانت على إبراهيم ، حتى أنَّ للنار ضجيجاً من بردهم ، ثم يُنجي الله الذين اتّقوا ويَذَر الظالمين فيها جثِيًاً »(١).

### ٧- الأعسراف

يقول سبحانه : ﴿ وَبَيْنَهَا حِجَابُ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًا بِسِيماهُمْ ونادَوْا أَصْحَابَ الجَنَّةِ أَنْ سلامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوها وَهُمْ يَطَمَعُونَ \* وإذا صُرِفَتْ أَبْصارُهُمْ تِلْقاءَ أَصْحَابِ النَّارِ ، قالوا رَبَّنا لا تَجْعَلْنا مع القَوْمِ الظّالمين \* ونادَى أَصْحَابُ الأَعْرافِ ، رَجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ ، قالوا مَا أَعْنَى عَنْكُمْ وَنَادَى أَصْحَابُ الأَعْرَافِ ، رَجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ ، قالوا مَا أَعْنَى عَنْكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴾ (\*)

الحجاب هو الستر المتخلل بين الشيئين يستر أحـدهما من الآخـر ، والضمير في قـوله : ﴿ بَيْنَهُم ﴾ ، راجع إلى أصحـاب الجنـة والنـار ، المـذكـورين في الآيـة المتقدمة .

والأعراف أعالي الحجاب والتلال من الرمل ، والعرف للديك ، وللفرس ، هو الشعر فوق رقبته ، وأعلى كل شيء ، ففيه معنى العلو ، والآية تبدل على أن في أعالي الحجاب الذي بين الجنة والنار ، رجال يعرفون أهل الجنة والنار بعلائمهم وهم مشرفون على الجانبين ، لارتفاع موضعهم . وظاهر السياق أنّ هؤلاء الرجال منحازون عن الطائفتين متهايزون عن جماعتهم ، فيكون بذلك أهل الجمع منقسمين إلى طوائف ثلاث : أصحاب الجنة ، وأصحاب النار ، وأصحاب الأعراف .

ثم إنّه وقع الكلام في معرفة من هم هؤلاء الرجال (") ، والتدبّر في الآيات يعطي أنّهم جمع من عباد الله من غير الملائكة ، هم أرفع مقاماً وأعلى منزلة من

<sup>(</sup>١) الدر المنثور ، ج ٤ ، ص ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف : الأيات ٤٦ ـ ٤٨ .

<sup>(</sup>٣) اختلف المفسرون في ذلك على إثني عشر قولًا .

سائر الجمع ، يعرفون عامة الفريقين ، لهم أنْ يتكلموا بـالحق يوم القيـامة ، ولهم أن يشهدوا ، ولهم أن يشفعوا ، ولهم أن يأمروا ويقضوا، كلُّ ذلك بإذنه سبحانه .

وقد تضافرت الروايات على أنّ المراد من الرجال هم الأئمة من آل محمد صلوات الله عليهم .

قال الصدوق: « إعتقادنا في الأعراف أنّه سور بين الجنة والنار عليه رجال يعرفون كلًّا بسيهاهم، والرجال هم النبي وأوصياؤه » (١).

\* \* \*

### ٨ - لواء الحَمْد

إذا كان يومُ القيامة ، وحُشِرَ الناسُ على صعيد واحد ، وَتَمَيَّزَ الفريقان ، يُعَطَى النبي الأكرم لواءَ الحمد ، ويَتَقَدَّمُ به ويأخذ مسيره ومَنْ خَلْفَه إلى الجنة ، وفي روايات الإمامية أنَّ النبي الأكرم يدفعه إلى وصيّه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام .

وقد ورد في غير واحد من الروايات ذكر لواء الحمد ، وأنّه مكتوب عليه : « المفلحون هم الفائزون بالجنة » . وأنّه يمشي عَلِيٌّ والقوم ( أهل الجنة ) تحت لـوائه حتى يدخل الجنة »(٢) .

وروى أحمد بن حنبل في مسنده عن أبي نضرة قال : خطبنا ابن عباس على منبر البصرة ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « إنّه لم يكن نبي إلّا له دعوة قد تنجزها في الدنيا ، وإنّي قد اختبأت دعوتي ، شفاعة لأمتي ، وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر ، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر ، وبيدي لواء الحمد ولا فخر ، آدم فمن دونه تحت لوائي ولا فخر . . . »(٣)

<sup>(</sup>١) لاحظ بحـار الأنوار ، ج ٨ ، ص ٣٢٩ ـ ٣٤٠ . وفي بعض الـروايــات : « يــوقف كــل نبي وكــل خليفة نبي » ، وعند ذلك يكون ذكر النبي والأثمة من باب تطبيق الكلي على المصاديق المُثلَل .

<sup>(</sup>٢) لاحظ بحار الأنوار ، ج ٨ ، باب ١٨ ، الأحاديث ١ ـ ١٢ .

<sup>(</sup>٣) مسند ابن حنبل ، ج ۱ ، ص ۲۸۱ ، وص ۲۹۵ ، وج ۳ ، ص ۱٤٤ .

### ٩ ـ الحـــوض

قال الصدوق: « إعتقادنا في الحوض أنّه حق وأنّ الوالي عليه يـوم القيامـة أمـير المؤمنين عـلي بن أبي طـالب عليـه السـلام يسقي منـه أوليـاءه، ويـذود عنـه أعداءه. مَنْ شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدآ »(١).

روى الفريقان روايات حول الحوض: روى أبو حازم عن سهل بن سعد ، قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول: أنا فرطكم على الحوض ، من وَرْد شرب ، ومن شرب لم يظمأ أبدآ . وَلَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أقوام أعرفهم ويعرفونني ، ثم يحال بينه وبينهم »(٢) .

روى الصدوق عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « من أراد أن يتخلص من هول يوم القيامة فليتول ولتي ، ولْيَتَبع وصبي وخليفتي من بعدي علي بن أبي طالب ، فإنّه صاحب حوضي ، يذود عنه أعداءه ، ويسقي أولياءه . فمن لم يسق منه لم يزل عطشاناً ولم يرو أبداً . ومن سُقى منه شربة ، لم يشْقَ ولم يظمأ »(٣) .

وقد تقدم قول رسول الله صلى الله عليه وآلـه ـ المنقول متـواتراً ـ في خـطبته يوم الغدير حيث قال :

« فإني فرط على الحوض ، فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين » .

فنادى مناد : « وما الثّقلان يا رسول الله » ؟

قال: « الثّقل الأكبر، كتاب الله، والآخر الأصغر عـترتي، وإن اللطيف الخبير نبّأني أنهم لن يفـترقا حتى يـردا عليّ الحـوض، فلا تقـدموهمـا فتهلكوا، ولا تقصر وا عنهما فتهلكوا »(٤).

<sup>(</sup>١) عقائد اللصدوق ، ص ٨٥ .

<sup>(</sup>٢) جامع الأصول ، ص ١١٩ ـ ١٢١ وقد نقل روايات كثيرة حول الحوض .

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ، ج ٨ ، ص ١٩ ، نقلًا عن أمالي الصدوق ، ص ١٦٨ .

<sup>(</sup>٤) لاحظ في الوقوف على مصادره ، ما ذَبّجه قلم المتتبع الكبير السيد مير حامد حسين الهندي ، فقد جمع أسناده وبحث فيها وفي دلالته في ستة مجلدات من كتسابه « العبقات » . ولاحظ كتساب المراجعات ، للإمام شرف المدين ، المراجعة الثانية .

مباحث المعاد

### المعاد الجسهاني والروحاني

قد تعرفت على الدلائل التي أفادت ضرورة وقوع المعاد ، كما تعرفت على الآيات التي تشير إلى تلك الدلائل ، لكن يقع الكلام في كيفية المعاد ، وهل هو جسماني أو روحاني ، أو جسماني وروحاني معاً . وقبل بيان المراد من الجسمانية والروحانية ، نشير إلى كلمات تَذْكُر الأقوال والآراء الموجودة في الكيفية .

- ١ ـ قال الرازي : « إختلفت أقوال أهل العالم في أمر المعاد على وجوه :
- (أ) ـ أنَّ المعاد ليس إلا للنفس ، وهو مذهب الجمهور من الفلاسفة .
- (ب) \_ أن المعاد ليس إلا لهذا البدن ، وهو قول نفاة النفس الناطقة ، وهم أكثر أهل الإسلام .
  - (ج) \_ أنّ المعاد للأمرين ، وهم طائفة كبيرة من المسلمين  $\mathbf{n}^{(1)}$  .

٢ ـ وقال العلامة الحلي : « إتفق المسلمون على إعادة الأجسام خلافاً للفلاسفة »(٢) .

٣ ـ وقال الدواني : « المعاد الجسماني هو المتبادر من إطلاق أهل الشرع ، إذ

<sup>(</sup>١) نهاية العقول . نقله المجلسي في البحار ، لاحظ ج ٧ ، ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٢) شرح الياقوت ، ص ١٩١ .

هو الذي يجب الإعتقاد به ، ويكفر من أنكره ، وهو حق ، لشهادة نصوص القرآن في مواضع متعددة بحيث لا تقبل التأويل ، كقوله تعالى : ﴿ أُوّلُمْ يَرَ اللهِ سَانَ . . إلى قوله : بِكُلِّ خَلْقٍ عَليمٌ ﴾ أن قال المفسرون نزلت هذه الآية في أبيّ بن كعب فإنه خاصم رسول الله وأتاه بعظم قد رمّ وبلى ، فَفَتّه بيده وقال : يا محمد ، أترى الله يحيي هذه بعدما رمّت ، قال : نعم ، ويبعثك ويدخلك النار . « وهذا مما يقلع عرق التأويل بالكلية ، ولذلك قال الإمام ( الرازي ) : إنه لا يمكن الجمع بين الإيمان بما جاء به النبي وإنكار الحشر الجسماني ، (٢) .

٤ - قال صدر المتألهين : إتفق المحققون من الفلاسفة والمليّين على أحقية المعاد ، وثبوت النشأة الباقية ، لكنهم اختلفوا في كيفيت ، فذهب جمهور الإسلاميين وعامة الفقهاء وأصحاب الحديث إلى أنه جسماني فقط ، بناء على أنّ الروح عندهم جسم سارٍ في البدن سريان النار في الفحم ، والماء في الورد ، والزيت في الزيتونة ، وذهب جمهور الفلاسفة وأتباع المشّائين إلى أنّه روحاني أي عقلي فقط لأنّ البدن ينعدم بِصُورِهِ وأعراضه لقطع تعلق النفس بها ، فلا يعاد عقلي فقط لأنّ البدن ينعدم بِصُورِهِ وأعراضه لقطع تعلق النفس بها ، فلا يعاد بشخصه تارة أخرى ، إذ المعدوم لا يعاد ، والنفس جوهر باقٍ لا سبيل للفناء إليه ، فتعود إلى عالم المفارقات لقطع التعلقات بالموت الطبيعي .

وذهب كثير من أكابر الحكماء ومشايخ العرفاء وجماعة من المتكلمين كالغزالي والكعبي والحليمي والراغب الأصفهاني وكثير من أصحابنا الإمامية كالشيخ المفيد، وأبي جعفر الطوسي، والسيد المرتضى، والمحقق الطوسي، والعلامة الحلي، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى القول بالمعادين، ذهاباً إلى أنّ النفس مجرّدة تعود إلى البدن (٣).

قال العلامة المجلسي : « إعلم أنّ القول بالمعاد الجسماني بما اتفق عليه جميع المليين وهو من ضروريات الدين ومنكره خارج من عداد المسلمين ، والآيات الكريمة على ذلك ناصّة لا يعقل تأويلها ، والأخبار فيه متواترة لا يمكن ردّها ولا

 <sup>(</sup>١) سورة يس : الآيات ٧٧\_٧٩.
 (٢) شرح العقائد العضدية ، ج ٢ ، ص ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٣) الأسفار ، ج ٩ ، ص ١٦٥ .

#### الطعن فيها »(١)

إن القضاء البات في هذه الآراء يتوقف على معرفة ملاك تـوصيف المعـاد بالجسماني والروحاني ، وإليك بيانه .

### ملاك كون المعاد جسمانياً أو روحانياً

إن لتوصيف المعاد بالجسماني أو الروحاني ، أو هما معا ، ملاكين ، هما :

الملاك الأول: ما يرجع إلى اتخاذ موقف حاسم في حقيقة الإنسان ، وأنّها ما هي ، فلو قلنا بأن الإنسان عبارة عن هذا الهيكل الجسماني ، وليس للروح حقيقة وراء التفاعلات والإنفعالات المادية الفيزيائية والكيميائية ، وهي سارية في البدن سريان النار في الفحم ، والماء في الورد \_ لو قلنا بهذا \_ فلا مناص للقائل بالمعاد من توصيفه بكونه جسمانياً فقط ، إذ ليس هناك وراء الجسم ، والتأثير الماديين ، شيء آخر حتى يعاد .

وأما لو قلنا بأنّ وراء الجسم ، ووراء التفاعلات المادية ، جوهر حقيقي مدرك ، له تعلق بالبدن ، تعلّقاً تدبيرياً ما دامت العُلقة باقية ، فإذا زالت يكون له البقاء ولا يتطرق إليه الفناء . فلو قلنا بذلك ، ثم قلنا بأنّه سبحانه يبعث الروح مع البدن ، فالمعاد يكون جسمانياً من جهةٍ ، وروحانياً من جهةٍ أخرى ، لكون المبعوث ممزوجاً من شيئين ومؤلّفاً من أمرين ، ولكل معاد .

وأما لو قلنا بأنّ الروح \_ بعد مفارقتها البدن \_ لا ترجع إليه ، لعلةٍ ما ، فعندثلً تبعث الروح وحدها من دون تعلّقها بالبدن ، فيكون المعاد روحانياً فقط ، وهذا الملاك هو الذي يلوح من كلام صدر المتألهين ، وصهره عبد الرزّاق اللاهيجي (٢) .

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ، ج ٧ ، ص ٤٦ . ولاحظ حق اليقين ، للسيد شبّر ، ج ٢ ، ص ٥٦ . ولا نطيل الكلام بنقل كليات الآخرين .

<sup>(</sup>٢) الأسفار ، ج ٩، ص ١٦٥. ودگوهر مراده المقالة الثالثة ، الباب الرابع ، ص ٤٤٩. ( فارسي ) .

الملاك الثاني: إنّ هناك ملاكاً آخر لكون المعاد جسمانياً ، وروحانياً ، يلوح ذلك من كلمات الشيخ الرئيس ، وهو تقسيم المعاد إلى الجسماني والسروحاني ، حسب الشواب والعقاب الموعودين : فلو قلنا: إنّ العذاب والعقاب ينحصران بالجسماني منهما ، كنعيم الجنّة وحرّ الجحيم ، فيكون المعاد معاداً جسمانياً ، فقط ، وأما لو قلنا بأنّ هناك \_ وراء ذلك \_ ثواباً وعقاباً عقليين لا يمتّان إلى البدن بصلة ، بل يلتذ ويعاقب بهما الروح فقط ، فيكون المعاد ، وراء كونه جسمانياً ، روحانياً أيضاً ، وبعبارة أخرى : إلتذاذ النفس وتألّها باللذات والآلام العقلية ، فهذا ملاك كون المعاد ، روحانياً .

قال الشيخ الرئيس: « يجب أنْ يعلَمَ أنّ المعاد منه ما هـو مقبول من الشرع ، ولا سبيل إلى إثباته إلا من طريق الشريعة وتصديق خبر النبوة ، وهـو الدي للبدن عند البعث ، وخيراته وشرورُه معلومٌ لا يحتاج إلى أن يُعْلَم ، وقد بسطت الشريعة الحقّة التي أتانا بها سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله ، حال السعادة والشقاء التي بحسب البدن .

ومنه ما هو معلوم مدرك بالعقل والقياس البرهاني ، وقد صدقته النبوة وهو السعادة والشقاوة الثابتتان بالقياس إلى نفس الأمر ، وإن كانت الأوهام منّا تقصر عن تصورهما الآن . والحكماء الإلهيون ، رغبتهم في إصابة هذه السعادة أكثر من رغبتهم في إصابة السعادة البدنية ، بل كأنهم لا يتلفتون إلى تلك وإن أعطوها ، فلا يستعظمونها في جنب السعادة التي هي مقاربة الحق الأول »(١) .

<sup>(</sup>۱) النجاة ، ص ۲۹۱ . والشفاء ، قسم الإلهيات ، المقالة التاسعة ، الفصل ۷ . والمظاهر من كلام الشيخ الرئيس أنه لا سبيل إلى المعاد الجسهاني إلا بالشريعة وتصديق خبر النبوة ، وقد فسر كلامه بأنه لا يمكن إثبات المعاد الجسهاني وعود البدن مع الروح في النشأة الأخرى بالبرهان ، وإنما المطريق إليه هو الشريعة . ولكنه تفسير خاطىء ، كيف والأقلون من هذا الشيخ الإلهي مرتبة يثبتون ذلك بالبراهين الفلسفية ، وإنما مراده من المعاد الجسماني هو اللذات والألام الجسمانية من الجنة ونعيمها والنار ولهيبها ، فإن إثبات خصوص هذه اللذات يرجع إلى السمع وعالم الوحي ، ولولا السمع لم قدرنا على الحكم بأن لله سبحانه في النشأة الأخرى هذه النعم والنقم ، بل أقصى ما يمكن إثباته هو أن حشر الأجساد يمتنع أن يكون بلا غاية وبلا جهة ، أو بلا ثواب ولا عقاب ، وأما أن الشواب هو نفس ما ورد في الكتاب من الحور العين والفواكه والثيار وغيرها ، أو أن العقاب هو النار ولهيبها ،

وقال الإمام الرازي: « أمّا القائلون بالمعاد الروحاني والجسماني معاً ، فقد أرادوا أن يجمعوا بين الحكمة والشريعة فقالوا: دلّ العقل على أنّ سعادة الأرواح بمعرفة الله تعالى ومحبّته ، وأنّ سعادة الأجساد في إدراك المحسوسات ، والجمع بين هاتين السعادتين في هذه الحياة غير ممكن ، لأن الإنسان مع استغراقه في تجلّي أنوار عالم القدس ، لا يمكنه أن يلتفت إلى شيء من اللذات الروحانية ، وإنما تعذر هذا الجمع ، لكون الأرواح البشرية ضعيفة في هذا العالم ، فإذا فارقت بالموت ، واستمدت من عالم القدس والطهارة ، قويت وصارت قادرة على الجمع بين الأمرين ، ولا شبهة في أنّ هذه الحالة هي الحالة القصوى من مراتب السعادات »(١) .

وقال الحكيم السبزواري: « القول الفحل والرأي الجزل ، هو الجمع بين المعادين: لأن الإنسان بدن ونفس ، وإن شئت قلت نفس وعقل ، فللبدن كمال ، ومجازاة ، وللنفس كمال ومجازة وكذا للنفس وقواها الجزئية كمالات وغايات تناسبها وللعقل والقوى الكلية كمال وغاية ، ولأنّ أكثر الناس لا يناسبهم الغايات الروحانية العقلية ، فيلزم التعطيل في حقهم في القول بالروحاني فقط ، وفي القول بالجسماني فقط يلزم في الأقلين من الخواص والأخصين «٢).

## تحليل الملاكين في ضوء القرآن الكريم

إذا كان الملاك في توصيف المعاد بالجسماني أو الروحاني هو كون المحشور هو الجسم الحي وحده أو الروح وحدها ، فالقرآن الكريم يصدّق الأول وينكر الثاني ، وذلك أنّ مَنْ أمْعَن النظر في الآيات الواردة حول المعاد يقف على أنّ المعاد

فلا يثبته البرهان . ويؤيد ما ذكرنا أنّه يقول : « وهنو الذي للبندن عند البعث وخيراته وشروره معلوم » . فالشيخ الرئيس إنحارُمي بذلك لعدم تفريقهم بين الملاكين في توصيف المعاد بالجسماني أو الروحاني ، فزعموا أنّ الملاك عنده هو الأول منهما وغفلوا عن أنّ الملاك هو الثاني منهما كما يعلم من التأمل في كلامه .

<sup>(</sup>١) شرح العقائد العضدية للمحقق الدواني ، ج ١ ، ص ٢٦٢ ـ ٢٦٣ .

<sup>(</sup>٢) الأسفار ، ج ٩ ، ص ١٦٥ ، تعليقة المحقق السبزواري .

الذي يصر عليه القرآن هو عود البدن الذي كان الإنسان يعيش به في هذه الدنيا ، ولا يصدّق عود الروح وحدها فقط . ويظهر ذلك من ملاحظة أصناف الآيات الواردة حول المعاد ، ونحن نأتي فيها يلى بلفيف منها :

١ ـ ما ورد في قصة إبراهيم وبقرة بني إسرائيل وإحياء عـزير ، وأمّـة من بني إسرائيل وأصحاب الكهف(١) .

٢ ـ الآيات التي تصرح بأن الإنسان خُلِق من الأرض وإليها يُعاد ، ومنها يُخرَج .

يقول سبحانه : ﴿ مِنْهَا خَلَقْناكُم وفيها نُعِيدُكُمْ ومنها نُخْرِجُكُم تَارَةً أُخرى ﴾ (٢) .

ويقول سبحانه : ﴿ ثُمَّ يُعيدُكُمْ فيها وَيُخْرِجُكُمْ إخراجاً ﴾(٣) .

ويـقــول سبحـانــه : ﴿ ثُمَّ إذا دعـاكُـمْ دَعْــوَةً من الأرْضِ إذا أَنْسُمْ تَغْرُجُونَ ﴾(٤) .

ويقول سبحانه : ﴿ قال فيها تَحْيَوْنَ وفيها تَموتون ومِنْها تُخْرَجُونَ ﴾ (٥) .

٣ ـ الآيات التي تـدل عــلى أنّ الحشر عبـارة عن الخــروج من الأجـداث والقبور ، مثل قوله سبحانه : ﴿ فإذا هُمْ مِنَ الأجداثِ إلى رَبّهمْ يَنْسِلُونَ ﴾ (٦) .

وقوله تعالى : ﴿ يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ ﴾(٧) .

وقوله تعالى : ﴿ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ سِرَاعاً كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ

<sup>(</sup>١) لاحظ البحث الخامس من مباحث المعاد ، حيث ذكرنا نماذج من إحياء الموتى في الشرائع السابقة .

<sup>(</sup>٢) سورة طه : الأية ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة نوح : الآية ١٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة الروم : الآية ٢٥ .

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف : الآية ٢٥ .

<sup>(</sup>٦) سورة يس : الأية ٥١ .

<sup>(</sup>٧) سورة القَمَرُ : الآية ٧ .

يوفِضونَ ﴾<sup>(١)</sup> .

وقوله تعالى : ﴿ أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي القُبُورِ ﴾ (٢).

وقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ﴾ (٣) .

وقوله تعالى : ﴿ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي القُبُورِ ﴾ (١٠).

٤ ـ ما يدل على شهادة الأعضاء ، قال سبحانه : ﴿ يَـوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٥) .

وقال تعالى : ﴿ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (٦) .

وقال تعالى : ﴿ حتى إذا ما جاءُوها شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم ﴾ (٧) .

٥ ـ ما يدل على تبديل الجلود بعد نضجها وتقطّع الأمعاء .

قال سبحانه : ﴿ كُلُّمَا نَـضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَـاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهـا ، لِيَذوقوا العذابَ ﴾ (^)

وقال سبحانه : ﴿ وَسُقُوا مَاءً حَمِياً ، فَقَطُّع أَمْعَاءَهُم ﴾ (٩) .

إلى غير ذلك من الآيات الواردة في مواقف القيامة ، ومشاهدها ، ونعيم الجنة وعذاب الجحيم ، التي لا تدع لمريب ريباً في أنّ الإنسان سوف يبعث بهذا

<sup>(</sup>١) سورة المعارج : الأية ٤٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحج : الآية ٧ .

<sup>(</sup>٣) سـورة الإنفطار : الآية ٤ .

<sup>(</sup>٤) سـورة العاديات : الآية ٩ .

<sup>(</sup>٥) سورة النور : الأية ٢٤ .

<sup>(</sup>٦) سورة يس : الآية ٦٥ .

<sup>(</sup>٧) سورة فصلت : الآية ٤١ .

 <sup>(</sup>٨) سورة النساء : الأية ٥٦ .

<sup>(</sup>٩) سورة محمد : الأية ١٥ .

البدن العنصري الذي تكون له الحياة بالنحو الذي كانت له في الدنيا ، وهذا مما لا نشك فيه .

هذا كله حول المِلاك الأوّل ، وإليك البحث في الملاك الثاني الـذي حاصله أنّ اتصاف المعاد بـالجسـماني أو الـروحـاني ، يـرجـع إلى كـون الثـواب والعقـاب جسـمانيين فقط ، أو أنّ هنـاك لذات وآلام روحيـة تلتـذ بهـا النفس أو تتـاكم ، ولا دخالة للجسم في حصول اللّذة والألم .

إن القرآن الكريم يصدّق كلا المعادين بهـذا الملاك حيث يثبت اللذات والآلام الجسمانية والروحانية ، ولا يخص الثواب والعقاب بما يعـرض للنفس عن طريق البدن ، وبواسطته . وإليك ما يدل على ذلك :

أما ما يدل على الثواب والعقاب الجسمانيين ، فحدّث عنه ولا حرج ، فالجنة والنار وما فيهما من النعم والنقم يرجعان إلى اللذات والآلام الجسمانية . وإنحا الكلام فيما يمدل من الآيات على اللذات والآلام الروحية فقط ، وفيما يملي نذكر معضاً منها :

### ١ - لذة رضاء المعبود

يقول سبحانه : ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدينَ فيها ، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً في جَنّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوانٌ مَنَ اللّهِ أَكْبَرُ ، ذَلِكَ هُوَ الْفَوزُ العَظِيمُ ﴾(١) .

فترى أنه سبحانه يجعل رضوان الله في مقابل سائر اللّذات الجسمانية ، ويصفه بكونه أكبر من الأولى ، وأنّه هو الفوز العظيم .

ومن المعلوم أنَّ هذا النوع من اللَّذة لا يرجع إلى الجسم ، بل هي لذَّة تدرك بالعقل ، والروح في درجتها القُصوى .

وهنا كلمة مروية عن الإمام الطاهـر علي بن الحسـين قال : إذا صــار أهل

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : الآية ٧٢ .

الجنة ، ودخل ولي الله إلى جنانه ومساكنه ، واتكأ كل مؤمن منهم على أريكته ، حفته خدّامه وتهدلت عليه الثهار ، وتفجرت حوله العيون ، وجرت من تحته الأنهار ، وبسطت له الزرابي ، وصففت له النهارق وأتته الخدام بما شاءت شهوته من قبل أن يسألهم ذلك ، قال : ويخرجون عليهم الحور العين من الجنان فيمكثون بذلك ما شاء الله .

ثم إنّ الجبار يشرف عليهم فيقول لهم: أوليائي وأهل طاعتي وسكان جني في جواري ، هل أنبئكم بخير مما أنتم فيه ، فيقولون ربنا وأي شيء خير مما نحن فيه ، نحن فيها اشتهت أنفسنا ، ولذّت أعيننا من النعم في جوار الكريم ، قال فيعود عليهم بالقول ، فيقولوا: ربّنا نعم ، فائتنا بخير مما نحن فيه ، فيقول لهم تبارك وتعالى : رضائي عنكم ومحبتي لكم خير وأعظم مما أنتم فيه ، قال : فيقولون نعم يا ربنا ، رضاك عنا ومحبتك لنا خير لنا وأطيب لأنفسنا . ثم قرأ علي بن الحسين هذه الآية : ﴿ وَعَدَ اللّهُ المُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنَاتِ جَنّاتٍ تَجْري من تَحْتَها الأنهار خيالدينَ فيها وَمَسَاكِنَ طَيّبةً في جَنّاتٍ عَدْنٍ وَرِضُوانٌ من اللهِ أكْبَرُ ذليكَ هو الفَوْرُ العظيم ﴾ (١) .

## ٧ ـ ألم الإبتعاد عن رحمة الله ؟

إذا كان إدراك رضوان المعبود أعظم اللذات العقلية ، فإدراك الإبتعاد عن رحمة الله التي وسعت كلّ شيء ، من أعظم الآلام العقلية . ولأجل ذلك نـرى أنّه سُبْحانه يوعد المنافقين والكفار بالنّار ، ويُعَقِّبه بلعنهم. فكأنّ هناك أَلَميْن : جِسْمي هو التعذيب بالنار ، وعقلي ، وهو إدراكهم ألم الإبتعاد عن رحمته .

يقول سبحانه : ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنافِقِينَ والْمُنافِقاتِ والكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خالدينَ فيها هي حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللهُ وَلَهُمْ عذابٌ مُقيمٌ ﴾ (٢)

ويظهر عظم هذا الألم ، بوقوع هـذه الآية قبـل آية الـرضوان فكـأنَّ الآيتين

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ، ج ٨ ، ص ١٤٠ ، كتاب العدل والمعاد ، الحديث ٥٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة : الآية ٦٨ .

تُعْربان عن اللذات والآلام العقلية التي تـدركـها الـروح بـلا حـاجـة إلى الجسم والبدن .

٣- الحسرة يوم القيامة

يقول سَبْحانه : ﴿ إِذْ تَبَرَّأُ اللَّذِينَ اتَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ آتَّبَعُوا ، وَرَأُوا العذاب وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ \* وقال الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنْ لِنَاكَرَّةً فَنَتَبَرَّا مِنهُمْ كَمَا تَسَبَرَّءُوا مِنْسَا كَذَلَسَكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَسَالُهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ ، وما هُمْ بخسارِ جسينَ مِنَ النَّارِ ﴾ (١) .

إن أصحاب الجحيم عندما يقفون على درجات الجنة ومقامات أصحابها ، وما حلّ بهم من السعادة والكرامة والراحة والإستظلال برحمة الله تبارك وتعالى ، وتفرغهم عن كل همّ وحزن ، ثم ينظرون إلى ما حلّ بهم من عذاب أليم ، وطعام من غسلين (٢) ، وضريع (٣) ، وشراب من حميم (٤) ، يتحسرون على ما ضيّعوا من الفرض ، ويندمون على ما فوتوا في الدنيا وفرطوا في حياتهم ، ولكنها الحسرة في وقت لا تنفع فيه .

وهذا النوع من العذاب \_ أعني الحسرة \_ أشد على النفس مما يحل بها من عذاب البدن ، ولأجل ذلك يسمى يـوم القيامـة بيوم الحسرة ، قـال سبحانـه : ﴿ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴾ (٥) .

رُوى أبو سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا دخل أهل الجنة ، فيشرئبون دخل أهل الجنة ، فيشرئبون وينظرون ، فيجاء بالموت ، كأنه كبش وينظرون ، فيجاء بالموت ، كأنه كبش أمْلَح ، فيقال لهم : تعرفون الموت، فيقولون : « هذا ، هذا » وكُلّ قد عرفه ،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الأيتان ١٦٦ و١٦٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحاقة : الآية ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة الغاشية : الآية ٦ .

 <sup>(</sup>٤) سورة الأنعام : الآية.٧ .

<sup>(</sup>٥) سورة مريم : الآية ٢٠٠ .

قال : فيقدم فَيُذْبَعْ ، ثم يقال : يا أهل الجنة ، خلود فـلا موت ، ويـا أهل النـار خلود فلا موت . قال : وذلك قوله : ﴿ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ ﴾ .

ورُوي هـذا الحديث عن الإمـامين الصـادِقَيْن عليهـما السـلام ، بـزيـادة : « فَيَفْرَحُ أهل الجنة فرحاً ، لوكـان أحد يـومئذٍ ميتـا ، لماتـوا فَرَحـاً ، ويشهق أهل النار شهقة ، لوكان أحد ميّتاً ، لماتوا »(١)

### ٤ \_ لقاء الله ومشاهدته العقلية

إن هناك لفيفاً من الآيات تعرب عن تمكن المؤمن من لقائه سبحانه يوم القيامة ، يقول سبحانه : ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَـلْ عَمَلًا صَالِحاً ولا يُشْرِكْ بِعِبَادِةِ رَبِّهِ أَحَداً ﴾(٢) .

وهذه الآيات الوافرة تشير إلى لقائه سبحانه . ولكن المفسرين ـ تنزيهاً له سبحانه عن الجسم والجسمانيات ـ أوّلوها إلى لقاء جزائه سبحانه وثوابه وعقابه ، ورضاه وسخطه ، وهذا المعنى مع صحته في نفسه ، ومع التركيز على تنزيهه سبحانه عن المشاهدة بالعيون المادية ، لا يمكن أنْ يكون معرباً عن كلّ ما تهدف إليه الآية ، فإن لهذه الآيات معنى دقيقاً يدركه العارفون الراسخون في معرفته سبحانه ، القائلين بأنّ المعرفة ، بذر المشاهدة ، لكن لا مشاهدة جسمانية ، بل مشاهدة قلبية وعقلية ، ولمّا كان بيان هذا النوع من اللّذة العقلية ، خارجاً عن موضوع الكتاب نقصر على هذا المقدار . ومن أراد التفصيل فليرجع إلى محله(٣) .

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ، ج ٣ ، ص ٥١٥ .

 <sup>(</sup>۲) ســورة الكهف : الآيــة ۱۱۰ ، ورد هـــذا المضمون في الـــذكــر الحكيم في ســور كشــيرة منهــا :
 الأنعـــام : ۳۱ ، و ۱۰۶ ، يــونس : ٧و ۱۱ و ۱۰ و ٤٥ ، العنكبـــوت : ٥ و ۲۳ ، السجــدة :
 ۱۰ و ۲۳ مفصلت : الآية ٥٤ .

<sup>(</sup>٣) ما ذكرناه نماذج من اللذات والآلام الروحية الدالة على أن الثواب والعقاب ليسا محصورين في الجساني منها ، ومن أراد التوسع فليلاحظ كتاب و لقاء الله ، ، للعارف الكبير ، الشيخ جواد الملكي ، (م١٣٤٤) . وهناك روايات وردت حول الموضوع ، فمن أراد الوقوف عليها فليرجع إلى توحيد الصدوق ، وإلى الموسوعة القرآنية : و مفاهيم القرآن » .

### المعاد الروحاني عند الحكماء

قد وقفت على تضافر آيات الكتاب وأحاديث السنة على عدم حصر المعاد في الجسماني ، كما تعرفت على حكم العقل في ذلك المجال ، وأنّ حصره في المعاد الجسماني يخالف رحمة الله الواسعة وحكمته البالغة ، وعلى ذلك فالشرع والعقل متعاضدان على أنّ هناك معادآ غير المعاد الجسماني ، ولكن يجب إلفات نظر الباحث في المقام إلى نكتة وهي أنّ المعاد الروحاني في الكتاب والسنّة يرجع إلى اللذات والآلام الروحية التي تلتذ بها النفس أو تتألم من دون حاجة إلى آلة جسمانية . وقد عرفت ما هو الوارد في الكتاب في هذا المجال من رضوانه سبحانه ولقائه والإبتعاد عن رحمته وإحاطة الحسرة بالإنسان في تلك النشأة ، فهذه هي حقيقة المعاد الروحاني التي تتلخص في غير اللذات والآلام الجسمانية ، وعلى هذا فهو يعمّ جميع أهل الجنة والنار من غير فرق بين الكاملين والمتوسطين .

وعلى الجملة هناك لذّات روحية وآلام كذلك تحيط أهل الجنّة والنار من غير فرق بين طبقاتهم . وأمّا المعاد الروحاني عند الحكهاء ، فهو يختلف عمّا وقفنا عليه في الكتاب بأمرين :

الأول: إنّهم يَخُصّون المعاد الروحاني باللذات العقلية أي درك العقل الأمور الملائمة والمنافرة له ، فإن اللذة عندهم على وجه الإطلاق تفسر بإدراك الملائم من حيث هو ملائم ، كالحلو من المذوقات . والملائم للنفس الناطقة ، إدراك المعقولات بأنْ تتمكن النفس من تصوّر ما يمكن أنْ يدرك من الحق تعالى ، وأنه واجب الوجود ، بريء عن النقائص والشرور والأفات ، منبع فيضان الخير على الوجه الأصوب ، ثم إدراك ما يترتب بعده من العقول والنفوس المجرّدة والأجرام الساوية والكائنات العنصرية حتى تصير النفس بحيث ترتسم فيها صور جميع الموجودات على الترتيب الذي هو لها .

وعـــلى هــذا فـــإدراك الحس ، المــلاثم للحس ، معـــاد جســهاني . وإدراك العقل ، الملائم له ، من الوجــودات العالية ، معاد روحاني .

وهذه العلوم وإن كانت حاصلة لبعض النفوس في هذه النشأة إلا أنَّها معرفة

ناقصة تتجلى بعد الموت في النشأة الأخرى بصورة كاملة برفع الموانع والحجب ، فكأنّ المعرفة العقلية بذر المشاهدة . فتلتذ النفوس في النشأة الأخرى بإدراك الأكمل فالأكمل .

وهذا كما ترى غير ما أشار إليه القرآن من اللذات الروحية ، نعم لا مانع من ثبوت كلا النوعين من المعاد الروحاني ، وليس الوارد في القرآن راداً لهذا القسم .

الثاني: إنّ المعاد الروحاني الوارد في القرآن الكريم يعمّ جميع النفوس ، كاملة كانت أو متوسطة أو ناقصة . ولكن المعاد الروحاني الذي عليه الحكماء يختص بصنف خاص ، وهم الكاملون في المعرفة . وذلك لأنّ المعاد الروحاني حسب الكتاب والسنة ، يرجع إلى اللذائذ الروحية لا إلى اللذة العقلية التي تختص بالكاملين في المعرفة .

يقول صدر المتألهين: «وهذا النوع من اللذة والسعادة لا تنالها كل نفس وإنما ينالها من عرف العقليات في النشأة الأولى ، لأن المعرفة بذر المشاهدة فمعرفة العقليات في النشأة الأولى منشأ الحضور في العقبى »(١).

إن النفوس مختلفة ومنقسمة إلى كاملة ومتوسطة وناقصة ، فلا شك أنّ حصر المعاد في الجسماني يخالف رحمته الواسعة وحكمته البالغة إذ النفوس الناقصة والمتوسطة ، وإن كانت تلتذ بنعيم الجنة ، ولكن النفوس الكاملة لا تلتفت إلى مثلها بل تطلب غاية أعلى منها ، ولأجل ذلك يجب أن يكون هناك وراء هذه اللذات الحسية ، لذة عقلية تتشوق إليها النفوس الكاملة وتصبو إليها ، وليست هي إلا نيل مقامات القرب من الحق تعالى .

يقول الحكيم السبزواري: « لـوحصروا المعاد في الجسماني لكـان قصـوراً حيث عـطّلوا النفوس الكـاملة عن البلوغ إلى غايـاتها ، لأنها المستصغـرة للغايـات الجزئية ، الطالبة للإتصال بالأرواح المرسلة ، بل لمحض القرب من الله تعالى » .

<sup>(</sup>١) الأسفار ، ج ٩ ، ص ١٢٣ و ١٢٩ .

وقال في موضع آخر: « إنّ الخلق طبقات فالمجازات متفاوتة ، فكل منها محبوب ومرغوب وجزاء يليق بحالها ، واللذائذ الحسية للكمل في العلم والعمل ، كالظلّ غير الملتفت إليه بالذات ، والتفاتهم بباطن ذواتهم وما فوقهم »(١) .

ثم إن للحكماء المتألهين في تبيين السعادة والشقاء الأخرويين العقليين مباحث مهمة لا سيما في تبيين دور العقل النظري والعملي فيهما فمن أراد الوقوف عليها ، فليرجع إلى مظانها(٢) .

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) لاحظ إلهيات الشفاء ، والمبدأ والمعاد للشيخ الرئيس . والأسفار الأربعة لصدر المتألهين ، ج ٩ .
 وشرح المنظومة ، وأسرار الحكم ، كلاهما للحكيم السبزواري ، وغيرها من كتب الفلاسفة .
 (٢) شرح المنظومة للحكيم السبزواري ، المقصد السادس ، الفريدة الثانية .

مباحث السمعاد (۱۱)

### السرجعسة

قضية الرجعة التي تحدثت عنها بعض الآيات القرآنية والأحاديث المروية عن أهل بيت الرسالة، مما تعتقد به الشيعة من بين الأمة الإسلامية ، وليس هذا بمعنى أنّ مبدأ الرجعة يُعَدُّ واحداً من أصول الدين ، وفي مرتبة الإعتقاد بالله وتوحيده ، والنبوة والمعاد بل إنها تُعَدُّ من المسلّمات القطعية ، وشأنها في ذلك شأن كثير من القضايا الفقهية والتاريخية التي لا سبيل إلى إنكارها . مثلاً : إتفقت كلمة الفقهاء على حرمة مسّ النساء في المحيض ، بنص الكتاب العزيز يقول تعالى : على حرمة من المحيض قُلْ هُو أَذَى فَاعْتَزِلُوا النّساء في المَحِيض ولا تَقْرَبُوهُنَ حَتَى يَطْهُرْنَ فَى المحيض ولا تَقْرَبُوهُنَ حَتَى يَطْهُرْنَ فَى المُحيض أَلُ هُو أَذَى فَاعْتَزِلُوا النّساء في المَحِيض ولا تَقْرَبُوهُنَ حَتَى يَطْهُرْنَ فَى المُحيض أَلُولُ النّساء في المَحِيض ولا تَقْرَبُوهُنَ

ودلّت الوثائق التاريخية على أنّ معركة بدر وقعت في السنة الثانية للهجرة . فالأولى قطعية فقهية ، والثانية قطعية تاريخية ، ولكن لا يعدان من أصول العقائد الإسلامية ، وشأن الرجعة في هذا المجال شأنها .

إذا عرفت ذلك نقول: الرجعة في اللَّغة ترادف العودة، وتطلق إصطلاحاً على عودة الحياة إلى مجموعة من الأموات بعد النهضة العالمية للإمام المهدي عليه السلام وهذه العودة تتم بالطبع قبل حلول يوم القيامة. وطبقاً لهذا المبدأ، فالحديث عن العودة، يُعَدُّ من أشراط القيامة.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ٢٢٢ .

وعلى ضوء ذلك ، فظهور الإمام المهدي عليه السلام شيءٌ ، وعودة الحياة إلى مجموعة من الأموات شيء آخر ، كها أن البعث يوم القيامة أمر ثالث ، فيجب تمييزها وعدم الخلط بينها .

قال الشيخ المفيد: « إن الله تعالى يحشر قوماً من أُمة محمد صلى الله عليه وآله ، بعد موتهم ، قبل يوم القيامة ، وهذا مذهب يختص به آل محمد ( صلوات الله عليه وعليهم ) ، والقرآن شاهد به »(١) .

وقال المرتضى متحدثاً عن الرجعة عند الشيعة : « إعلم أنّ الذي تذهب الشيعة الإمامية إليه ، أنّ الله تعالى يعيد عند ظهور إمام الزمان ، المهدي عليه السلام ، قوماً عن كان قد تقدّم موته من شيعته ليفوزوا بشواب نصرته ومعونته ، ويعيد أيضاً قوماً من أعدائه لينتقم منهم ، فيلتذوا بما يشاهدون من ظهور الحق وعلو كلمة أهله »(٢) .

وقال العلامة المجلسي : « والرجعـة إنما هي لممحضي الإيمان من أهل الملّة ، ومحضي النفاق منهم ، دون من سلف من الأمم الخالية »(٣) .

فالإعتقاد بالرجعة من الأمور القطعية المسلّم بها ، والروايات الكثيرة الـواردة عن الأئمة المعصومين لا تُبقى أي مجال للشك في وقوعها .

يقول العلامة المجلسي: «كيف يشك مؤمن بحقية الأئمة الأطهار فيها تواتر عنهم فيها يقرب من مائتي حديث صريح، رواها نيف وثلاثون من الثقات العظام، في أزيد من خمسين من مؤلفاتهم كثقة الإسلام الكليني والصدوق و . . . » (3).

وقد وصف الشيخ الحرّ العاملي الروايات المتعلّقة بـالرجعـة بأنها أكــثر من أن

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ، ج ٥٣ ، ص ١٣٦ ، نقلًا عن المسائل السروية ، للشيخ المفيد .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه ، نقلًا عن رسالة كتبها السيد المرتضى جواباً على أسئلة أهل الريّ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه ، وقد نقـل أقوال علماء الشيعـة ونصوصهم في هـذا الجزء من بحـاره فمن أراد زيادة الاطلاع فليرجع إليه ص ٢٢-١٤٤ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

تعد وتحصى وأنّها متواترة معنى <sup>(١)</sup> .

هذه بعض كلمات كبار علماء الشيعة ومحدثيهم حول الرجعة ، ويقع الكلام في مقامين

الأول ـ إمكان الرجعة .

الثاني \_ الدليل على وقوعها في هذه الأمة .

\* \* \*

## المقام الأول : إمكان الرجعة

يكفي في إمكان الرجعة ، إمكان بعث الحياة من جديد يوم القيامة ، فإنّ الرجعة والمعاد ، ظاهرتان متهاثلتان ومن نوع واحدٍ مع فارق أنّ الرجعة محدودة كيفاً وكيّاً ، وتحدث قبل يوم القيامة ، بينها يبعث جميع الناس يوم القيامة ليبدأوا حياتهم الخالدة .

وعلى ضوء ذلك ، فالإعتراف بإمكان بعث الحياة من جديد يـوم القيامـة ، ملازم للإعتراف بإمكان الرجعة في حياتنا الدنيوية . وحيث إنّ حديثنا مع المسلمين الـذين يعتبرون الإيمـان بـالمعـاد من أصـول شريعتهم ، فــلا بـد لهؤلاء إذن من الإعتراف بإمكانية الرجعة .

أضف إلى ذلك أنّه قد وقعت الرجعة في الأمم السالفة كثيراً ، وقـد تحدثنـا عنه عند ذكر شواهد من إحياء الموتى في الأمم السالفة نظير :

1 -إحياء جماعة من بني إسرائيل $(^{(Y)})$ .

٢ ـ إحياء قتيل بني إسرائيل<sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>١) الإيقاظ من الهجعة ، الباب الثاني ، الدليل الثالث .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : الأيتان ٥٥و٥٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الأيتان ٧٢و٧٣ .

- $^{\prime\prime}$   $^{\prime\prime}$  .  $^{\prime\prime}$   $^{\prime\prime}$  .  $^{\prime\prime}$   $^{\prime\prime}$  .
  - ٤ ـ بعث عُزَيْر بعد مائة عام من موته(٢) .

وبعد وقوع الرجعة في الأمم السالفة ، هل يبقى مجال للشك في إمكانها ؟

وتصوَّر أنّ الرجعة من قبيل التناسخ المحال عقلاً ، تصوَّر باطلً ، لأنّ التناسخ عبارة عن رجوع الفعلية إلى القوة ، ورجوع الإنسان إلى الدنيا عن طريق النطفة ، والمرور بمراحل التكوَّن البشري من جديد ، ليصير إنساناً مرة أخرى ، سواء أدَخَلَتْ روحُه في جسم إنسان أم حيوان ، وأين هذا من الرجعة وعود الروح إلى البدن المتكامل من جميع الجهات ، من دون أن يكون هناك رجوع إلى القوة بعد الفعلية .

#### \* \* \* \*

# المقام الثاني ـ أدلة وقوع الرجعة

يدل على وقوع الرجعة في هذه الأُمّة قوله تعالى: ﴿ وإذا وَقَعَ القَـوْلُ عَلَيْهِمْ أَنَّ النّاسَ كَـانُوا بِـآياتنـا لا يُوقِنُـونَ \* وَيَوْمَ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دابَّةٌ مِنَ الأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النّاسَ كـانُوا بِـآياتنـا لا يُوقِنُـونَ \* وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بآياتنا فَهُمْ يوزَعون ﴾ (٤).

لا يوجد بين المفسّرين من يشك بأنّ الآية الأولى تتعلق بالحوادث التي تقع قبل يوم القيامة ، ويدل عليه ما روي عن النبي الأكرم من أنّ خروج دابة الأرض من علامات يوم القيامة ، إلا أنّ هناك خلافاً بين المفسرين حول المقصود من دابة الأرض ، وكيفيّة خروجها ، وكيف تتحدث ، وغير ذلك عمّا لا نرى حاجة لطرحه ؟ .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : الآية ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران : الآية ٤٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة النمل : الأيتان ٨٣و٨٨ .

روى مُسلم أنّه قبال رسول الله : إنّ الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات : خسفٌ بالمشرق ، وَخَسْفٌ بالمغرب ، وخسف في جيزيرة العرب ، والدخان ، والدجّال ، ودابّة الأرض ، ويأجوح ومأجوج ، وطلوع الشمس من مغربها ، ونارٌ تخرج من قعر عدن ترحل الناس »(١)

إنما الكلام في الآية الثانية ، والحق أنّها ظاهرة في حوادث قبل يوم القيامة ، وذلك لأنّ الآية تركز على حشر فوج من كل جماعة بمعنى عدم حشر الناس جميعاً ، ومن المعلوم أنّ الحشر ليوم القيامة يتعلق بالجميع ، لا بالبعض ، يقول سبحانه : ﴿وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الجِبالَ وَتَرى الأرْضَ بارِزَةً وَحَشَرْناهُمْ ، فَلَمْ نُعادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً ﴾ (٢) أَفَعَدُ هذا التصريح ، يمكن تفسير ظرف الآية بيوم البعث والقيامة ؟ .

وهناك قرينتان أخريان ، تحقّقان ظرفها لنا ، إن كنّا شاكين ، وهما :

أُولًا \_ إنَّ الآية المتقدمة عليها تـذكر للنـاس علامـة من علامـات القيامـة ، وهي خروج دابة الأرض ، ومن الـطبيعي ، بعد ذلـك أنَّ حشر جماعـة من الناس يرتبط بهذا الشأن .

ثانياً ـ ورد الحديث في تلك السورة عن القيامة في الآية السابعة والثمانين، أي بعد ثلاث آيات، قال سبحانه: ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ الله وَكُلِّ أَتَوْهُ داخِرينَ ﴾ (٣) .

وهذا يعرب عن أنّ ظرف ما تقدم عليها من الحوادث يتعلق بما قبل هذا اليوم ، ويُحقّق أنّ حشر فوج من الذين يكذبون بآيات الله يحدث حتماً قبل يوم القيامة ، وهو من أشراط هذا اليوم ، وسيقع في الوقت الذي تخرج فيها دابة من الأرض تكلم الناس .

ومن العجب قول الرازي بأنّ حشر فوج كل من أُمّة سيقع بعد قيام

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف : الآية ٤٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة النمل: الآية ٨٧.

الساعة (١) . فإنّ هذا الكلام خاوٍ لا يستند إلى أيّ أساس . وترتيب الآيات وارتباطها ببعضها ، ينفيه ، ويؤكّد ما ذهب إليه الشيعة من أنّ الآية تشير إلى حدثٍ سيقع قبل يوم القيامة .

أضف إلى ذلك أنّ تخصيص الحشر ببعض ، لا يجتمع مع حشر جميع الناس يوم القيامة .

نعم ، الآية قد تحدثت عن حشر المكذبين ، وأما رجعه جماعة أُخرى من الصالحين فهو على عاتق الروايات الواردة في الرجعة .

وأمّا كيفية وقوع الرجعة وخصوصياتها فلم يتحدث عنها القرآن ، كما هـو الحال في تحدثه عن البرزخ والحياة البرزخية .

ویؤید وقوع الرجعة فی هذه الأُمّة وقوعها فی الأمم السالفة کها عرفت . وقد روی أبو سعید الخدری أنّ رسول الله (صلی الله علیه وآله) قال : « لَتَتَبِعُنّ سُنَن من کان قبلکم ، شمراً بشمر ، وذراعاً بلدراع . حتی لو دخلوا جحمر ضبّ لتبعتموه . قلنا یا رسول الله : الیهود والنصاری ؟ قال : فمن ؟(۲) .

وروى أبو هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال : « لا تقوم الساعة حتى تُؤْخـذ أمّتي بأخـذ القرون قبلهـا ، شبراً بشـبر ، وذراعاً بـذراع ، فقيل : يـا رسول الله : كفارس والروم ، قال : وَمَنِ النّاس إلّا أُولئك ؟ (٣) .

وروى الشيخ الصدوق رحمه الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآلـه : « كل ما كان في الأمم السابقة فإنه يكون في هذه الأمة مثله ، حذو النعل بالنعل ، والقذّة بالقذّة » (٤) .

<sup>(</sup>١) مفاتيح الغيب ، ج ٤ ، ص ٢١٨ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، كتاب الإعتصام بقول النبي ، ج ٩ ، ص ١١٢ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ج ٩ ، ص ١٠٢ . وكنز العمال ، ج ١١ ، ص ١٣٣ .

<sup>(</sup>٤) كمال الدين ، ص ٥٧٦ .

وبما أنّ الرجعة من الحوادث المهمة في الأمم السالفة ، فيجب أن يقع نظيرها في هذه الأمة أخذاً بالماثلة ، والتنزيل .

وقد سأل المأمون العباسي ، الإمام الرضا عليه السلام عن الرجعة فأجابه ، بقوله : إنّها حق ، قد كانت في الأمم السالفة ، ونطق بها القرآن ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله : يكون في هذه الأمة كل ما كان في الأمم السالفة حذو النعل بالنعل ، والقذة بالقذة (١).

هذه هي حقيقة الرجعة ودلائلها ، ولا يدّعي المعتقدون بها أكثر من هذا ، وحاصله عودة الحياة إلى طائفتين من الصالحين والطالحين ، بعد ظهور الإمام المهدي عليه السلام ، وقبل وقوع القيامة . ولا ينكرها إلاّ من لم يمعن النظر في أدلتها(٢) .

\* \* \*

### أسئلة وأجوبتها

السؤال الأول ـ كيف يجتمع إعادة الظالمين مع قوله سبحانه : ﴿ وَحَرامٌ على قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاها أَنَّهُمْ لاَ يَرْجِعونَ ﴾ (٣) فإن هذه الآية تنفي رجوعهم بتاتاً ، وحشر لفيف من الظالمين يخالفها .

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ، ج ٥٣ ، ص ٥٩ ، الحديث ٤٥ .

<sup>(</sup>۲) بقی هنا بحثان :

١ ـ من هم الراجعون .

٢ ـ ما هو الهدف من إحيائهم .

وإجمال الجواب عن الأول أن الراجعين لفيف من المؤمنين ولفيف من الظالمين .

وإجمال الجواب عن الثاني ما جاء في كلام السيد المرتضى المنقول آنفاً ، حيث قال : ﴿ إِنَ الله تعالى يعيد عند ظهور إمام الزمان ، المهدي عليه السلام ، قوماً ممن كان تقدم موته من شيعته ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته ، ومشاهدة دولته ، ويعيد أيضاً قوماً من أعدائه لينتقم منهم . . . إلى آخر كلامه » .

لاحظ تفصيل جميع ذلك في البحار ، ج ٥٣ . والايقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة ، للشيخ الحر العاملي .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء : الآية ٩٥ .

والجواب : إن هذه الآية مختصة بالظالمين الذين أهلكوا في هذه الدنيا ورأوا جزاء عملهم فيها ، فهذه الطائفة لا ترجع . وأما الظالمون الذين رحلوا عن الدنيا بلا مؤاخذة ، فيرجع لفيف منهم ليروا جزاء عملهم فيها ، ثم يُردُّون إلى أشد العذاب في الآخرة أيضاً . فالآية لا تمت إلى مسألة الرجعة بصلة .

السؤال الثاني ـ إن الظاهر من قوله تعالى : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جِمَاء أَحَدَهُمُ المُوتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ \* لَعَلّي أَعْمَلُ صَالِحاً فيها تَرَكْتُ كلا إنَّها كَلِمَةٌ هـو قائِلُهـا ، وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يوم يُبْعَثُونَ ﴾ (١) ، نفي الرجوع إلى الدنيا بعد مجيء الموت .

والجواب: إنّ الآية تحكي عن قانون كليّ قابل للتخصيص في مورد دون مورد، والدليل على ذلك ما عرفت من إحياء الموتى في الأمم السالفة، فلو كان الرجوع إلى هذه الدنيا سنة كليةً لا تتبعض ولا تتخصص، لكان عودها إلى الدنيا مناقضاً لعموم الآية.

وهذه الآية ، كسائر السنن الإلهية الواردة في حق الإنسان ، فهي تفيد أنَّ الموت بطبعه ليس بعده رجوع ، وهذا لا ينافي الرجوع في مورد أو موارد ، لمصالح عُلْيا .

السؤال الثالث ـ إن الإستدلال على الرجعة مبني على جعل قوله سبحانه : ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً مِمَّن يُكذِّبُ بآياتِنا فَهُمْ يوزَعونَ ﴾ ، حاكياً عن حادثة تقع قبل القيامة ، ولكن من المكن جعلها حاكية عن الحادثة التي تقع عند القيامة ، غير أنّها تقدمت على قوله سبحانه : ﴿ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ ﴾ ، وكان طبع القضية تأخيرها عنه ، والمراد من الفوج من كبل أمّة هو الملأ من الظالمين ورؤسائهم .

والجواب : أولًا ، إنّ تقديم قوله : ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُ . . . ﴾ ، على فرض كونه حاكياً عن ظاهرة تقع يوم القيامة ، على قول ه : ﴿ وَيَوْمَ يُنْفَخُ ﴾ ، ليس إلّا إخلال في الكلام ، بلا مسوغ .

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون : الأيتان ٩٩ و١٠٠ .

وثانياً ، إن ظاهر الآيات أنّ هناك يـومين ، يـومُ حشر فوج من كـل أُمّة ، ويوم نفخ في الصور ، وجعل الأول من متمّات القيامة ، يستلزم وحدة اليـومين ، وهو على خلاف الظاهر(١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وإذا أحطت خُبراً بما ذكرناه ، يتبين لك سقوط كثير مما ذكره الألوسي في تفسيره عند البحث عن الآية . لاحظ تفسيره ، ج ٢٠ ، ص ٢٦ .

مباحث السمعاد (۱۲)

# التناسخ وأقسامه وبراهين بطلانه

التناسخ من النسخ بمعنى النقل(١) ، أو بمعنى إزالة بشيءٍ يتعقبه ، كنسخ الشمس الظل ، والشيب الشباب(٢) .

فالنسخ يعرب عن خصوصيتين : النَّقْلُ والتَّحوّل . وسيوافيك أنَّ كلتيهما مأخوذتان في التناسخ المصطلح ، الذي يعرب عن حالة نقل وتحوّل خاصة .

ثم إن للإنتقال أقساماً ما نشير إليها:

أ ـ الإنتقال من النشأة الدنيوية إلى النشأة الأخروية الذي نسميه بالمعاد .

ب ـ الإنتقال من القوة إلى الفعل ، كانتقال النفس في ظل الحركة الجوهرية إلى كمالها الممكن .

ج ـ إنتقال النفس بالموت ، من البدن المادي إلى بدن مثله في هـذه النشأة . وهذا النوع من الإنتقال هو التناسخ المصطلح الذي ذهب إليه بعض الفلاسفة من البراهمة والهندوس وغيرهم .

وتبيين الحق يتوقف على بيان ما يتصور للتناسخ من الأقسام حتى يعلم أيُّ

<sup>(</sup>١) أقرب الموارد ، ج ٢ ، مادة نسخ .

<sup>(</sup>٢) المفردات في غريب القرآن ، مادة نسخ .

قسم منها يضاد المعاد ويخالفه ، فنقول : إن للتناسخ المطروح من قِبَل أصحابه صوراً ثلاثة :

## الصورة الأولى : التناسخ المطلق

وهو انتقال النفس من بدن إلى بدن آخر في هذه النشأة ، فإذا مات البدن الثاني إنتقلت إلى ثالث ، وهكذا بلا توقف أبداً ، والبدن المنتقل إليه قد يكون بدن إنسان أو حيوان أو نبات . وطريق الإنتقال غالباً ، هو التعلّق بجنين الإنسان أو الحيوان ، أو بالخليّة النباتية . وقد نسب هذا القول إلى القدماء من الحكماء .

قال شارح حكمة الإشراق<sup>(۱)</sup>: «إن شرذمة قليلة من القُدماء ذهبوا إلى امتناع تجرّد شيء من النفوس بعد المفارقة لأنها جسمانية ، دائمة الإنتقال في الحيوانات وغيرها من الأجسام ، ويعرفون بالتناسخية ، وهم أقل الحكماء تحصيلاً »(۱).

## الصورة الثانية : التناسخ المحدود ( النزولي )

وهـو أنْ يختص الإنتقال ببعض النفـوس دون بعض آخـر ، وهـذا كـما هـو محدود من حيث الأفراد ، محدود كذلك من حيث الزَّمان . وذلك لأن الإنتقـال قد ينقطع ، ولا ترجع النفس إلى النشأة الدنيوية ، بل تلتحق بعالم النور والعقول .

ووجه المحدودية من حيث الأفراد ، أنّ النفوسَ المفارِقة لـ الأبدان بعد الموت ، على قسمين :

١ ـ نفوس كاملة في مجالي العلم والعمل ، فهذه لا حاجة لها لـلإنتقال إلى أبدان أخرى ، لأنها وصلت إلى كـمالها الممكن ، فـلا تحتاج إلى الـرجوع ثـانية إلى هذه النشأة .

<sup>(</sup>١) قُطب الدين محمود بن مسعود الشيرازي ، المتوفي عام ٧١٠ أو ٧١٦ للهجرة .

<sup>(</sup>٢) شرح حكمة الأشراق ، المقالة الخامسة ، الفصل الأول ، ص ٤٧٦ .

٢ ـ ونفوس ناقصة في كلا المجالين ، فلا مناص لتكاملها من إرجاعها إلى هذه النشأة حتى تكتمل فيهما إلى أن تصير غنية عن الرجوع ، فتلحق بعالم العقول .

وأما المحدودية من جانب الزمان ، فوجهه أنّ الهدف من التناسخ ورجوع النفس إلى البدن في هذه النشأة مجدداً ، هو إكهالها في مجال العلم ، وتهذيبها من الرذائل ، وتجريدها من الكدورات . فإذا صارت منزهة عنها ، فلا وجه لدوام هذا النقل والتحوّل ، بل لا مناص من لحوقها بعد الإستكمال بعالم النور .

ويسمى التناسخ المحدود من حيث الأفراد والأزمنة بـ « التناسخ النزولي » .

يقول صدر المتألهين شارحاً هذه العقيدة: «إن أول منزل للنفس ، الصَّيْصِيَّة الإنسانية (١) ، ويسمونها «باب الأبواب لحياة جميع الأبدان الحيوانية والنباتية » ، وهذا هو رأي يوذاسف التناسخي ، قائلاً بأن الكاملين من السعداء تتصل نفوسهم بعد المفارقة بالعالم العقلي والملأ الأعلى ، وتنال من السعادة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . وأما غير الكاملين من السعداء كالمتوسطين منهم والناقصين في الغاية والأشقياء على طبقاتهم ، فتنتقل نفوسهم من هذا البدن إلى تدبير بدن آخر من النوع الإنساني لا إلى غيره . وبعضهم جوّز ذلك ولكن اشترط أنْ يكون إلى بدن حيواني . وبعضهم جوّز النقل من البدن الإنساني إلى البدن النباتي أيضاً ، وبعضهم إلى الجامد أيضاً »(٢) .

# الصورة الثالثة : التناسخ الصعودي

وهناك قسم ثالث من التناسخ يسمى بالصعودي ، يغاير التناسخ النزولي ، وحاصله أنّ الحياة إنمـا تفاض عـلى المستعد فـالمستعد ، والنبـات ـ بزعمهم ـ أشـدّ

<sup>(</sup>١) أي البدن والهيكل المادي الإنساني في اصطلاح شيخ الإشراق ومن تابعه .

<sup>(</sup>٢) الأسفار ، ج ٩ ، الباب الشامن ، الفصل ٢ ، ص ٨ ويسمي الأول نسخاً والثاني مسخاً والثالث فسخاً والرابع رسخاً ، يقول الحكيم السبزواري :

نَسْخُ وَمَسْخُ رَسْخُ فَسْخُ فُسِما إنساناً وحبيواناً جماداً نما

استعداداً وأوْلَى بقبول الفيض الجديد من الحيوان والإنسان ، كما أنّ الإنسان يستدعى نفساً أشرف ، وهي التي جاوزت الدرجات النباتية والحيوانية .

وفي ضوء هذا ، فالحياة تفاض على النبات أولاً ، ثم تنتقل منه إلى الحيوان ، ثم إلى الإنسان ، وهذا النوع من التناسخ أشبه بالقول بالحركة الجوهرية ، وأنّ الأشياء في ظلّها تخرج من القوة إلى الفعل ، ومن النقص إلى الكمال ، وأنّ الموجود النباتي يتحول إلى الحيوان ، ثم الإنسان ، لكن الفرق بين القول بالتناسخ الصعودي والحركة الجوهرية ، هو أنّ التكامل في القول بالتناسخ على وجه الإنفصال دون الإتصال ، فالنفس النباتية تنتقل من النبات إلى البدن الجيواني ، ثم منه إلى البدن الإنساني ، ولكن التحول في الحركة الجوهرية ، على وجه الإتصال ، وأنّ النطفة الإنسانية تتحول وتتكامل من مرتبة ناقصة إلى مرتبة كاملة حتى يصدق عليها قوله سبحانه : ﴿ ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ ، فَتَبَارَكَ اللّهُ أَحْسَنُ الخَالِقِينَ ﴾ (١) .

فظهر أنَّ في التناسخ أقوالًا ثلاثة :

١ ـ التناسخ المطلق: وهو ما لا ينتهي النقل فيه ولا يتوقف ويعم الجميع .

٢ ـ التناسخ النزولي: وهو ما لا يعم الجميع أولاً ، ويتوقف النقل فيه بعد التصفية وبلوغ مراتب الكمال ، ثانياً .

٣ ـ التناسخ الصعودي : وهوما يحصل فيه انتقال النفس في جهة الصعود ، من النبات إلى الحيوان فالإنسان . إذا تعرفت على المراد من هذه الأقسام ، فإليك تحليلها ، وبيان بطلانها :

# \* العناية الإلهية والتناسخ المطلق

إنَّ التناسخ المطلق يعاند المعاد معاندة تامة ، والقائل به ليس له التفويعود

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون : الآية ١٤ . وما ذكرناه إجمال ما يرمي إليه أصحاب هذا القول ، والتفصيل يـطلب من محله ، لاحظ في ذلك « أسرار الحكم » ، للحكيم السبزواري ، ص ٢٩٣-٢٩٤ .

الأرواح إلى الأبدان في النشأة الأخرى ، لأنّ المفروض أنّ الحروح تنتقل إلى الأبّد من بدنٍ إلى بدن ، بلا توقف ، فلا مجال للنفس لكي تبعث في النشأة الاخرى . ولعل أصحاب هذه النظرية ـ لقلّة تدبّرهم ـ حسبوا هذا النوع من الإنتقال للنفس معاداً لها ، فالمعاد عندهم هو انتقال النفس من بدن إلى بدن في هذه النشأة دون أن تكون هناك نشأة أخرى .

ويردُّها أنّ النفس عند هؤلاء لا تخلو من إحدى حالتين : إما أنْ تكون منطبعة في البدن ، إنطباع الأعراض في الجواهر ، والصور الجوهرية في المادة ، فهي ممتنعة الإنتقال ، إذ الانطباع ينافي الإنتقال ، والجمع بينهما جمع بين النقيضين ، فإنه يستلزم أن تكون النفس في حال الإنفصال موجودة بلا موضوع ، ومتحققة بلا محل .

أو تكون مجرّدة تجرداً تاماً، ومع ذلك تكون دائمة الإنتقال في الأجسام من غير لحوق بعالم النور وهو باطل أيضاً إذ العناية الإلهية ، تقتضي إيصال كل ذي كال إلى كماله ، وكما النفس العلمي يتحقق بصيرورتها عقلاً مستفاداً (١) ، فيه صور جميع الموجودات ، وكمال العقل العملي يتحقق بالتخلية عن رذائل الأخلاق ، والتحلية بمكارمها . فلو كانت دائمة الإنتقال ، كانت ممنوعة عن كمالها ، أزلاً وأبداً ، والعناية الأزلية تأبي ذلك (٢) .

وبعبارة أخرى : إنّ النفس الإنسانية مستعدة لإفاضة الكمالات عليها ، فحبسها في الصياصي البدنية في هذه النشأة ، وإيقافها عن الصعود إلى النشأة الأخرى ، يخالف الحكمة الإلهية المتعلقة بإبلاغ كل ممكن إلى غايته الممكنة .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) العقل المستفاد أحد مراتب العقل الأربعة المصطلح عليها في الحكمة النظرية : وهي عبارة عن : ۱ ـ العقل الهيولاني ، ۲ ـ العقل باللّككة ، ٣ ـ العقل بالفعل ، ٤ ـ العقل المستفاد ، راجع في تسوضيحها شرح المنسظومة للحكيم السبرواري ، قسم السطبيعيات ، مساحث النفس ، ص ٣٠٧-٣٠٦ .

 <sup>(</sup>٢) شرح حكمة الإشراق المقالة الخامسة ، الفصل الأول ، ص ٤٧٦ . والأسفار ، ج ٩ ، الباب الثامن ، الفصل الثاني .

# \* الحركة الرجعية والتناسخ النزولي

والذي يُبطل هذا النوع الثناني من التناسخ ، إستلزامه الحركة الرجعية للنفس من الأشد إلى الأنقص ، ومن الأقوى إلى الأضعف بحسب الذات ، وهو أمر محال . وتوضيحه :

إنّ حقيقة التناسخ النزولي تتحقق بتعلق روح الإنسان بعد مفارقة البدن بالموت ، بجنين إنسان أو حيوان أو خلية نباتية ، والكل دونها في الكمال . فأصحاب هذا القول يتصورون أن النفوس المتوسطة تنتقل بعد فناء أبدانها إلى أجنة الإنسان أو الحيوان ، وتعود إلى الدنيا لمتابعة مسيرة الاستكمال ، والإرتقاء إلى درجة النفوس الكاملة .

ولكنه خيال باطل ، لأن تعلق تلك النفوس بأجنة الإنسان أو الحيوان لا يخلو من صورتين :

الأولى: أنْ تتعلق النفس بالجنين الإنساني أو الحيواني بما لها من الكمال المناسب لمقامه. وهذا غير ممكن عقلاً ، لأن النفس ما دامت في البدن تزداد في فعليتها شيئاً فشيئاً حتى تصير أقوى وجوداً وأشد تحصُّلاً. ومشل هذا لا يمكنه أن يتعلق بالموجود الأدنى منه ، الذي لا يتحمل ذلك الكمال وتلك الفعلية ، لعدم تحقق التعاضد والأنسجام بينها .

وبعبارة أخرى: إنّ واقعية النفس التي عاشت مع البدن أربعين سنة مثلاً ، واقعية تَفَتَّح القوى وبلوغها مقام الفعلية . وأما واقعية النفس التي تتعلق بالأجنة ، فهي فقدان كلّ فعلية ، وانتسابها إلى جميع الكهالات بالقوة ، فحسب . فالقول بتعلق تلك الفعلية بالجنين ، جمع بين النقيضين . لأنها - على الفرض - بما أنّها نفس إنسان مرّت عليه أربعون سنة ، مستجمعة لجميع الكهالات بالفعل . وبما أنها تعلقت بالجنين ، مستجمعة لها بالقوة فحسب . فتكون الكهالات في محل واحد وزمان واحد ، بالفعل وبالقوة معاً ، وهذا محال .

الثانية : أنْ تتعلق تلك النفوس بالأجنّة ، لكن بعد تنزّلها عن فعليّاتها ، وانسلاخها عن كان يوجد بين البدن

والنفس تعاضداً وانسجاماً ، لكن ذاك الإنسلاخ إما ناشىء من ذات النفس ونابع من صميمها ، وإما قد حصل بقهر من الله سبحانه . والأول لا يتصور ، لأن الحركة الذاتية من الكهال إلى النقص غير معقولة ، والثاني ينافي الحكمة الإلهية التي تقتضى بلوغ كل ممكن إلى كهاله الممكن (١) .

وبما أن القائلين بهـذا النوع من التناسخ يخصّونه بـالمتـوسطين في الكـمال والناقصين فيه ، دون الكاملين في مجـالي العلم والعمل ، فهـو على طـرف النقيض من المعاد في الصنفين الأوّلين ، دون الصنف الثالث الذين لهم الحشر والإنتقال إلى النشأة الأخرى دون التناسخ .

نعم ، المتوسطون والناقصون ـ بعد انتهاء دورة التناسخ وزمنها ـ ينتقلون إلى عالم النور فيكون لهم من الحشر ما للكاملين من أفراد الإنسان .

\* \* \*

# التناسخ الصعودي وانتقال النفس

ذكرنا أنَّ أصحاب التناسخ الصعودي يقولون بأنَّ تكامل النفس من بدء حدوثها يتوقف على ظهور الحياة في النبات لتكون نفساً نباتية إلى أن تنتقل إلى بدن الحيوان فتصير نفساً حيوانية ، ثم نفساً إنسانية ، وعندئذٍ يقع السؤال في حقيقة هذه النفس ، فنقول :

إن النفس الموجودة في الحيوان مثلاً ، إما منطبعة إنطباع النقوش في الحجر ، والأعراض في موضوعاتها ، والصور في محالمًا ، فيكون انتقالها مستحيلاً على ما مرّ ، أعني استلزامه أنْ تكون في آن الانتقال بلا موضوع ومحل .

وإمّا مجرّدة ، لها من الخصوصيات ما للنفوس الحيوانية ، فمن المعلوم أنّ النفس الحيوانية به لما من الخصوصية يمتنع أن تتحول إلى النفس الإنسانية ، فإنّ كمال النفس الأولى عبارة عن القوة الشهوية وحسّ الانتقام ، وهما يعدّان كمالاً

<sup>(</sup>١) ما ذكرناه تقريراً واضح لما أفاده صدر المتألمين ، في أسفاره . لاحظ الأسفار ، ج ٩ ، ص ١٦.

لنفوس الدواب والأنعام وأصلا عظيماً للجسانية والإخلاد إلى الأجساد. فلو تعلقت هذه النفس - بهذه الخصوصية - بالإنسان ، لوجب أن تنحط درجة إلى نوع نازل من الحيوان المناسب لهذه السجايا والغرائز. فإذا كان مقتضى الشهوة الغالبة أو الغضب الغالب ، شقاء النفس ونزولها إلى مراتب الحيوانات الصامتة ، التي كالها في كال إحدى هاتين القوتين ، فيمتنع أن يكون وجود هاتين القوتين وأفعالها منشأً لارتفاع النفوس من درجتها البهيمية والسبعية إلى درجة الإنسان الذي كال نفسه كسر هاتين القوتين . فتعلق النفس الحيوانية بما لها من الخصوصيات والغرائز بالإنسان ، لا يرفعه بل ينزله إلى درجة تناسب درجة الحيوانات(١) .

وعلى الجملة فالنفس الحيوانية متشخصة بغرائز خاصة هي التمايلات الشهوية والسبعية والإخلاد إلى الأرض والمادة ، فكيف يمكن أن تكون مثل هذه أساساً لتكامل الإنسان وتعاليه ، الذي لا يتحقق له التكامل إلا بتحطيم هذه الغرائز وكسر ثورتها فإن هذا أشبه بجعل وجود الضد شرطاً لوجود ضد آخر .

نعم ، هـذا الإشكال إنما يتصور في التكامل الصعودي المنفصل المراتب والدرجات دون متصلها كها في تكامل الإنسان في رحم أمه من الجهادية إلى النفس الإنسانية ، في ظل صور متوالية متتالية دون أن يقع بينها انفصال .

وعلى كل تقدير فهذا القسم من التناسخ باطل في نفسه ، وإن كان لا يصادم القول بالمعاد وحشر الإنسان في النشأة الأخرى، بخلاف القسمين السابقين ، فإن الأول منها على طرف النقيض من المعاد مطلقاً والقسم الثاني على طرف النقيض منه في مورد غير الكاملين من النفوس الإنسانية .

\* \* \* \*

# تحليل جامع للقول بالتناسخ

قد تعرفت على أقسام التناسخ والبراهين التي تهدم أساس كــل واحد منهــا ،

<sup>(</sup>١) لاحظ الأسفار ، ج ٩ ، ص ٢٣ .

وهناك برهانان آخران على بطلان التناسخ على وجه الإطلاق ، من دون أن يختصــا بقسـم دون قسـم ، وإليك بيانهما :

# الأول : اجتماع نفسين في بدن واحد

وهذا البرهان مبنى على أمرين :

أ - إن كل جسم نباتاً كان أو حيواناً أو إنساناً ، إذا بلغ من الكهال إلى درجة يصير فيها صالحاً لتعلّق النفس به ، تتعلق به . وبعبارة أخرى : متى حصل في البدن مزاج صالح لقبول تعلق النفس المدبرة به ، فبالضرورة تفاض عليه من البدن مزاج من غير مهلة ولا تراخ ، وذلك مقتضى الحكمة الإلهية التي شاءت إبلاغ كل ممكن إلى كهاله الممكن .

ب- إن القول بالتناسخ يستلزم تعلّق النفس المستنسخة المفارقة للبدن ،
 ببدن نوع من الأنواع من نبات أو حيوان أو إنسان ، بحيث يتقوم ذلك البدن بالنفس المستنسخة المتعلقة به .

ولازم تسليم هذين الأمرين ، تعلَّق نفسين ببدنٍ واحد : إحداهما النفس المفاضة على البدن لأجل صلاحيته للإفاضة ، وثانيتهما النفس المستنسخة المتعلقة بعد المفارقة بمثل هذا البدن .

ومن المعلوم بطلانه وذلك لأن تشخص كل فرد من الأنواع بنفسه وروحه ، وفـرض نفسين وروحـين مسـاوق لفـرض ذاتـين ووجـودين لـوجـود واحــد وذات واحدة .

أضف إلى ذلك : أنه ما من شخص إلا ويشعر بنفس وذات واحدة . قال التفتازاني : إنّ كلّ نفس تعلم بالضرورة أن ليس معها في هذا البدن نفس أخرى تدبر أمره وأن ليس لها تدبير وتصرّف في بدن آخر ، فالنفس مع البدن على التساوي ، ليس لبدن واحد إلا نفس واحدة ، ولا تتعلق نفس واحدة إلا ببدن واحد") .

<sup>(</sup>١) شرح المقاصد ، ج ٢ ، ص ٣٨ . ولاحظ كشف المراد ، ص ١١٣ ، ط صيدا . ويضيف الأخير : ــ

### سؤال وجواب:

أما السؤال فهو أنَّ هذا إنما يتم إذا كان هناك فصل زمني بين صلوح البدن لإفاضة الحياة ، وتعلَّق النفس المستنسخة . وأما إذا كان صلوحه وقابليته ، مقارناً لتعلق النفس المستنسخة ، فلا يلزم اجتماع نفسين في بدن واحد ، لأنها تمنع عن إفاضة الحياة عليه ، فلا تكون له نفسان ولا حياتان .

والجواب: إن كون النفس المستنسخة مانعة من حدوث النفس الأخرى ليس بأولى من منع الأخرى من التعلّق بالبدن.

أضف إلى ذلك أنّ استعداد المادة البدنية لقبول النفس من الواهب للصور ، يجري بجرى استعداد الجدار لقبول نور الشمس مباشرة أو انعكاساً إذا رفع الحجاب من أمامه . فإن كان عند ارتفاع الحجاب جسم ثقيل ينعكس فيه نور الشمس الواقع عليه إلى ذلك الجدار ، أشرق عليه النوران الشمسيان المباشري والإنعكاسي ، ولا يمنع من وقوع الإنعكاسي ، وقوع النور المباشري عليه . ومثل ذلك ما نحن فيه ، غير أن اجتهاع النفسين ممتنع ، ومانعيه أحداهما عن طروء الأخرى غير صحيحة . فينتج أنّ التناسخ المبتني على أحد الأمرين ( اجتهاع نفسين أو مانعية إحداهما من طروء الأخرى ) باطل (١) .

# الثاني : عدم التناسخ بين النفس والبدن

قد ثبت في محله أنَّ تركيب البدن والنفس ، تركيب طبيعي إتحادي ، لا تركيب إنضهامي ، فليس تركيبهها كـتركيب السرير من الأخشـاب والمسامـير ، ولا كتركيب العناصر الكيميائية وتأثير بعضها في بعض .

والنفس في أول حدوثها متسمة بالقوة ، في كل ما لها من الأحوال ، وكذا البدن ، ولها في كل وقت شأن آخر من الشؤون الذاتية بإزاء سن الطفولة والصبا

<sup>=</sup> أنه لو تعلقت نفس واحدة ببدنين لزم أن يكون معلوم أحدهما معلوماً للآخر وبالعكس ، وكذا باقي الصفات النفسانية ، وهو باطل بالضرورة .

<sup>(</sup>١) لاحظ الأسفار ، ج ٩ ، ص ١٠ ، وهذا البرهــان يختص المشائيين وقَبِلَه صدر المتألهين أيضاً .

والشباب والشيخوخة والهرم . وهما معا يخـرجان من القـوة إلى الفعل ، ودرجـات القوة والفعل في كل نفس معينة بإزاء درجات القوة والفعل في بـدنها الخاص بهـا ما دامت متعلقة به . فإذا صارت بالفعل في نوع من الأنواع استحال صيرورتها تارة أخرى في حد القوة المحضة ، كما استحال صيرورة الحيوان بعد بلوغه تمام الخلقة ، نطفة وعلقة .

فلو تعلقت نفس منسلخة ببدن آخر عند كونه جنيناً أو غير ذلك ، يلزم كون أحدهما بالقوة والآخر بالفعل ، وذلك ممتنع . لأن التركيب بينهما طبيعي إتحادي ، والتركيب الطبيعي يستحيل بين أمرين ، أحدهما بالفعل والآخر بالقوة(١) .

نعم ، هذا البرهان إنما يتم لو تعلقت النفس ببدن أدون من حيث الدرجات الفعلية من النفس ، كما إذا تعلقت بالجنين على مراتبه وأما لـو تعلقت ببدن لـه من الفعلية ما للنفس منها ، فالبرهان غير جارٍ فيه .

وهذا البرهان يغاير البرهان الذي ذكرناه ، عند إبطال التناسخ النزولي فإن محور البرهان هنا لزوم التناسق بين البدن والنفس من حيث القـوة والفعل ، وهـذا الشرط مفقود في أكثر موارد التناسخ ، كما إذا تعلقت بالجنين .

وأما ما ذكرناه في إبطال التناسخ النزولي فإن محوره هو لزوم الحركة الـرجعية في عالم الكون ، ورجوع ما بالفعل إلى ما بالقوة ، فلا يختلط عليك الأمران .

### سؤالان وجوابان

قد فرغنا من أقسام التناسخ وأنواعه ومـا يمكن أن يستدل بــه على إبــطالها . وبقى هنا سؤالان يجب طرحهما والإجابة عنهما:

<sup>(</sup>١) الأسفار ، ج٩ ، ص ٢-٣ .

# السؤال الأول : التناسخ ووقوع المسخ في الأمم السالفة

لوكان تعلق النفس الإنسانية ببدن الحيوان بعد مفارقة البدن الإنساني تناسخاً ممتنعاً ، فكيف وقع المسخ في الأمم السالفة ، حيث مسخوا إلى القردة والحنازير كما يقول سبحانه : ﴿ قُلْ هَلْ أَنْبُنُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللهِ مَنْ لَعَنهُ اللّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ القِرَدَةَ والحَنازيرَ وَعَبَدَ الطّاعُوتَ أُولَئِكَ شَرً مكاناً وأضَلُ عن سواء السبيل ﴾ (١) .

ويقول سبحانه : ﴿ فَلَمَّا عَتَـوْاعَن مَّا نُهُوا عَنْـهُ قُلْنَـا لَهُمْ كُـونُــوا قِـرَدَةً خاسِئينَ ﴾(٢) .

فإن صريح هذه الآيات تَحَوُّلُ جماعـة من البشر إلى قردة وخنـازير ، وهـو لا ينفك عن تعلق نفوسهم البشريـة بأبـدان الحيوانـات . فما هـو الفرق بينـه والقول بالتناسخ ؟ .

الجواب : إنَّ مقوم التناسخ أمران :

١ ـ تعدد البدن ، فإن في التناسخ بدنين : أحدهما البدن الذي تنسلخ عنه الروح ، والثاني : البدن الذي تتعلق به ثانياً بعد المفارقة سواء كان نباتاً أو حيواناً أو جنيناً .

٢ ـ تراجع النفس الإنسانية من كهالها إلى الحد الذي يناسب بدنها المتعلقة به
 من نبات أو حيوان أو جنين أو إنسان .

وكلا الشرطين مفقود في المقام ، فإن الأمة الملعونة والمغضوبة مسخت إلى القردة والخنازير بنفس أبدانها الأولية ، فخرجت عن الصورة الإنسانية إلى الصورة القردية والخنزيرية من دون أن يكون هناك بدنان . كما أن نفوسها السابقة بقيت

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : الآية ٦٠ .

 <sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: الآية ١٦٦ . والاستدلال مبني على أن المراد من النكالة هو العقوبة كها أن المراد من الموصول في « لما بين يديها وما خلفها » ، الذنوب المتقدمة على الإصطياد والمتأخرة عنه . فتكون اللام في قوله : « لما » ، سببية . ( لاحظ مجمع البيان ، ج ١ ، ص ١٣٠ ) .

على الحد الذي كانت عليه ، وذلك لتنظر إلى الصورة الجديدة التي عرضت عليها ، فتعاقب وتنزجر . وإلا ، لو انقلبت نفوسها من الحد الذي كانت عليه إلى حد النفس الحيوانية ، فلا شك أنّها ستكون قردة بالحقيقة ، وعندئذ لا يترتب عليه عقاب ولا يصدق عليه النكال ، مع أنه سبحانه يصفه نكالًا ، ويقول : فَجَعَلْناها نَكالًا بِينُ يَدَيْها وما خَلْفَهَا وموعِظَةً للْمُتّقين ﴾(١) .

وهذان الأمران يفصلان المسخ في الأمم السالفة عن القول بالتناسخ .

وبالجملة : فقد تجلت الروحيات الخبيثة التي كانت عليها تلك الأمة ، عـلى ظواهر أبدانها ، فلبست لباس الخنازير والقردة المعروفة بالحـرص الشديـد ، ومثل هذا ـ مع وحدة البدن وعدم نزول النفس عن درجتها السابقة ـ لا يعدّ تناسخاً .

قال التفتازاني: « إن المتنازع هو أن النفوس بعد مفارقتها الأبدان ، تتعلق في الدنيا بأبدان أخر للتدبير والتصرف والإكتساب ، لا أن تتبدل صور الأبدان ، كما في المسخ . أو أن تجتمع أجزاؤها الأصلية بعد التفرق ، فتردّ إليها النفوس ، كما في المعاد على الإطلاق ، وكما في إحياء عيسى بعد الأشخاص »(٢) .

وقال العلامة المجلسي: « إن امتياز نـوع الإنسان ، إذا كـان بهذا الهيكـل المخصوص ، فلا يكون إنساناً بل قرداً . وإن كان امتيازه بالروح المجردة ، كـانت الإنسـانية بـاقية غـير ذاهبة ، وكـان إنساناً في صورة حيـوان ، ولم يخرج من نـوع الإنسان ولم يدخل في نوع آخر »(٣) .

يقول العلامة الطباطبائي: لو فرضنا إنساناً تغيّرت صورته إلى صورة نوع آخر من أنواع الحيوان كالقرد والخنزير، فإنما هي صورة على صورة، فهو إنسان خنزير، أو إنسان قِرد، لا إنسان بطلت إنسانيته وحلّت الصورة الخنزيرية أو القردية محلها، فالإنسان إذا اكتسب صورةً من صور الملكات، تصورت نفسه

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الأية ٦٦ .

<sup>(</sup>٢) شرح المقاصد ، ج ٢ ، ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٣) البحار ، ج ٥٨ ، طبعة بيروت ، ص ١١٣ .

بها ، ولا دليل على استحالة خروجها في هذه الدنيا من الكمون إلى البروز عـلى حد ما ستظهر في الأخرة بعد الموت .

فالممسوخ من الإنسان ، إنسانٌ ممسوخ ، لا أنَّه ممسوخٌ فاقد للإنسانية .

وبذلك يظهر الفرق بين المقام والتناسخ ، فإن التناسخ هـ و تعلق النفس المستكملة بنوع كمالها بعد مفارقتها البدن ، ببدن آخر ، بخلاف المقام (١) .

## السؤال الثاني : التناسخ والرجعة

ما هو الفرق بين التناسخ الباطل بالأدلة السابقة ، والقول بالرجعة على ما عليه الإمامية ، فإن رجوع بعض النفوس بعد مفارقتها أبدانها ، إليها في هذه النشأة ، أشبه بالتناسخ .

والجواب: قد عرفت عند البحث عن المسخ ، أن مجوز التناسخ أمران: تعدد البدن وتراجع النفس عن الحد الذي كانت عليه ، وكالاهما مفقودان في الرجعة ، فإن النفس ترجع إلى البدن الذي فارقته من دون أن تمس كهال النفس ، وتحطها من مقامها ، بل هي على ما هي عليه من الكهال عند المفارقة ، فتتعلق أخرى بالبدن الذي فارقته .

ومن هنا يظهر أن القول بالحشر في النشأة الأخرى ، على طرف النقيض من التناسخ .

#### خاتمة المطاف

إن الذكر الحكيم ينصّ على عدم رجوع نفس الإنسان إلى هذه الدنيا بعد مفارقتها البدن (خرج ما خرج بالدليل كها في إحياء الأموات بيد الأنبياء العظام وغيره) يقول سبحانه: ﴿ حتي إذا جاءَ أَحَدَهُمُ الموتُ قال ربِّ ارجعونِ \*لعلي أَعْمَلُ صالحاً فيها تَركتُ ، كلا إنها كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُها ، ومِنْ وَرَائِهِمْ بَسُرْزَخُ إلى يَوْم

<sup>(</sup>١) الميزان ، ج ١ ، ص ٢١٠ بتلخيص .

يُبْعَثُونَ ﴾(١) .

إن قوله سبحانه : ﴿ كُلّا ﴾ ، رَدْعُ لطلب الرجوع إلى الدنيا ، فيفيد أنه عـلى خلاف السنة الإلهية ، ومع ذلك فهو كسائر السنن التي ربما يخرج عنها بدليل .

وبذلك تعسرف قيمة كلمة أحمد أمين المصري ذلك الكاتب المستهتر حيث يقول : « وتَحْتَ التشيَّع ظَهَرَ القوْلُ بتناسخ الأرواح »(٢) . والمسكين لا يفرق بـين المَسْخ والتناسخ ، كما لا يفرق بين التناسخ والرجعة ، بل بين التناسخ والمعاد .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون : الأيتان ٩٩و٠١٠ .

 <sup>(</sup>٢) فجر الإسلام ، ص ٢٧٧ وقد افترى على الشيعة في كتابه هـذا ما افـترى ، وندم عليـه في أخريـات عمره حيث لا ينفع الندم .

مباحث المعاد (۱۳)

# الإيهان وأحكامه

الإيمان ، من الأمن ، وله في اللغة معنيان متقاربان ، أحدهما : الأمانة ، التي هي ضِدّ الخيانة ، ومعناها سكون القلب . والأخر : التصديق ، والمعنيان متدانيان(١) .

والمراد هنا هو المعنى الثاني ، فيقال : آمن به ، إذا أذعن بـه وسكنت نفسه والممانّت بقوله ، وهو تارة يتعدى بالباء كها في قوله تعالى : ﴿ آمَنّا بِما أُنْزَلْتَ ﴾ (٢) وأخرى باللام ، كها في قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لنا ﴾ (٣) وقولـه تعالى : ﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لنا ﴾ (٣) وقولـه تعالى : ﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لنا ﴾ (٣) وقولـه تعالى :

وهذه الآيات تدل على أنّ الإيمان هو التصديق القلبي ، ويؤكّده قوله سبحانه : ﴿ وَلَمَّا يَدْخُلَ سبحانه : ﴿ وَلَمَّا يَدْخُلَ الإيمان في قُلُوبِكُمْ ﴾ (٢) ، وقوله سبحانه : ﴿ وَقَلْبُهُ مُطْمَئنٌ بالإيمانِ ﴾ (٧) .

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة ، ج ١ ، ص ١٣٣ . ولـوجعل سكـون القلب تفسيراً للمعنى الشاني أي التصـديق لكان أحسن .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران : الأية ٥٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف : الأية ١٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة العنكبوت : الآية ٢٦ .

<sup>(</sup>٥) سورة المجادلة : الأية ٢٢ .

<sup>(</sup>٦) سورة الحجرات : الآية ١٤ .

<sup>(</sup>٧) سورة النحل الآية ١٠٦.

وتؤكّده آيات الطبع والختم ، فإنه تعرب عن كون محل الإيمان هو القلب ، كما يقول سبحانه : ﴿ أُولئِكَ اللَّذِينَ طَبَعَ الله على قُلُومِهمْ وَسَمَعِهِمْ وأَبْصَارِهِمْ ، وأُولئِكَ هُمُ الغافِلُونَ ﴾ (١) ويقول سبحانه : ﴿ وَخَتَمَ عَلى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ على بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ الله أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ ﴾ (٢) . والختم على السمع والبصر لأجل كونها من أدوات المعرفة التي يستخدمها القلب . والمآل هو القلب .

فالإمعان في هذه الآيات يثبت أنّ الإيمان هو التصديق القلبي ، وأما أنّ هذا المقدار من الإيمان يكفي في نجاة الإنسان أو لا ، فهو بحث آخر ، إذ من الممكن أن يكون للإيمان في مجال النجاة شروط أخر .

### \* سؤال :

لو كان الإذعان القلبي كافياً في صدق الإيمان ، فلهاذا يندد سبحانه بجهاعة من الكفار بأنّهم جحدوا الحقيقة بألسنتهم وإن استيقنوها بقلوبهم ، مع أنّهم على التعريف الذي ذكرناه ، مؤمنين . يقول سبحانه : ﴿ وَجَحَدُوا بها وآسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلماً وَعُلُوّا ، فَانْظُرْ كيفَ كَانَ عاقِبَةُ المُفْسِدِينَ ﴾(٣) . ويقول سبحانه : ﴿ فَلَمّا جَاءَهم ما عَرَفُوا كَفَروا به ﴾(٤) . ويقول سبحانه : ﴿ الّذينَ آتَيْنَاهُمُ الكِمّابَ يَعْرِفُونَهُ كَا يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ وإنّ فَريقاً منهم لَيَكْتُمونَ الحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾(٥) . فهذه الآيات تدلّ على عدم كفاية التصديق القلبي في صدق الإيمان .

### جوابه :

إن الإيمان هو التصديق ، وأما التنديد ، فلأنّ ظاهرهم كان مخالفاً لباطنهم ، فكانوا يتظاهرون بالنفاق ، ولولا التظاهر بالخلاف ، بأن لا يجحدوا بعد

<sup>(</sup>١) سورة النحل : الأية ١٠٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الجاثية : الآية ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة النمل : الآية ١٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : الآية ٨٩ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة : الآية ١٤٦ .

الإستيقان ، ولا يكفروا باللسان ما عرفوه قبلًا ، لكانوا مؤمنين حقاً .

نعم ، لا يمكن الحكم بإيمانهم في مجمال الإثبات إلا إذا دلّ الدليل على إذعانهم قلباً ، وهذا خارج عن موضوع البحث .

### \* سىۋال :

ما هو الأثر المترتب على التصديق القلبي ؟ .

### جوابه :

الإيمان بهذا المعنى، موضوع للأثر في الدنيا والآخر . أما في الدنيا ، فحرمة دمه وعرضه وماله ، إلا أن يرتكب قتلًا أو يأتي بفاحشة .

وأما في الآخرة ، فصحة أعماله ، واستحقاق الشواب عليها ، وعـدم الخلود في النار ، واستحقاق العفو والشفاعة في بعض المراحل .

### \* سؤال:

إنّ التصديق اللساني ، أيضاً له أثره الدنيوي من حرمة الدم والعرض والمال .

### جوابه :

إن التصديق اللساني بما أنّه كاشف عن التصديق القلبي ، يترتب عليه ذلك الأثر ، فالأثر للمكشوف عنه لا للكاشف ، وإلا فلو تبين نفاقه ، وأنّه يتظاهر بما ليس في القلب ، فلا حرمة لدمه وماله وعرضه في الواقع .

نعم ، يجب علينا مجازاته حسب إقراره واعترافه إلا إذا كشف بقوله وإقـراره عن سريرته ، هذا .

وإن السعادة الأخروية رهن العمل ، لا يشك فيه من لـه إلمام بالشريعة

والأيات والروايات الواردة حول العمل ، والتصديق القلبي إذا لم يقترن بالعمل ، لا ينجو الإنسان من عذاب الأخرة .

\* \* \*

هذا هو الحق في الإيمان ، وها هنا أقوال أُخر ، نشير إليها :

الأول: إن الإيمان هو التصديق بالقلب واللسان معاً ، ولا يكفي التصديق القلبي وحده ، وهذا القول للمحقق الطوسي مستدلاً بما مضى من قوله سبحانه: ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَتُهُا أَنْفُسُهُم ﴾(١) .

يلاحظ عليه : إنَّ التنديد بهم سببه نفاقهم ، وعدم مطابقة لسانهم لما في قلوبهم . فلوكانوا مستيقنين غير منكرين بألسنتهم لكانوا مستحقين للثناء .

الثاني: إنَّ الإيمان هو الإقرار باللسان. واستدل القائل به بـأنَّ من أعلن بلسانه شـهادة الإسلام فهو مسلم محكوم له بحكم الإسلام.

أضف إليه قول رسول الله صلى الله عليـه وآله في السـوداء : « اعتقها فـإنها مؤمنة »(٢) .

يلاحظ عليه: إنّ الحكم لهم بالإسلام أو بالإيمان إنما هو بحسب المظاهر، وليس هو حكماً بحسب الواقع، ففي هذا المقام يجعل الإعتراف اللساني طريقاً إلى التصديق الجنائي، ولمو علم خلافه، لحكم بالنفاق. قال سبحانه: ﴿ وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنًا باللهِ واليَومِ الآخِرِ ومَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ (٣).

فإنّ الرسول وأصحابه كانـوا مكلفين بـالحكم حسب المعايير الظاهـرية التي تكشف عـادة عن الإيمان القلبي ، قـال رسول الله : أُمِـرْتُ أن أقاتـل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلّا الله ، ويؤمنوا بما أُرسِلْت به ، فإذا فعلوا ذلـك ، عَصَمُوا مني

<sup>(</sup>١) كشف المراد ، ص ٢٧٠ ، ط صيدا .

<sup>(</sup>٢) الفِصَل ، ج ٣ ، ص ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الأية ٨ .

دماءهم وأموالهم إلّا بحقها ، وحسابهم على الله (1) .

وبذلك يظهر وجه حكمه صلى الله عليه وآله في السوداء بأنها مؤمنة . روى ابن حزم عن خالد بن الوليد أنّه قال : رُبِّ رجل يقول بلسانه ما ليس في قلبه ، فقال صلى الله عليه وآله : « إنّى لم أُبْعَثُ لأشُقّ عن قلوب الناس »(٢) .

وكيف يكتفي القائل بالتصديق اللساني ، مع أنَّ صريح الكتاب على خلافه ، قال سبحانه : ﴿ قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَا يَدْخُلِ الإيمانُ في قُلُوبِكُمْ ﴾ (٣) والأعراب صدّقوا بالسنتهم ، وأنكروا بقلوبهم ، فرد الله عليهم بأنّكم لستم مؤمنين لأنّكم مصدّقون بالسنتكم لا بقلوبكم .

الشالث: إنّ الإيمان هو التصديق بالقلب واللسان مع العمل ، فالعمل عنصر حقيقي مقوِّم للإيمان ، والفاقد له ليس بمؤمن بتاتاً والقائلون بهذا هم الخوارج والمعتزلة(٤) ، غير أنّ بينها فرقاً في المقام .

فالخوارج يَرَوْن العمل مقوِّماً للإيمان ، فالمقرُّ قلباً ولساناً إذا فقد العمل ، إرتكب الكبيرة ، ولأجل ذلك يُكفَّرون مرتكب الكبيرة ، ويحكمون عليه بالخلود في النار ، إذا لم يتب .

والمعتزلة ، مع أنّهم يرون العمل مقوِّماً للإيمان ، غير أنّهم لا يُكَفَّرون تارك العمل ، ومرتكب الكبيرة ، بل يجعلونه في منزلة بين الإيمان والكفر ، والمكلف عندهم على ثلاثة حالات :

إيمان ، إذا قام بالتصديقين ، وعمل بالوظائف .

وكُفْر ، إذا فقد التصديق القلبي ، أو هو واللساني .

ومنزلة بين المنزلتين ، إذا قام بالتصديقين ، ولكن فقد العمل .

<sup>(</sup>١) الفِصَلْ ، ج ٣ ، ص ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه .

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات : الآية ١٤ .

<sup>(</sup>٤) شرح الأصول الخمسة ، ص ١٣٩ .

والكلام مع هؤلاء في مقامين :

١ ـ نقد هذا المذهب عن طريق الكتاب والسنة .

٢ \_ تحليل ما تمسكوا به في إثبات عقيدتهم .

أما الأول ، فالآيات الدالة على أنّ العمل ليس عنصراً مقوّماً لـ الإيمان (وإن كان مؤثراً في النجاة ) كثيرة نشير إلى بعضها :

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الذين آمنوا وعَمِلوا الصالحات ﴾ ، فالعطف يقتضي المغايرة ، ولو كان العمل داخلًا في الإيمان للزم التكرار . واحتمال كون المقام من قبيل ذكر الخاص بعد العام ، يحتاج إلى نكتة ومسوغ له .

قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وهو مُؤْمِنٌ ﴾ (١) فالجملة حالية ، المقصود منها : « من عمل حال كونه مؤمناً » ، وهذا يقتضي المغايرة .

قـوله تعالى : ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ آقَتَتَلُوا ، فَـأَصْلِحُوا بَيْنَهُــها ، فإنْ بَغَتْ إحداهما على الأخرى ، فقاتِلوا الَّتِي تَبْغي حتَّىٰ تَفِيء إلى أَمْرِ الله ﴾(٢) .

فأطلق المؤمن على الطائفة العاصية ، وقال ما هذا معناه : فإن بغت إحدى الطائفتين من المؤمنين على الطائفة الأخرى منهم » .

نعم ، يحتمل أن يكون إطلاق المؤمن عليهم باعتبار حال التلبس ، أي باعتبار كونهم مؤمنين قبل القتال ، لا بلحاظ حال صدور الحكم .

قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وكونوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ (٣) .

فأمر الموصوفين بالإيمان ، بتقوى الله ، وهـو الإتيان بـالطاعـات والاجتناب عن المحرمات ، فدلَّ على أنَّ الإيمان يجتمع مـع عدم التقـوى ، وإلا كان الأمـر به لغواً وتحصيلًا للحاصل .

<sup>(</sup>١) سورة طه : الآية ١١٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات : الآية ٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة : الآية ١١٩ .

واحتمال أنَّ الآية أمْرٌ على الإستدامة ، خلاف الظاهر .

هذا حسب الآيات ، وأمّا السنة فهناك روايات تـدل على أنّ الإقـرار المقترن بالعرفان ، إيمان . منها ما رواه الصدوق بسند صحيح عن جعفر الكناسي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما أدنى ما يكون به العبد مؤمناً ، قال : يشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً عبده ورسوله ، ويقرّ بالطاعة ، ويعرف إمام زمانه ، فإذا فعل ذلك فهو مؤمن »(١) .

وأما الثاني : وهو تحليل ما استدلوا به على أنّ العمل عنصر مقوم للإيمان بحيث لولاه فهو إما كافر أو في منزلة بين المنزلتين . فقد استدلوا بآيات :

ا \_ قوله سبحانه : ﴿ هُـوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قلوبِ المؤمنين ليزدادُوا إيماناً مع إيمانهِمْ ﴾ (٢) ، فلو كان الإيمان هو التصديق ، لما قبل الزيادة والنقيصة ، لأن التصديق أمره دائر بين الوجود والعدم ، وهذا بخلاف ما لـو كان العمـل جزءً من الإيمان ، فإنه عندئذ يزيد وينقص حسب زيادة العمـل ونقيصته ، والـزيادة لا تكون إلا في كمية عدد لا فيها سواها ، ولا عدد في الاعتقاد (٣) .

يلاحظ عليه ، إنّ الإيمان ـ بمعنى الإذعان ـ أمرٌ مقول بالتشكيك ، ولليقين مراتب بشهادة أنّ يقين الإنسان بأنّ الإثنين نصف الأربعة ، يفارق يقينه في الشدة والظهور بأنّ نور القمر مستفاد من الشمس ، كما أنّ يقينه الثاني يفارق يقينه بأن كل ممكن فهو زوج تركيبي من ماهية ووجود ، وهكذا يتنزل اليقين من القوة إلى الضعف إلى أن يصل إلى أضعف المراتب التي لو تجاوز عنها لزال وصف اليقين وانقلب إلى النظن أو الشك . فمن ادعى بأنّ أمر الإيمان ـ بمعنى التصديق والإذعان ـ دائر بين الوجود والعدم ، فقد غفل عن حقيقته ومراتبه ، فهل يصح لنا أن ندعي أنّ إيمان الأنبياء ، كإيمان سائر الناس ، كلا ، لأنّ الأنبياء معصومون ، وعصمتهم ناشئة من يقينهم بآثار المعاصي ، الذي يصدهم عن

<sup>(</sup>١) البحار ، ج ٦٦ ، ص ١٦ ، نقلًا عن معاني الأخبار للصدوق .

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح : الآية ٤ .

<sup>(</sup>٣) الفصل ، لابن حزم الظاهري ، ج ٣ ، ص ١٩٤ .

اقترافها ، فلو كان إذعانهم كإذعان سائر الناس ، لما امتازوا عنهم بالعصمة عن المعصبة .

وما ذكروه من أنّ الزيادة تستعمل في الكمية العددية ، فهو منقوض بآيات كثيرة استعملت فيها الزيادة في غيرها ، قال سبحانه : ﴿ وَيَخرُونَ لَلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ ، وَيَزِيدُهُم خُشُوعاً ﴾ (١) وقال سبحانه : ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنا في هذا القُرْآنِ لِيَدُكُرُوا وَما يَزِيدُهُمْ إلّا نُفوراً ﴾ (٢) والمراد شدة خشوعهم ، وشدة نفورهم ، لا كثرة عددهما . وغير ذلك من الآيات التي استعمل فيها ذلك اللفظ فيها يرجع إلى الكيفية لا الكمية .

٢ ـ قوله سبحانه : ﴿ وَما كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إيمانَكُمْ ﴾ (٣) . والمراد من الإيمان ، صلاتهم إلى بيت المَقْدس قبل أن يُنسخ بالأمر باستقبال الكعبة (٤) .

يلاحظ عليه : إنَّ لو أخذ بظاهر الآية ، فيجب أن يكون الإيمان نفس العمل ، وهو مجمع على خلافه .

أضف إلى ذلك أنّه استعمل الإيمان وأريد منه العمل في المقام ، والاستعمال أعم من الحقيقة ، ولا شك أنّ العمل أثر الإيمان ورد فعل له ، فمن الشائع إطلاق السبب وإرادة المسبب .

٣ ـ قوله سبحانه : ﴿ فلا وَرَبُّكَ لا يُؤْمِنونَ حتى يُحكِّموكَ فيها شَجَرَ بَيْنَهُمْ ، ثم لا يَجدوا في أنْفُسِهِم حَرَجاً ممّا قَضَيْتَ ويُسَلِّموا تَسْليهاً ﴾(٥) .

أقسم سبحانه بنفسه أنّهم لا يُؤْمنون إلا بتحكيم النبي والتسليم بحكمه ، وعدم وجدان الحرج في قضائه . والتحكيم غير التصديق ، بـل هــو عمـل خارجي (٦) .

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء : الآية ١٠٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء: الآية ٤١.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الآية ١٤٣ .

<sup>(</sup>٤) البحار ، ج ٦٦ ، ص ١٨ .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء : الآية ٢٥ .

<sup>(</sup>٦) الفصل ، ج ٣ ، ص ١٩٥ .

يلاحظ عليه: إنَّ الآية وردت في شأن المنافقين ، فإنهم كانوا يتركون النبي ويرجعون في دعاويهم إلى الأحبار ، وهم مع ذلك يدّعون الإيمان والإذعان والتسليم للنبي . فنزلت الآية بأنه لا يقبل منهم ذلك الإدعاء حتى يسرى أثر الإيمان في حياتهم ، وهو تحكيم النبي في المرافعات ، والتسليم العملي أمام قضائه ، وعدم إحساسهم بالحرج ، وهذا هو الظاهر من الآية ، لا أنّ التحكيم بما أنّه عمل ، جزء من الإيمان . وهذا نظير ما إذا ادّعى إنسان حبّاً لرجل فيقال له : إنْ كنت صادقاً فيجب أنْ يُرى أثر الحب في حياتك ، فاعمل له كذا وكذا .

٤ ـ قوله سبحانه : ﴿ وللهِ علَى النَّاس حِعجُ البَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إلْيه سبيلا ومن كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَني عن العالمين ﴾ (١) . فسمى سبحانه تارك الحج كافرآ (١) .

يلاحظ عليه: إنّ المراد كفران النعمة ، حيث إن ترك فريضة الحج مع الإستطاعة ، كفران لنعمته سبحانه ، وقد استعمل الكفر في مقابل شكر النعم ، قال سبحانه : ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ ، وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ ﴾ (٣) .

كما ربما يكون المراد من الكفر جَحْدُ وجوب الحج .

وغير ذلك مما استدلسوا به من الآيات . وأنْتَ إذا احطت بما ذكرنا ، تقدر على الإجابة عن استدلالهم بها (٤) .

نعم ، هناك روايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام تعرب عن كون العمل جزءً من الإيمان ، نظير قول الصادق عليه السلام : « ملعونٌ ، ملعونٌ مَنْ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : الآية ٩٧ .

<sup>(</sup>٢) البحار ، ج ٦٦ ، ص ١٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم : الآية ٧ .

<sup>(</sup>٤) مثل قوله سبحانه : ﴿ وما أمروا إلّا لِيَعبُدوا الله تُخْلِصِينَ لَهُ الدَّينَ حُنَفَاء وَيُقِيموا الصَّلاة وَيُؤتوا الرِّكاة وَذَلِكَ دينُ القَيْمَةِ ﴾ ( البينة : ٥) . مستدلين بأنّ المشار إليه بلفظة « ذلك » ، جميع ما ورد بعد الأمر ، من عبادة الله سبحانه بالإخلاص وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، استدل به ابن حزم في المفضل ، ج ٣ ، ص ١٩٤ . وقد أجاب عنه الأستاذ دام ظله في الجنزء الثالث من بحوثه في الملل والنجل ، فلاحظ .

قال: الإيمان قول بلا عمل (١). والظاهر أنّ هذه الروايات وردت لرد المرجئة التي تكتفي في الحياة الدينية بالقول والمعرفة ، وتؤخر العمل ، وترجو رحمته وغفرانه ، مع عدم القيام بالوظائف . وقد تضافرت عن أئمة أهل البيت عليهم السلام لعن المرجئة (٢).

### سؤال:

لو كان الإيمان هو النصديق ، فهل هو يزيد وينقص .

#### الجواب :

قد علم هذا مما ذكرنا من كون الإيمان ذا مراتب ، وأن نفس الإذعان ، له درجات . وليس القول بزيادة الإيمان ونقصانه مختصاً بمن جعل العمل عنصرة مقوماً للإيمان ، بل هو يتحقق أيضاً عند من يقول بأنّ الإيمان هو التصديق القلبي ، وليس العمل جزء منه .

إلى هنا تبيّنت حقيقة الأقوال الأربعة في بيان حقيقة الإيمان ، وقد عرفت أنّ الصواب هو الأوّل منها ، وهو التصديق القلبي (٣) ،

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البحار ، ج ٦٦ ، باب أنّ الإيمان مبثوث عملى الجوارح ، الحمديث ١ ، ص ١٩ ، ولاحظ سائسر الروايات في هذا الكتاب .

 <sup>(</sup>٢) لاحظ الوافي ، للفيض الكاشاني ، ج ٣ ، أبواب الكفر ، والشرك ، باب أصناف الناس ،
 ص ٤٦ .

 <sup>(</sup>٣) بقي هنا قول المرجثة ، وهو لا يفترق كثيراً عن القول الثالث من الإكتفاء بالتصديق اللساني ، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى الجزء الثالث من أبحاث الشيخ الأستاذ حفظه الله في الملل والنحل .

مباحث المعاد (١٤)

## التوبة وشرائطها

إن التوبة من المكفِّرات التي نص الكتاب والحديث على تكفير الذنـوب بها ، تحت شرائط خاصة ، وإشباع الكلام فيها يتم بالبحث في أُمور :

## الأمر الأول ـ فلسفة التوبة

ربما يتوهم أنّ في تشريع التوبة والدعوة إليها إغراءً بالمعصية وتحريضاً على ترك الطاعة ، بدعوى أنّ الإنسان إذا أيْقَنَ أنّه سبحانه يقبل توبته رغم اقترافه المعاصي ، تزيد جرأته على هتك الحرمات ، والإنهاك في الذنوب ، فيدقّ باب كل قبيح ، معتمداً على التوبة .

ولكنه توهم ساقط من أصله ، فإنه لو كان باب التوبة موصداً في وجه العصاة ، واعتقد المجرم بأنّ العصيان مَرّة واحدة ، يُدخله في عذاب الله ، فلا شكّ أنّه سيتهادى في اقتراف السيئات وارتكاب الذنوب ، معتقداً بأنه لو غيّر حاله إلى الأحسن ، لما كان له تأثير في تغيير مصيره ، فلأي وجه يترك لذات المحرمات في ما يأتي من أيام عمره . وهذا بخلاف ما لو اعتقد بأنّ الطريق مفتوح والنوافذ مشرعة ، وأنّه لو تاب توبة نصوحاً ينقذ من عذابه سبحانه ، فهذا يعطيه الأمل برحمة الله تعالى ويترك العصيان في مستقبل أيامه . وكم وكم من الشباب عادوا إلى الصلاح بعد الفساد في ظل الإعتقاد بالتوبة ، بحيث لولا ذلك الإعتقاد لأسهروا لياليهم في المعاصى ، بدل الطاعات .

ولأجل ذلك نرى في التشريعات الجنائية العالمية قوانين للعفو عن السجناء المؤبّدين ، إذا شوهدت منهم الندامة والتوبة ، وتغيير السلوك ، فتشريع هذا القانون يكون موجباً لإصلاح السجناء ، لا تقوية روح الطغيان فيهم . فالإنسان حيًّ برجائه ، ولو ساد عليه اليأس والقنوت من عفوه ورحمته سبحانه ، لزاد في طغيانه في عامة أدوار عمره .

## الأمر الثاني ـ حقيقة التوبة

إنّ التوبة كما يستفاد من الأيات والروايات حالة نفسانية مؤثّر في النفس فتصلحها وتعدها للصلاح الذي فيه سعادة الدنيا والآخرة . ومن المعلوم أنّ هذه الغاية لا تحصل إلا بتحقق أمرين :

١ ـ الندم على ما مضى .

٢ - العزم على عدم العودة إليه إذا قدر .

فلو انتفى الأمران أو أحدهما لما حصلت تلك الحالة المؤثرة في صلاح النفس وإعدادها لكمالات أخرى ، فيلزم في التوبة وجود هذين الأمرين ، سواء أقلنا:إنّ التوبة مركبة منهما وأنّ كل واحد منهما جزء لها ، كما نقل عن أبي هاشم الجبائي ، أو قلنا:إنّ التوبة أمر بسيط هو الندم على ما مضى ، وأما العزم فهو من شروطها ولوازمها ، كما عليه الشيخ المفيد(١) ، فإن هذا نزاع لفظي لا ثمرة له إلا في موارد نادرة ، كما إذا ندم على ما سلف من القبيح ومنع من العزم ، فعلى القول الأوّل لم تتحقق التوبة دون الثاني .

وهنـاك كلام لـلإمام أمـير المؤمنين حـول التوبـة ، وقد سمـع من بحضرتـه يقول : أستغفر الله ، فقال : أتدري مـا الإستغفار ؟ الإستغفـار درجة العلّيـين ، وهو إسم واقع على ستة معان :

أوَّلها: الندم على ما مضي .

<sup>(</sup>١) أوائل المقالات ، ص ٦١ .

والثاني: العزم على ترك العود إليه أبداً.

والشالث: أن تؤدّي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله أملس ليست عليك تبعة .

والرابع : أن تعمد إلى كل فريضة ضيّعتها فتُؤدّي حقها .

والخامس: أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت (١) فتذيبه بالأحزان حتى تلصق الجلد بالعظم وينشأ بينها لحم جديد .

والسادس : أن تذيق الجسم ألم الطاعة كها أذقته حلاوة المعصية .

فعند ذلك تقول: « أستغفر الله »(٢).

وبالجملة : إنّ التوبة لغاية إزالة السيئات النفسانية التي تجر إلى الإنسان كل شقاء في حياته الأولى والأخرى ، وتمنعه من الاستقرار على أريكة السعادة . وهذه الغاية لا تحصل إلا بحصول أمرين : الندم والعزم .

وأما باقي الأمور الأربعة الواردة في كلام الإمام عليه السلام ، فسيوافيك الكلام فيها .

## الأمر الثالث ـ وجوب التوبة

اتفقت العدلية على وجوب التوبة واستدلوا على ذلك بأمرين:

أ ـ إنها دافعـة للضرر الذي هـو العقـاب ، ودفـع الضرر الأخـروي واجب عقلًا .

ب ـ إن العزم على ارتكاب القبائح وترك الفرائض قبيح عقالًا فيجب اجتنابه ، وهو لا يحصل إلا بالتوبة .

<sup>(</sup>١) السحت : المال من كسب حرام .

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : قسم الحكم ، الرقم ٤١٧ ، وسنرجع إلى هذا الحديث عند استعراض أحكام التوبة ، وإنما أوردناه هنا جملة واحدة ليسهل الرجوع إليه .

والدليل الثاني لا يفيد إلّا وجوب العزم وهو أحد جزئي التوبة أو شرّطها .

وكيف كان ، فكل من قال بالحسن والقبح العقليين ، لا مناص لـه عن القول بوجوب التوبة وجوباً عقلياً ، وما جاء من طريق السمع يكون مرشداً إلى هذا الحكم العقلى .

وأما المنكرون لهما ، فيذهبون إلى وجوبها شرعاً ، قـال سبحانـه : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمنوا توبوا إلى الله تَوْبَةً نصوحاً ﴾(١) .

# الأمر الرابع ـ هل تجب التوبة من الصغائر ؟

إنّ ارتكاب أي معصية ، صغيرة كانت أو كبيرة ، جرأة على الله وخروج عن رسم العبودية وزيّ الرّقيّة ، وهي تـ ترك أثراً سيشاً في النفس بـ لا ريب ، فيجب التوبة منها لإزالة أثرها من النفس . وإليه ذهب أبو عـلي الجبائي ، من المعـ تزلة ، ولكن الظاهر من ابنه أبي هاشم ، عـدم وجوب التـوبة من الصغـائر إلاّ سمعـاً ، واختاره القاضي عبد الجبار ، قائلًا بأنّ التوبة إنّما تجب لـدفع الضرر عن النفس ، ولا ضرر في المعصية ، فلا تجب التوبة منها ، غاية الأمر أنّ للصغيرة تأثـير في تقليل التواب ، ولا ضرر في ذلك(٢) .

يلاحظ عليه : إنَّ ما ذكر مبني على أمرين غير ثابتين :

أ ـ أنَّ المعاصي بالذات تنقسم إلى صغائر وكبائر ، وأنَّ صِغَر المعاصي وكبرها ليس من الأمور الإضافية النسبية ، بـل هناك صنفان من المعاصي لا يتــداخــل أحدهما في الآخر .

ب - أنّ المعاصي الصغيرة لا يعاقب عليها ما لم يكن عليها إصرار
 وكل ذلك مورد تأمّل وتردد

<sup>(</sup>١) سورة التحريم : الآية ٨ .

 <sup>(</sup>٢) شرح الأصول الخمسة ، ص ٧٨٩ .

أضف إلى ذلك : أنّ وجه تشريع التوبة ليس منحصراً بالإجتناب عن العذاب حتى يقال: إنّه لا عقاب على الصغيرة ، بل قد عرفت أنّ الوجه فيها مضافاً إلى الخلاص من العذاب ـ حسن الندم على كل قبيح أو إخلال بالواجب ، وقبح العزم على الإستدامة ، وهذا مشترك بين الصغيرة والكبيرة .

وبذلك يظهر الجواب عها ربما يقال من أنّ عقاب الصغيرة مكفّر باجتناب الكبيرة إذا لم يصر عليها ، لقوله سبحانه :

# ﴿ إِنْ تَجْتَنِبُوا كِبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّر عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ﴾(١) .

وعندئذٍ ، لا يحتاج إلى التوبة منها ، لما عرفت من أنَّ وجه التوبـة لا ينحصر بالخلاص من العذاب .

# الأمر الخامس ـ التوبة واجب فوري

يحكم العقل بوجـوب التوبـة فوراً ، لأنها اجتنـاب عن القبيح بقـاءً ، وترك للعدوان استدامة ، ومثل ذلك لا يصح فيه التأخير والتراخي .

أضف إلى ذلك أنّ العقل يُحَرِّضُ على التوبة فَوْراً ففوراً ، لئــلا يفوت أوانها ويكون عمّن لا تقبل توبته قال سبحانه :

﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ للَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ، حَتَىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ المَوْتُ قَالَ إِنِّ تُبْتُ الآنَ وَلَا اللَّذِينَ يموتونَ وهم كُفَّارٌ ، أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عنداساً أَلِياً ﴾ (٢) .

وما ذكرناه هو خيرة المعتزلة أيضاً حيث قبالوا بفورية الوجوب وأنّه يلزم بتأخيرها ساعة إثم آخر بجب التوبة منه أيضاً ، حتى أن من أخر التوبة عن الكبيرة ساعة واحدة ، فقد فعل كبيرتين ، وساعتين أربع كبائر ، الأوليان ، وترك التوبة

 <sup>(</sup>١) سورة النساء : الآية ٣١ . وقد نقله العلامة المجلسي عن الشيخ البهائي ، لاحظ البحار ، ج ٦ ،
 ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: الآية ١٨.

عن كل منهما ، وثلاث ساعات ، ثمان وهكذا(١) .

ولكن لا دليل على هذا التفصيل .

## الأمر السادس ـ أثر التوبة

إن أثَرَ التوبة هو إزالة السيئات النفسانية التي تجر إلى الإنسان كـل شقاء في حياته الأولى والأخرى ، فيرجع التائب بعد ندمه وعزمـه على الـترك في المستقبل ، أبيض السريرة ، كيوم ولدته أمُّـهُ ، وبالتالي يسقط عنه العقاب .

وأما الأحكام الشرعية المترتبة على الأعمال السابقة فتبقى على حالها ، إذ ليس للتوبة تأثير إلا في إصلاح النفس وإعدادها للسعادة الأخروية ، ولذلك يجب الخروج عن مظالم العباد أوّلا ، وتدارك ما فات من الفرائض ثانياً ، فإنّ السيئة العارضة على النفس بسبب هضم حقوق الناس لا ترتفع إلا برضاهم ، لأنّه سبحانه احترم حقوقهم في أموالهم وأعراضهم ونفوسهم ، وعدّ التعدي على واحد منها ظلماً ، وعدواناً ، وحاشاه أنْ يسلبهم شيئاً مما جعله لهم من غير جرم صدر منهم وقد قال عز من قائل : ﴿ إِنَّ الله لا يَظْلِمُ النّاسَ شَيْئاً ﴾(٢) .

قال المفيد رحمه الله: «إنَّ من شرط التوبة إلى الله سبحانه من مظالم العباد الخروج إلى المظلومين من حقوقهم بأدائها إليهم أو باستحلالهم منها على طيبة النفس بذلك ، والإختيار له ، فمن عدم منهم صاحب المظلمة وفقده خرج إلى أوليائه من ظلامته أو استحلهم منها »(٣).

ولأجل ذلك قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: « والثالث: أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله أملس ليس عليك تبعة ، والرابع: أن تعمد إلى كل فريضة ضيّعتها فتؤدّى حقها »(٤).

<sup>(</sup>١) شرح المقاصد ، ج ٢ ، ص ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة يونس : الآية ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) أوائل المقالات ، ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة ، قسم الحِكُمْ ، الرقم ٤١٧ .

هذا ، وإنّ المتبادر من الآيات والروايات أنّ التوبة بنفسها مسقطة للعقاب ، يقول سبحانه : ﴿ كَتَبَ رَبُّكم على نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سوءاً بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تابَ مِنْ بَعْدِه وأصْلَحَ فَأنَّهُ غَفُورٌ رحيمٌ ﴾(١) فإنّ الظاهر منه أنّ نفس التوبة تجرّ الغفران ، وغير ذلك من الآيات ، وهذا الأمر من المسائل القرآنية الواضحة .

وأما حقوق الله ، فيتبع هناك لسان الدليل الشرعي، فربما تكون التوبة مسقطة للحدّ كما في قوله سبحانه :

﴿ إِنَّمَا جزاءُ اللَّذِينَ يُحارِبونَ اللهَ ورسولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فساداً أَنْ يُقَلُّوا أَوْ يُضَافِوا أَوْ يُنفَوْا مِن الأَرْضِ ذلك يُقَلُّوا أَوْ يُضَلِّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وأَرْجُلُهُمْ مِن خِلافِ أَوْ يُنفَوْا مِن الأَرْضِ ذلك لَمُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَدابٌ عَظِيمٌ \* إلاّ اللَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ أَنْ عَلْدِهُ وَا عَلَيهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٢) . فالإستثناء صريح في أنّ التوبة تُسْقِط الحَد الوارد في الآية .

قال المحقق الحلي : « إنّ شارب الخمر إذا تاب قبل قيام البينة ، يَسقط الحد ، وإنْ تاب بعدها لم يسقط »(٣) .

وقال : « إذا تاب الـ لائط قبل قيام البيّنة سقط الحـد ، ولـوتـاب بعـد ، لم يسقط  $^{(3)}$  .

# الأمر السابع ـ قبول التوبة واجب على الله أولاً ؟

لا شكّ أنّ التوبة تسقط العقاب ، وهو مما أجمع عليه أهـل الإسلام . وإنمـا الخلاف في أنّه هل يجب على الله قبولها بحيث لو عاقب بعـد التوبـة كان ظـالماً ، أو هو تفضل منه سبحانه ، وكرم ورحمة منه بعباده ؟

سورة الأنعام : الآية ٥٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة : الأيتان ٣٣و٣٤ .

<sup>(</sup>٣) شرائع الإسلام ، كتاب الحدود ، الباب الرابع في حدّ المسكر .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، الباب الثاني ، في أحكام اللواط .

فالمعتزلة على الأوّل ، والأشاعرة والإمامية على الثاني .

استدل المعتزلة بوجهين :

١ - إن العاصي قد بـ ذل وسعه في التـ لافي ، فيسقط عقابه ، كمن بالـغ في الإعتذار إلى من أساء إليه ، فإنه يسقط ذمه بالضرورة (١) .

وبعبارة أخرى: إن من أساء إلى غيره واعتـذر إليه بـأنواع الإعتـذارات، وعرف منه الإقلاع عن تلك الإساءة بالكلية فالعقلاء يذمون المظلوم، إذا ذمّه بعد ذلك(٢).

٢ - لولم يجب إسقاط العقاب لم يحسن تكليف العاصي ، والتالي باطل إجماعاً ، فالمقدَّم مثله .

بيان الشرطية : إن التكليف إنما يحسن للتعريض للنفع . وبوجوب العقاب قطعاً لا يحصل الثواب ، وبغير التوبة لا يسقط العقاب ، فلا يبقى للعاصي طريق إلى إسقاط العقاب عنه ، ويستحيل اجتهاع الشواب والعقاب فيكون التكليف قبيحاً (٣) .

يلاحظ على الأول ، بأنه لا يجب في منطق العقل قبول المعذرة ، بـل المظلوم في خيرة بين القبول والصفح ، وليس رفض المعـذرة مخالفـاً للحكمة والعـدل حتى يجب على الله سبحانه .

وأما الثاني ، فيلاحظ عليه أنّه مبنيً على الأصل الذي اختاره المعتزلة من أنّ مرتكب الكبيرة مخلَّدُ في النار ، وهو لا يجتمع مع الثواب المترتب على التكليف ، فاستدلوا بأنّه لو لم تقبل توبته لوجب أن يخلد في النار ( ولو بمعصية واحدة ) وهو لا يجتمع مع الثواب ، فيلزم سقوط تكليف العاصي . ولكنّ الأصل مردود لما قلنا من

<sup>(</sup>١) شرح المقاصد ، ج ٢ ص ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٢) كشف المراد ، ص ٢٦٨ . ولاحظ شرح الأصول الخمسة ، ص ٧٩٨ .

<sup>(</sup>٣) كشف المراد ، ص ٢٦٨ ط صيدا . ولاحظ شرح المقاصد ، ج ٢ ، ص ٢٤٢ .

أنّ المؤمن لا يخلد في النار وإنما كتب الخلود على الكافر ، فلا مانع من أنّ يعاقب مدّة ثم يخرج فيثاب .

وعلى هذا فلا دليل على وجوب قبول التوبة على الله سبحانه ، بـل قبولهـا تفضّل وكرم منه سبحانه .

قال الطبرسي في تفسير قوله سبحانه : ﴿ إِلَّا الذَّينَ تَـابُوا وأصلحوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وأَنَا التّوابِ الرحيم ﴾(١) . قال : « ووصفُه بالرحيم عقيب التوّاب يدل على أنّ إسقاط العقاب بعد التوبة تفضُّل منه سبحانه ورحمة من جهته ، على ما قالـه أصحابنا ، وإنّه غير واجب عقلاً على خلاف ما ذهب إليه المعتزلة »(٢) .

نعم ، هذا إذا لوحظ قبول التوبة من حيث هو هو ، وأما إذا لوحظ بعدما وعده سبحانه بقبول توبة التائب ، فالوجوب لا محيص عنه ، لأنّ خلف الوعد قبيح ، من غير فرق بين الواجب والممكن ، وقد أوضحنا لك معنى كون شيء واجباً على الله سبحانه ، وأنّه لا يراد منه تكليف الله سبحانه ، بل أنّ العقل يكشف حكماً عاماً سائداً على الواجب والممكن ، وهو أنّ الحكيم لا يفعل القبيح ، لما فيه من المبادىء الرافضة لارتكابه فيكون وجوب قبول التوبة سمعياً لا عقلياً .

# الأمر الثامن ـ هل يجب في التوبة ، الندم على القبيح ؟

الظاهر من غير واحد من المحققين أنّ التوبة تتقوم بالندم على القبيح لقبحه ، وإلا فلو ندم لأجل إضرارها بالبدن أو إخلالها بعرضه أو ماله أو لغرض آخر ، لا يكون تائباً .

وهذا كلام متين ، فإنّ التوبة عبارة عن رجوع العبد إلى الله سبحانه ، وهذا لا يتحقق إلا بأن يكون رجوعه لاستشعاره قُبح عمله ، وأنّـه كان عــدواناً عــلى الله

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ١٦٠ .

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ، ج ١ ، ص ٢٤٢ .

وجرأة على المولى ، وأما من ترك شرب الخمر لا بهذا الإعتقاد بل لأجل صيانة بدنه عن مضارها ، فلا تكون توبة منه إلى الله .

إنما الكلام إذا تاب عن عمله لأجل الخوف من عقابه سبحانه ، فقد ذهب المحقق الطوسي وتبعه العلامة الحلي ، إلى أنّه لو كانت الغاية من التوبة هي الخوف من النار بحيث لولا خوف النار لم يتب ، فلا يصدق عليها أنّها توبة .

قال العلامة الحلي: « فإن كانت التوبة خوفاً من النار أو من فوات الجنة ، لم تصح توبته ، وهذا نظير ما لو اعتذر المسيء إلى المظلوم لا لأجل إساءته بـل لخوف من عقـوبـة السلطان ، فـإن العقـلاء لا يقبلون عـذره »(١) .

يلاحظ عليه: إنّ التكاليف الإلهية متوجهة إلى عموم الناس، من غير فرق بين التكليف بالصلاة والصوم أو التكليف بالتوبة . ومن المعلوم أنّ الأكثرية الساحقة لا يقومون بالفعل لحسنه بالذات ، ولا يتركونه لكونه قبيحاً كذلك ، بل الفعل والترك يقومان على أساس الرغب والرهب ، والطمع بالجنّة والخوف من الناو . وعلى ذلك فالآيات الواردة حول التوبة المقترنة بالثواب تارة والخلاص من الناو أخرى ، تعرب عن أنّ التوبة إذا حصلت لإحدى هاتين الغايتين ، كفى ذلك في سقوط العقاب ، يقول سبحانه ـ حاكياً قول هود عليه السلام ـ : ﴿وَإِا قَوْمِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مَدْراراً ﴾ (٢) .

ويقول تعالى : ﴿ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتَّعْكُمْ مَتَاعاً حَسَناً إلى أَجُل مُسَمّى ، وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْل فَضْلَهُ وإن تَوَلّـوا فَإِنَّ أَخـافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَومٍ كَبيرٍ ﴾(٣) .

وفي المدعاء المذي علمه علي عليه السلام كميل بن زياد ، إيعاز ، إلى ذلك : يقول : « اللّهم اغفر لي المذنوب التي تهتك العصم ، اللّهم اغفر لي

<sup>(</sup>١) كشف المراد ، ص ٢٤٦ ، ط صيدا ، بتصرف .

<sup>(</sup>٢) سورة هود : الأية ٥٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة هود : الآية ٣ .

الذنوب التي تُنزِلُ النقم ، أللَّهُمّ اغفر لي الذنوب التي تُغَيّر النَّعَمْ ، اللهم اغفر لي الذنوب التي تُنزِلُ البلاء » .

وإنْ شئت قلت : إنّ التوبة خوفاً من النار ، لا تنفك عن الإعتقاد بكون ما فعل أمراً قبيحاً شرعاً .

وبالجملة ، فالآيات والروايات الواردة حول التوبة مطلقة ، تعم كل تـوبة يصدق عليها أنها رجوع إلى الله . وفي حديث يبين علي عليه السلام مـوقف العباد في عبادة الله تعالى ، ويقسمهم إلى ثلاثة أقسام ، يقول :

« إن قوماً عبدوا الله رغبةً ، فتلك عبادة التجار ، وإنّ قوماً عبدواالله رهبة ، فتلك عبادة العبيد ، وإنّ قوماً عبدوا الله شكراً ، فتلك عبادة الأحرار »(١) .

وحينئذ ، فكما أنّه تقبل عبادة العباد ، رغبة ورهبة ، تقبـل توبتهم أيضـاً إذا كانت كذلك .

ولا معنى للتفكيك بين قبول عبادتهم وقبول توبتهم ، ولا أجد فقيهاً يفتى ببطلان عبادة من عبده سبحانه لاحدى الغايتين ، أو كليها . كيف وهو سبحانه يصف أنبياءه العظام بقوله : ﴿ إِنَّهُمْ كانوا يُسارِعونَ في الخيراتِ وَيَدْعونَنا رَغَباً وَرَهَباً وكانوا لنا خاشعين ﴾ (٢) .

وأما الإستدلال على أنّ المسقط ليس هو نفس التوبة ، بل كثرة الثواب بعدها بأنها لو أسقطت العقاب بذاتها ، لأسقطته في حال المعاينة ، وفي الدار الأخرة (٣) ؛ فيلاحظ عليه أنّ التوبة إنما تقبل لأنها تؤثر في النفس الإنسانية ، فتصلحها ، أو تعدّها للصلاح ، وهذا إنما يتصور فيها إذا كان الإنسان قادراً على الفعل والترك ، وأما في حال المعاينة أو دار الآخرة ، فالقدرة مسلوبة عن الإنسان هذا .

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : قسم الحكم ، الرقم ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء : الآية ٩٠ .

<sup>(</sup>٣) كشف المراد ، ص ٢٦٨ .

مع أنَّك قد عرفت عند البحث عن أثر التوبة أنَّ التوبة بنفسها هي المسقطة للعقاب ، فلاحظ .

## الأمر التاسع ـ هل تصحّ التوبة من قبيح دون قبيح ؟

اختلفت كلمتهم في أنه هل يصح الندم من قبيح دون قبيح ؟

فقال أبوعلى: إنّه تصح ما لم يصر على شيء من ذلك الجنس، فلو أنّه تاب من شرب الخمر وأصرّ على الزنا كانت توبته عن الأول توبة نصوحاً صحيحة ، وأما إذا أصرّ على شيء من ذلك الجنس لم تصح توبته . وذلك كما أنّه لو تاب عن شرب هذا القدح من الخمر مع إصراره على شرب قدح آخر ، فلا إشكال في أنْ لا تصح توبته هذه (١) .

وقال أبو هاشم: إنّه لا تصح التوبة عن بعض القبائح مع الإصرار على بعض ، واختاره القاضي عبد الجبار ، واستدل عليه بأنّ التوبة عن القبيح يجب أنْ يكون ندماً عليه لقبحه ، وعزماً على أنْ لا يعود إلى أمثاله في القبح . وإذا كان هذا كذلك ، فليس تصح توبته عن بعض القبائح مع الإصرار على البعض ، إذ ليس يصح أنْ يترك أحدنا بعض الأفعال لوجه ، ثم لا يترك ما سواه في ذلك الوجه ، ألا تري أنّه لا يصح أنْ يَتَجنب سلوك طريق لأن فيها سبعاً ، ثم لا يتجنب سلوك طريق أخرى فيها سبع . وكذلك لا يصح أنْ لا يتناول طعاماً لأنّ فيه سماً ، ثم يتناول طعاماً لأنّ فيه سماً ، ثم يتناول طعاماً آخر مع أنّ فيه سماً .

يلاحظ عليه: إنّ الأفعال القبيحة تختلف شدة وضعفاً ، وإنْ كانت تشترك في كونها عدواناً على الله وخرقاً لحدوده ، ولكنها مع ذلك تختلف في جهات القبح ، وعلى ذلك فربما يوجد داع إلى الندم في بعض القبائح دون الأخرى ، وذلك بأن يقترن ببعض القبائح قرائن زائدة كعظم الذنب ، أو كثرة الزواجر عنه ، أو الشناعة على فعله عند العقلاء ، دون قبائح أخرى ، فعندئذ ربما يرجح الندم

<sup>(</sup>١) شرح الأصول الخمسة ، ص ٧٩٥ .

<sup>(</sup>٢) شرح الأصول الخمسة : ص ٧٩٥ .

على القبائح المحتفة بما يوجمد الندم في النفس دون الأخرى . ولو اشتركت جميع القبائح في قوة الدواعي اشتركت في وقوع الندم عليها جميعاً ، ولم يصح الندم على البعض دون الأخر(١) .

وهذا مما يلمسه الإنسان في حياة المجرمين ، فربما يحضر عاص أنديه الوعظ والإرشاد ، فيستمع إلى الخطيب ، يندد ببعض المعاصي كشرب الخمر ، وأكل الربا ، ويذكر قبحها وشناعتها ، وما يترتب عليها من إشاعة البغضاء في المجتمع ، فيحصل في نفسه داع قوي يدفعه إلى ترك هذين القبيحين ، وفي الوقت نفسه قد لا يجد داعياً لترك غيرهما من المعاصي التي اعتاد عليها ، كالغيبة لا لأنه لا يراها قبيحة ، بل لأنها لم تحتف بما يوجد داعي الندم في نفسه ، بخلاف الأولين . فجميعها ، إذن ، تشترك في القبح والشناعة ، غير أنّ الأولين يتميزان بوجود الداعي إلى التوبة عنها فتاب ، دون الآخر .

وبذلك يظهر الجواب عما ذكره أبو هاشم من أنّه إذا كانت توبته عن بعض القبائح لأجل قبحها ، فهم موجود في البعض الآخر أيضاً ، فلم تاب عن الأولى دون الأخرى ؟ .

وجه الجواب أنَّ الكل يشترك في القبح ، لكن ترك البعض دون الآخر ، لا لأجل اعتقاده أنَّ واحداً قبيح دون الآخر ، بل إنه يعتقد بقبحهما ، ولكن الداعي للتوبة موجود في أحدهما دون الآخر .

ولقد أحسن المحقق الطوسي ، حيث قال : التحقيق أنّ ترجيح الداعي إلى الندم على البعض يبعث عليه خاصة ، وإن اشترك الداعي في الندم على القبيح لقبحه ، كما في الدواعي إلى الفعل . ولو اشترك الترجيح ، اشترك وقوع الندم ، فلا يصح الندم (٢) .

ومما يوضح ذلك أنّه لو أسلم يهودي ورجع عن كفره ، نادماً على ما مضى من عمره ، ولكنه بقى مصراً على صغيرة من الصغائر ، فلو قلنا بأنّ التوبة من

<sup>(</sup>١) لاحظ كشف المراد ، ص ٢٦٥ ـ ٢٦٦ ط صيدا .

<sup>(</sup>٢) كشف المراد ، ص ٢٦٥ ، ط صيدا .

القبائح لا تتبعض لـزم أنَّ لا تكون تـوبته مقبـولة ، وهـوخرق للإجماع ، وإلى هذا ينظر قول المحقق الـطوسي ، « وإلا لولا التبعيض ، لـزم الحكم ببقاء الكفـر عـلى التائب منه المقيم على صغيرة أنَّ .

والعجب أنّ القاضي عبد الجبار استحسن قول أبي هاشم وأراد التخلص عن هذا الإشكال فقال: إنه لا يسقط من عقوبته شيء لأنه لم يأت بما يسقط العقوبة عامة ، فبقيت عقوبته كما كانت ، نعم ، لا يجري عليه أحكام اليهود(٢) .

كيف يقول لا يسقط من عقوبته شيء مع أنّه كان كافراً فصار مؤمناً ، والإيمان يكفر الشرك وعقوبته باتفاق المسلمين ، فالقول ببقاء عقوبة الشرك مع أنّه صار مؤمناً بحجة أنّه لم يزل يرتكب صغيرة ، خالف لنص الآيات واتفاق المسلمين ، ومعاملة النبي للمشركين الذين آمنوا ، ولو كان رفع العقوبة مقيداً بعدم الإصرار على صغيرة ، من الذنوب التي كان يرتكبها المشرك ، لأصحر به النبي وبيّنه .

بقي هنا أبحاث طفيفة في التوبة ، يظهر حالها مما أوضحناه (٣) . نسأله سبحانه أن يتوب علينا ، ويكتب الغفران في صحائف أعالنا ، بفضله وكرمه .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه .

<sup>(</sup>٢) شرح الأصول الخمسة ، ص ٧٩٧ .

<sup>(</sup>٣) مثل ما إذا اغتاب إنسان رجـلًا ، فهل يجب عليـه الإعتذار منـه ، خاصـة إذا بلغتـه الغيبـة ـ أو لا ؟ وهذه مسألة فقهية .

وإذا كأن التائب عالماً بذنوبه على التفصيل فهل يجب التـوبة عن كــل واحدة منهــا ، أو تكفي التوبــة عنها إجمالًا ؟

وهل يجب تجديد التوبة ، كلما تذكر التائب ، معصيته السابقة ؟

وغير ذلك مما ذكره المتكلمون ، لاحظ التجريد وشروحه ، في التوبة ، المسألة الحادية عشر .

# مباحث المعاد (١٥)

#### الشيفاعة

الشفاعة في الآخرة بصيص من الرجاء ، ونافذة من الأمل ، فتحتها الشريعة الإسلامية في وجه العصاة حتى لا ييأسوا من روح الله ورحمته ، ولا يغلبهم الشعور بالحرمان من عفوه فيتهادوا في العصيان . فالسبب في تشريع الشفاعة هو عينه السبب في تشريع التوبة في الحياة الدنيوية . وجلاء الحقيقة في الشفاعة ، يتم بالبحث في الأمور التالية :

- ١ ـ تصنيف آيات الشفاعة وإرجاعها إلى معنى واحد .
- ٢ ـ نقل نماذج مما ورد من السنة عن النبي والعترة الطاهرة .
  - ٣ \_ تبيين معنى الشفاعة ، وأقسامها .
    - ٤ \_ مبررات تشريع الشفاعة .
    - ٥ ـ شرائط شمول الشفاعة .
  - ٦ ـ أثر الشفاعة وأنّه حطُّ الذنوب ، لا رفع الدرجة .
- ٧ ـ تحليل الإشكالات المثارة حول الشفاعة ، وهي خمسة .
  - ٨ ـ جواز طلب الشفاعة من الأولياء .

وفيها يلي البحث في كل واحدة منها(١) .

\* \* \* \*

# الأمر الأول: آيات الشفاعة وتصنيفها

قد ورد ذكر الشفاعة في الكتـاب الحكيم في سور مختلفة ، لمناسبـات شتّى . ولا يظهر المراد من المجموع إلا بعرض بعضها على بعض ، وتفسير الكل بالكــل ، والآيات الواردة في الشفاعة تندرج تحت الأصناف التالية :

الصنف الأول: ما ينفي الشفاعة في بادىء الأمر.

يقول سبحانه : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمِنُـوا أَنْفِقُوا عَمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْـلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمُ لا بَيْعٌ فيهِ ولا خُلَّةً ولا شفاعَةً والكافرون هُمُ الظّالِلونَ ﴾(٢) .

وهـذا الصنف من الآيات هـو المستمسك لمن اعتقـد بـأنّ الشفاعـة عقيـدة إختلقها الكُهّان (٣) ، وسيوافيك أنّ المنفي قسم خاص منها لا جميع أقسامها بقرينـة أنّ المنفي قسم من أواصر الخلة لا جميعها ، بشهادة قـوله سبحـانـه : ﴿ الْأَخِـلاّهُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُو إلاَّ المُتَقِينَ ﴾ (٤) .

الصنف الثاني : ما يَرُدّ الشفاعة المزعومة لليهود .

يقول سبحانه : ﴿ واتَّقُوا يَــوماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً ولا يُقْبَلُ مِنْها شَفَاعَةً ، ولا يُؤخَذُ مِنْهَا عَدْلُ ولا هُمْ يُنْصَرَونَ ﴾ (°) .

والآية خطاب لليهبود ، وهي تهدف إلى نفي الشفاعة المزعومة عندهم ، حيث كانوا يقولون نحن أولاد الأنبياء وأولادنا يشفعون لنا ، فصار ذلك ذريعة

<sup>(</sup>١) التفصيل في هذه الأمور يحوجنا إلى تأليف مفرد ، ولذ اقتصرنا في البحث على ما يناسب وضع الكتاب .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : الآية ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٣) لاحظ دائرة معارف القرن الرابع عشر ، ص ٤٠٢ ، مادة شفع .

<sup>(</sup>٤) سورة الزخرف : الآية ٦٧ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة : الآية ٤٨ .

لارتكاب الموبقات ، وترك الفرائض ، فآيسهم الله من ذلك .

الصنف الثالث: ما ينفى شمول الشفاعة للكفار.

يقول سبحانه \_ حاكياً عن الكفار \_ : ﴿ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَومِ الدِّينِ \* حتى أَتَانَا الْيَقِينُ \* فَهَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴾ (١) .

وهـذا الصنف ناظر إلى نفي وجود شفيع ـ يـوم القيـامـة ـ للكفـار الـذين انقطعت علاقتهم بـالله لكفرهم بـه وبرسله وكتبـه كها انقـطعت علاقتهم الـروحية بالشفعاء الصالحين ، فلم يبق بينهم وبين الشفاعة أية صلة وعلاقة .

الصنف الرابع : ما ينفي صلاحيّة الأصنام للشَّفاعة .

يقول سبحانه : ﴿ وما نَسرى مَعَكُمْ شُفَعاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فيكُمْ شُفَعاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فيكُمْ شُرَكاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ ما كُنْتُمْ تَزْعُمونَ ﴾ (٢) .

وهذا الصنف يرمي إلى نفي صلاحية الأصنام للشفاعة ، وذلك لأنّ العرب الجاهليين كانوا يعبدون الأصنام لاعتقادهم بشفاعتهم عند الله .

الصنف الخامس: ما يخصُّ الشفاعة بالله سبحانه.

يقول سبحانه : ﴿ وَأَنْذِرْ بِهِ اللَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلا شَفَيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ (٣) .

وكون الشفاعة مختصة بالله لا ينافي ثبوتها لغيره بإذن كما يعرب عنه آيات الصنف السادس .

الصنف السادس: ما يثبت الشفاعة لغيره بإذنه سبحانه.

يقول سبحانه : ﴿ يَوْمَئِدٍ لا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَـهُ قَوْلًا ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>١) سورة المدثر: الآيات ٤٦ - ٤٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام : الآية ٩٤ . ولاحظ يونس : ١٨ ، الروم : ١٣ ، الزمر : ٤٣ ، يس : ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام : الآية ٥١ ، ولاحظ الأنعام : ٧ ، السجدة : ٤ ، الزمر : ٤٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة طه : الآية ١٠٩ .

ويقول سبحانه : ﴿ مَنْ ذَا الذِّي يَشْفَعْ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ (١) .

والجمع بين هذا الصنف وما سبقه واضع ، وقد قلنا إنّ مقتضى التـوحيد في الخالقية أنّه لا مؤثّر في الكون إلا الله ، وأنّ تأثير سائر العلل إنما هو على وجه التبعية لإرادته سبحانه .

الصنف السابع: ما يسمّي من تُقبل شفاعته.

ويتضمن هذا الصنف أسهاء بعض من تُقبل شفاعتهم يوم القيامة .

يقول سبحانه ﴿وقالوا آتَخَذَ الرَّحْنُ وَلَداً سُبْحانَهُ بِـل عبادٌ مُكَرَمونَ \* لا يَسْبقونَهُ بِـالقَوْل ِ وَهُمْ بِـأَمْـرِهِ يَعْمَلـونَ \* يَعْلَمُ ما بَـيْنَ أَيـدِيهِمْ وما خَلْفَهُمْ ولا يَشْفَعـونَ إلاّ لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقـونَ ﴾ (٢) . فصرّح بـأنّ المـلائكـة وحملة العـرش تقبل شفاعتهم .

ويتحصل من جمع الآيات أنّ الشفاعة تنقسم إلى شفاعة مرفوضة ، كالشفاعة التي يعتقد بها اليهود ، وشفاعة الأصنام ، والشفاعة في حقّ الكفار ، وإلى مقبولة وهي شفاعة الله سبحانه ، وشفاعة من أذن له ، وشفاعة الملائكة وحملة العرش ، وبالإحاطة بالأصناف السبعة ، تقدر على تمييز المرفوضة عن المقبولة .

وليست آيات الشفاعة مختصة بالأصناف التي ذكرناها ، فإن هناك آيات تخرج عن إطارها مثل قوله سبحانه : ﴿ وَمِنَ النَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَكَ ، عسى أَنْ يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مقاماً مَحْمُوداً ﴾ ". وقد أطبق المفسرون على أن المراد من المقام المحمود ، هو مقام الشفاعة (٤) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الأية ٢٥٥ ، ولاحظ يونس : ٣ ، مريم : ٨٧ ، سبأ : ٢٣ ، الزخرف : ٨٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء : الأيات ٢٦ ـ ٢٨ . ولاحظ النجم : ٢٦ ، غافر : ٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء: الآية ٧٩.(٤) لاحظ مجمع البيان ، ج ٣ ، ص ٤٣٥ .

الأمر الثاني : الشفاعة في السُّنَة .

لقد اهتم الحديث النبوي ، وحديث العترة الطاهرة بأمر الشفاعة وحدودها وشرائطها وأسبابها وموانعها ، اهتهاماً بالغا لا يوجد له مثيل إلا في موضوعات خاصة تتمتع بالأهمية القصوى . وإذا لاحظ المتتبع ، الصحاح والمسانيد والجوامع الحديثية فإنه يقف على جهرة كبيرة من الأحاديث الواردة في الشفاعة ، تدفع به إلى الأذعان بأنها من الأصول المُسلّمة في الشريعة الإسلامية ، ونحن نذكر النذر اليسير منها .

١ ـ قـال رسول الله صلى الله عليه وآلـه : « لكـل نبي دعـوة مستجـابـة .
 فَتَعَجَّـلَ كُلُّ نبيٍّ دعـوتَه ، وإنَّ اختبـأت دعوتي ، شفـاعةً لأمتي ، وهي نـائلة من مات منهم لا يشرك بالله شيئاً »(١) .

٢ ـ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : « أُعطيت خمساً ، وأُعطيت الشفاعة ، فادخرتها لأمتى ، فهي لمن لا يشرك بالله »(٢) .

٣ ـ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: « إنَّما شفاعتي لأهل الكبائر من أُمّتي »(٣) .

٤ ـ وقال علي عليه السلام: « ثَلاَثَة يَشْفَعُونَ إلى الله عز وجل فَيُشَفَعون: الأنبياء ، ثم العلماء ، ثم الشهداء »(٤) .

٥ ـ وقال الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليها السلام في كلام له:
 «اللهم صلّ على محمد وآل محمد ، وشرّف بنيانه ، وعَظِّم بُرهانَهُ ، وثَقَّل ميزانَهُ وتقبَّل شفاعته »(٥) .

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم ، ج ۱ ، ص ۱۳۰ . وصحيح البخاري ، ج ۸ ، ص ۳۳ ، وج ۹، ص ۱۷۰ . وغير ذلك من المصادر .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، ج ١ ، ص ٤٢ ، وص ١١٩ . ومسند أحمد ، ج ١ ، ص ٣٠١ .

<sup>(</sup>٣) « من لا يحضره الفقيه » للصدوق ، ج ٣ ، ص ٣٧٦

<sup>(</sup>٤) « الخصال » ، للصدوق ، ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٥) الصحيفة السجادية ، الدعاء الثاني والأربعون . ومن أراد التبسط فعليه الرجوع إلى المصادر التالية :

## الأمر الثالث : حقيقة الشفاعة وأقسامها

للشفاعة أصل واحد يدل على مقارنة الشيئين ، من ذلك الشفع ، خلاف الوتر ، تقول كان فرداً فشفّعته(١) .

فإذا كان مقوم الشفاعة ، إنضهام شيء إلى شيء في مقام التأثير ، فهي تنقسم الى الأقسام التالية :

شفاعة تكوينية ، شفاعة قيادية ، وشفاعة مصطلحة بين الناس .

### ١ ـ الشفاعة التكوينية

قد عرفت في مباحث التوحيد أنّ المظاهر الكونية ، بحكم أنّها ممكنة الوجود ، غير مستقلة في ذاتها ، ولكنها مع ذلك قائمة على أساس علل ومعاليل سائدة فيها .

وعلى ضوء ذلك فتأثير كل ظاهرة كونية في أثرها ، ومعلولها ، بإذنه سبحانه ، ولا يتحقق إلا مقترناً به ، ولأجل ذلك سمّى سبحانه السبب الكوني ، شفيعاً ، لأنّ تأثيره مشروط بأن يكون إذنه سبحانه منضهاً إليه ، فيؤثّران معاً . يقول سبحانه : ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ اللَّذِي خَلَقَ السَّمنُواتِ والأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيّامٍ ثُمَّ استوى على العَرْش يُدَبِّرُ الأَمْرَ ما مِنْ شَفيع إلا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذٰلِكُمُ الله رَبِّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴾ (٢) والمراد من الشفيع هو الأسباب والعلل المادية الواقعة في طريق وجود الأشياء وتحقّقها . وإنما سميت العلة شفيعاً ، لأجل أنّ تأثيرها يتوقف على إذنه ، حتى تؤثّر وتعطى ما تعطى .

كنز العمال ، ج ٤ ، ص ٦٣٨ ـ ٦٤٠ . التاج الجامع للأصول ، ج ٥ ، ص ٣٤٨ ـ ٣٦٠. بحار الأنوار ، ج ٨ ، ص ٢٩ ـ ٣٦٠ ، وقد أورد أحاديث الشفاعة في غير هذا الجزاء أيضاً . وقد جمع الأستاذ دام ظله القسط الأوفر من أحاديث الشفاعة في موسوعته القرآنية : « مضاهيم القرآن » ج ٤ ، ص ٢٨٧ ـ ٣١١ .

<sup>(</sup>١) المقاييس ، ج ٣ ، ص ٢٠١ .

<sup>(</sup>٢) لسورة يونس : الآية ٣ .

فالآية خارجة عن الشفاعة المصطلحة بين علماء الكلام ، والقرائن الموجـودة في نفس الآية تصدُّنا عن حملها إلا عـلى هذا القسم من الشفـاعة ، وقـد عرفت أنّ الشفاعة خلاف الوتر ، وأنّه يصح في صدقها ، إنضمام شيء إلى شيء .

#### ٢ \_ الشفاعة القيادية

والمراد من هذا الصنف هو قيام الأنبياء والأولياء والأئمة والعلماء ، والكتب السهاوية مقام الشفيع ، والشفاعة للبشر لتخليصهم من عواقب أعمالهم وسيئات أفعالهم .

والفرق بين هذه الشفاعة والشفاعة المصطلحة أنّ الثانية توجب رفع العذاب عن العبد بعد استحقاقه له ، وهذه توجب أن لا يقع العبد في عداد العصاة ، حتى يستحق العقاب . فالأولى من قبيل الرفع ، والثانية من قبيل الدفع . وعلى ذلك فقيادة الأنبياء والأئمة ، تقوم مقام الشفيع والشفاعة في تجنيب العبد من الوقوع في المعاصى والمهالك .

فالشفاعة بهذا المعنى ، مثلها مثل الوقاية في الطبابة ، كما أنّ الشفاعة المصطلحة مثلها مثل المداواة بعد إصابة المرض .

وليس إطلاق الشفاعة بهذا المعنى إطلاقاً مجازياً ، كيف وقد شهد بـذلك القرآن والأخبار .

قال سبحانه : ﴿ وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ ، لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دونه وَلِيٌّ ولا شَفِيعُ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾(١) .

والضمير المجرور في ﴿به﴾ يرجع إلى القرآن ، ومن المعلوم أنّ ظرف شفاعة القرآن ، هو الحياة الدنيوية . فإن هدايته تتحقق فيها ، وإن كانت نتائجها تظهر في الحياة الأخروية ، فمن عمل بالقرآن قاده إلى الجنة .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام : الآية ٥١ .

يقول صلى الله عليه وآله: « إذا التبست عليكم الفِتَنُ كَقِطع الليل المظلم ، فعليكم بالقرآن ، فإنه شافع مُشَفَّع »(١) .

فالشفاعة هنا بنفس معناها اللغوي ، وذلك أنَّ المكلَّف يضم هـداية القـرآن وتوجيهات الأنبياء والأئمة ، إلى إرادته وسعيه ، فيفوز بالسعادة الأخروية .

وهـذا غير الشفاعة المصطلحة فـإنّ ظرفهـا هو الحيـاة الأخـرويـة ، فبـين الشفاعتين بون بعيد .

#### ٣ ـ الشفاعة المصطلحة

حقيقة هذه الشفاعة لا تعني إلا أنْ تصل رحمته سبحانه ومغفرته وفيضه إلى عباده عن طريق أوليائه وصفوة عباده ، وليس هذا بأمر غريب فكما أنّ الهداية الإلهية التي هي من فيوضه سبحانه ، تصل إلى عباده في هذه الدنيا عن طريق أنبيائه وكتبه ، فهكذا تصل مغفرته سبحانه إلى المذنبين والعصاة من عباده ، يوم القيامة ، عن ذلك الطريق ولا بُعْد في أن يصل غفرانه سبحانه إلى عباده يوم القيامة ، عن طريق عباده ، فإنه سبحانه قد جعل دعاءهم في الحياة الدنيوية سبباً لذلك وقال :

﴿ وَلَو أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَر وَا الله وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ السَّسُولُ لَوَجَدُوا الله تَوَّاباً رَحِيهاً ﴾ (٢) .

وتتضح هذه الحقيقة إذا وقفنا على أنّ الدعاء بقول مطلق ، وبخاصة دعاء الصالحين ، من المؤثرات الواقعة في سلسلة نظام العلة والمعلول ، ولا تنحصر العلة في المحسوس منها ، فإنّ في الكون مؤثرات خارجة عن إحساسنا وحواسنا ، بل قد تكون بعيدة عن تفكيرنا ، وإليه يشير قوله سبحانه : ﴿ فَاللَّمَ بُراتِ أَمْراً ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) الكافي ، ج ٢ ص ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : الآية ٦٤ ولاحظ يوسف : الآية ٩٨و٨٨ ، التوبة : الآية ١٠٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة النازعات : الأية ٥ .

وبالإمعان فيها ذكرنا من وقوع الـدعاء في سلسلة العلل ، تقـدر على إرجـاع الشفاعة المصطلحة إلى قسم من الشفاعة التكوينية بمعنى تأثير دعـاء النبي في جلب المغفرة .

\* \* \*

# الأمر الزابع مبررات الشفاعة

ربما يقال: إذا كان المنقذ الوحيد للإنسان يوم القيامة ، هو عمله الصالح ، كما هـ و صريح قـ ولـ ه سبحـانـ : ﴿ وأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِـلَ صَـالِحـاً فَلَهُ جَزَاءً الحُسْنَىٰ ﴾(١) ، فلماذا جعلت الشفاعة وسيلة للمغفرة ؟ .

والجواب عن ذلك : إنَّ لتشريع الشفاعة مبررات عدة ، نذكر منها اثنتين :

# الأول ـ الحاجة إلى رحمة الله الواسعة حتى مع العمل

إنّ الفوز بالسعادة وإن كان يعتمد على العمل أشد الإعتباد، غير أنّ صريح الآيات هو أنّ العمل ما لم تنضم إليه رحمة الله الواسعة ، غير كاف في إنقاذ الإنسان من تبعات تقصيره .

قال سبحانه: ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسمِّى ﴾ (٢) .

وقال سبحانه : ﴿ وَلَوْ يُؤاخذ الله النَّاسَ بما كَسَبوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنَ دائةٍ ﴾(٣) .

<sup>(</sup>١) سورة الكهف : الأية ٨٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل : الأية ٦١ .

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر : الأية ٤٥ .

### الثاني ـ الآثار التربوية للشفاعة

بالرغم ممااعترض على الشفاعة من كونها توجب الجرأة ، وتحيي روح التمرد في العصاة والمجرمين، فإنّ الشفاعة تتسبب في إصلاح سلوك المجرم وإنابته والتخلّي عن التهادي في الطغيان. وتَظْهر حقيقة الحال إذا لاحظنا مسألة التوبة التي اتفقت الأمة على صحتها ، فإنه لو كان باب التوبة موصداً في وجه العصاة والمذنبين ، واعتقد المجرم بأنّ عصيانه مرة واحدة يخلّده في عذاب الله ، فلا شكّ أنّه يتهادى في اقتراف السيئات باعتقاد أنّ تغييره للوضع الذي هو عليه لن يكون مفيداً في إنقاذه من عذاب الله ، فلا وجه لأن يترك لذات المعاصي . وهذا بخلاف ما إذا وجد الجو مشرقاً ، والطريق مفتوحاً ، وأيقن أنّ رجوعه يغير مصيره في الآخرة ، فيترك العصيان ويرجع إلى الطاعة .

ومثل التوبة الإعتقاد بالشفاعة المحدودة (أي مع شروط خاصة في المشفوع له) فإذا اعتقد العاصي بأن أولياء الله قد يشفعون في حقه إذا لم يهتك الستر، ولم يبلغ إلى الحد الذي لا تكون فيه الشفاعة نافعة ، فعند ذلك ، ربما يعيد النظر في مسيره ، ويحاول تطبيق حياته على شرائط الشفاعة ، حتى لا يُحْرَمها .

نعم ، الإعتقاد بالشفاعة المطلقة المحررة من كل قيد ، مرفوض في منطق العقل والقرآن . والمراد من المطلقة هو أنّ الأنبياء يشفعون للإنسان يـوم القيامـة ، وإن فَعَلَ ما فَعَل ، إذ عند ذلك يستمر ويتهادى في أعهالـه الإجرامية. وأما الشفاعة المحدودة بشرائط في المشفوع له والشافع ، فلا توجب ذلك .

ومجمل هذه الشروط أنْ لا يقطع الإنسان جميع علاقاته العبودية مع الله ، ووشائجه الروحية مع الشافعيين ، ولا يصل تمرده إلى حد نسف جسور الإرثباط ...

\* \* \*

## الأمر الخامس \_ شرائط شمول الشفاعة

قد تعرفت عـلى أنَّ الشفاعـة المشروعة ، هي الشفـاعة المحـدودة بحدود ،

وليس أمر الشفاعة فوضى بلا قيد وشرط ، ونحن نذكر بعض شرائطها كما وردت في الروايات .

## ١ ـ عدم الشرك بالله شيئاً

قال رسول الله صلى الله عليه وآله : «شفاعتي نائلة إنْ شاء الله من مات ولا يشرك بالله شيئاً »(١) .

## ٢ ـ شهادة الشهادتين بإخلاص

قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « شفاعتي لِمَنْ شهــد أَنْ لا إِله إِلَّا الله ، مخلصاً ، يصدق قلبه لسانه ، ولسانه قلبه »(٢) .

# ٣ ـ عدم الغشّ

قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « من غشّ العرب لم يدخل في شفاعتي ولم تنله مودي »(٣) .

# ٤ ـ عدم نصب العداء لأهل البيت عليهم السلام

قال الإمام الصادق عليه السلام: « إنّ المؤمن ليشفع لحميمه ، إلا أن يكون ناصباً ، ولو أنّ ناصباً شفع له كل نبي مرسل وملك مقرب ما شفعوا »(٤) .

<sup>(</sup>١) مسئد أحمد : ج ٢ ، ص ٤٢٦ .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ، ج ٢ ، ص ٣٠٧ ، و١٨٥ ، ولاحظ صحيح البخاري ، ج١ ، ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ، ج ١ ، ص ٧٢ ، المراد من العرب المسلمون ، لأن المسلمين يوم ذاك كانوا منحصرين في العرب .

<sup>(</sup>٤) ثواب الأعمال ، للصدوق ، ص ٢٥١ .

### ٥ - عدم الإستخفاف بالصلاة

قال الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام : « لما خُضِر أبي ( الإمام الصادق ) قال لي : يا بُني ، إنه لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة »(١) .

# ٦ ـ عدم التكذيب بشفاعة رسول الله

قـال علي بن مـوسى الرضـا عليه الســلام : « قال أمــير المؤمنـين عــليُّ عليــه السلام : مــن كذّب بشفاعة رسول الله لم تنله »(٢) .

وغير ذلك من الشرائط التي يجدها المتتبع في أحاديث الشفاعة من الفريقين .

# الأمر السادس ـ ما هو أثر الشفاعة: إسقاط العقاب أو زيادة الثواب ؟

لم تكن مسألة الشفاعة فكرة جديدة إبتكرها الإسلام وانفرد بها ، بـل كانت فكرة رائجة بين أمم العالم من قبل ، وخاصة بين الوثنيين واليهود .

نعم ، هذّبها الإسلام من الخرافات ، وقررها على أصول توافق أصول العدل والعقل ، وصحّحها تحت شرائط في الشافع والمشفوع له ، تجر العُصاة إلى الطهارة من الذنوب ، ولا توجب فيهم جرأة وجسارة . وغير خفي على من وقف على آراء اليهود والوثنيين في أمر الشفاعة ، وأنّ الشفاعة بينهم كانت رجاء في حط الذنوب وغفران الأثام ، ولأجل ذلك كانوا يقترفون الكبائر ، تعويلاً على ذلك الرجاء . وجاء القرآن يرد تلك العقيدة الباعثة إلى الجرأة ، فقال: إنه لا يشفع السان إلا بإذنه تعالى وفي حق من ارتضاه سبحانه ، فليس لكم أن تقترفوا الذنوب تعويلاً على شفاعة الشفيع ، لأن الأمر ليس في أيديهم بل في ملكه سبحانه وقدرته .

<sup>(</sup>١) الكافي ، ج ٣ ، ص ٢٧٠ . وج ٦ ، ص ٤٠١ . والتهذيب ، للطوسي ، ج ٩ ، ص ١٠٧ .

<sup>(</sup>٢) عيون أخبار الرضا ، ج ٢ ، ص ٦٦ .

وعلى ضوء هذا ، إن الشفاعة عند الأمم ، مرفوضها ، ومقبولها ، يراد منها حط الذنوب ، ورفع العقاب ، وهي كذلك في الإسلام ، بلا فرق ، كما يـوضحه قوله صلى الله عليه وآله : « إدّخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي »(١) .

وفي المقابل ذهبت المعتزلة إلى تخصيص آيات الشفاعة بأهل الطاعة ، دون العصاة ، وأن أثرها ينحصر في رفع الدرجة وزيادة الثواب. وما هذا التأويل في آيات الشفاعة إلا لأجل موقف مسبق لهم في مرتكب الكبيرة ، حيث حكموا بخلوده في النار إذا مات بلا توبة ، فلما رأوا أن القول بالشفاعة التي أثرها هو إسقاط العقاب ، ينافي ذلك المبنى ، أولوا آيات الله ، فقالوا إنّ أثر الشفاعة إنما هو زيادة الثواب ، ورفع الدرجة . وهذا المقام أحد المقامات التي يؤخذ المعتزلة فيها بالعتاب ، حيث قدموا النهج على النقل الصريح ، وخالفوا في ذلك جميع المسلمين .

قال القاضي عبد الجبار ، منكراً شمول الشفاعة للعصاة : « إنّ شفاعة الفساق الذين ماتوا على الفسوق ولم يتوبوا تتنزل منزلة الشفاعة لمن قتل ولـد الغير وترصد للآخر حتى يقتله ، فكما أنّ ذلك يقبح فكذلك ها هنا »(٢) .

وما ذكره القاضي ، غفلة منه عن شروط الشفاعة ، فإنّ بعض الذنوب الكبيرة ، تقطع العلائق الإيمانية بالله سبحانه ، كما تقطع الأواصر الروحية مع النبي الأكبرم ، فأمثال هؤلاء العصاة لا تشملهم الشفاعة ، وقد تقدم ذكر النصوص الدالة على حرمان طوائف منها .

والعجب أنّ القاضي إستدل على أنّ الفاسق لا يخرج من النار بشفاعة النبي ، بقوله تعالى : ﴿ واتّقوا يَوْماً لا تَجْنِرِي نَفْسُ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً ﴾ (٣) . وقوله تعالى : ﴿ مَا لِلطّالِينَ مِنْ حَمِيمٍ ولا شفيعٍ يُطاعُ ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود ، ج ٢ ، ص ٥٣٧ ، وصحيح الترمذي ، ج ٤ ، ص ٤٥ ، صحيح إبن ماجة ، ج ٢ ، ص ١٤٤١ . مسند أحمد ، ج ٣ ، ص ٢١٣ .

<sup>(</sup>٢) شرح الأصول الخمسة ، ص ٦٨٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الآية ٤٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة غافر : الآية ١٨ .

فيلاحظ عليه : أنّ الآيتين راجعتان إلى الكفار ، فالآية الأولى ناظرة إلى نفي الشفاعة التي كان اليهود يتنبونها ، كما هو صريح سياقها ، والآية الثانية ناظرة إلى نفي الشفاعة التي كان المشركون يسرجونها من معبوداتهم ، يقول سبحانه : ﴿ قَالُوا وَهُمْ فِيها يَخْتَصِمُونَ \* تَالله إِنْ كُنّا لفي ضَلال مُبِينٍ \* إِذْ نسَوِّيكُمْ برَبِ العالمينَ \* وما أضَلَنا إلّا المُجْرِمون \* فها لَنَا مِنْ شَافِعينَ \* ولا صَديقٍ العالمينَ \* وما أضَلَنا إلّا المُجْرِمون \* فها لَنَا مِنْ شَافِعينَ \* ولا صَديقٍ حَميم ﴾(١) .

وقىال سبحانه : \_حاكياً قول المجرمين في سقر \_ ﴿ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَـومِ اللَّهِينِ \* حتى أتانا اليَقِينُ \* فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعينَ ﴾ (٢) .

\* \* \*

# الأمر السابع ـ الإشكالات المثارة حول الشفاعة

هناك إشكالات مثارة حول الشفاعة ، ناشئة من قياس الشفاعة الواردة في الشريعة الإسلامية ، بالشفاعة الرائجة بين الناس ، ولو عرف المستشكلون الإختلاف الماهوي بين الشفاعتين ، لما اجترؤا على إلقاء هذه الشبهات .

### \* الإشكال الأول:

إنَّ جميع المعاصي تشترك في هدم الحدود والجرأة على المولى ، فأي معنى لشمول الشفاعة لبعض ألوان الجرائم والمعاصي دون البعض الآخر ؟ .

### والجواب :

إن للجُرْم مراتب ، كما أنّ المجرمين ، على درجات من النفسيات والروحيات ، فلا يستوي من أحرق مِنْديل أحدٍ عُدواناً بمن أحرق مصنعاً كبيراً له . وَفَرْقٌ بين شاب ينظر إلى المرأة الأجنبية نظراً ممزوجاً بالسوء ، وآخر يعتدي

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء : الأيات ٩٦-١٠١ .

<sup>(</sup>٢) سورة المدثر : الأيات ٤٨ـ٤٦ .

عليها بالعنف . فإذا اختلف الجرمان ، اختلف المجرمان من حيث النفسانيات والروحيات . وهناك مجرم قد حافظ على روابطه الإيمانية مع الله ، وعلى علاقاته الروحية مع الشفيع ، بحيث لا يعد المجرم غريباً عن كلا المقامين ، ومجرمٌ قد قطع كلتا العلاقتين ، وصار أجنبياً عنها ، فتشريع الشفاعة في حقّ الأول دون الثاني ، لا يعد تفريقاً في القانون .

والذي يوضح ذلك أنّ الله سبحانه فرّق بين الـذنوب ، فقـال بأنّ الشرك لا يغفر ، إلّا مع التوبة ، وأما غيره فيغفر وإن لم تقع التوبة .

قَـال سبحانـه : ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِـرُ أَنْ يُشْـرَكَ بِـهِ وَيَغْفِـرُ مَـا دُونَ ذَلِـكَ لِمَنْ يشاءُ ، وَمَنْ يُشْرِكْ باللهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عظيماً ﴾(١) .

وأنت إذا أحَطْت بما ورد حول الذنوب من العقوبات المختلفة وتقسيمها إلى كبائر وصغائر ، تقف على أنّ قبول الشفاعة ، في حق بعض ٍ دون بعض ِ ، ليس ترجيحاً بلا مرَجّح .

### \* الإشكال الثاني:

إنّ تشريع الشفاعة يَجُرّ إلى التهادي في العصيان ، واستمرار المجرم في عدوانه ، رجاء غفران ذنوبه بالشفاعة(٢) .

# والجواب، أما نقضاً :

فبالوعد بالمغفرة ، مع التوبة ، بل حتى مع عدمها ، قال سبحانه : ﴿ إِنَّ اللّه لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دونَ ذلك ﴾ ، فلو كانت الشفاعة موجبة للتهادي ، فليكن الوعد بالمغفرة مع التوبة بل مع عدمها في غير الشرك موجباً للتهادي ، أيضاً . فالجواب هنا ، هو الجواب هناك .

<sup>(</sup>١) سورة النساء : الآية ٤٨ .

<sup>(</sup>٢) دائرة المعارف ، لفريد وجدي ، ج ٥ ، ص ٤٠٢ .

## وأماحلاً

فالإشكال ينبع من تصوّر خاطى، وهو اعتقاد كون الشفاعة مطلقة غير مشروطة بشي، ، فيكون للإنسان عند ذاك أنْ يفعل ما يريد تعويلًا عليها. ولكنك عرفت أنَّ الشفاعة محدودة ، وتشمل بعض العباد ، وهم الذين لم تنقطع علاقاتهم بالله سبحانه وبأوليائه ، ومثل هذه الشفاعة لا تبعث على الجرأة ، بل تبعث عملًا في نفس العاصي ، وتدفعه إلى الإحتفاظ بعلاقته ولا ينسفها من رأس .

إن الشفاعة التي نطق لها القرآن ، ليست أمراً مطلقاً من كل قيد وشرط ، فإنّ الشفاعة مقيّدة بإذنه سبحانه أوّلًا ، وكون المشفوع له مَرْضياً عند الله ثـانياً ، وليس من الممكن أنْ يُذْعن المجرم بأنّه ممن يشمله أذنه سبحانه ورضاه .

قال سبحانه : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعْ عَنْدَهُ إِلَّا بِإِذِنِهِ ﴾(١) .

وقال سبحانه : ﴿ وَلَا يَشْفُعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى ﴾(٢) .

فليس في وسع أحد أن يدّعي أنّه من العباد المرضيين ، ثم يعتمد على ادّعائه ويتهادى في العصيان .

وهناك وجه آخر لكون الشفاعة محدودة ، وهو إبهامها من حيث الجرم ، فلا يعلم أي جرم تشمله الشفاعة وأيَّهُ لا تشمله . كما أنها مبهمة من حيث وقت القيامة ، فللعُصاة والطغاة مواقف مختلفة ، وهي مواقف رهيبة ومخيفة تهز القلوب ، ولم يعين وقت الشفاعة .

وهذا الإبهامات الثلاثة ، تصد المجرم عن الإعتباد على الشفاعة ليتبادى في المعصية ، وغاية ما يمكن أنْ يقال في الشفاعة أنّها بصيص من الرجاء ، ونافذة من الأمل فتحها القرآن في وجه العصاة حتى لا ييأسوا من روح الله .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء : الآية ٢٨ .

### \* الإشكال الثالث:

إنّ الشفاعة لا تتحقق إلا بترك الإرادة وفسخها لطلب الشفيع رفع العقاب عن المشفوع له ، من غير فرق بين الحاكم العادل والحاكم الطالم ، غاية الأمر أنّ الحاكم العادل لا يقبل الشفاعة إلا إذا تغيّر علمه بما كان أراده أو حكم به ، كأن أخطأ ثم عرف الصواب ، ورأى العدل في خلاف ما أراده أو حكم به . وأما الحاكم الظالم ، فهو يقبل الشهادة لكن مع العلم بصواب الحكم الأول وكونه عدلاً ، لكنه يفضل مصلحة ارتباطه بالشافع المقرّب عنده على العدالة ، وكلا النوعين محال على الله ، لأن إرادته تعالى على حسب علمه ، وعلمه أزلي لا يغير(١) .

## والجواب :

إن المستشكل لو أمعن في حقيقة الشفاعة التي نطق بها القرآن والأحاديث لما جعل الشفاعة من هذا الباب . بل هي من واد آخر ، ومن باب تغيير الحكم لأجل تغير الموضوع . فالخمر ما دام خراً حرام ، فإذا تبدّل إلى الخل يكون حلالاً ، ولا يُعَدّ الحكم الثاني ناقضاً للحكم الأول .

ونظير ذلك العاصي والتائب ، فإن العصيان حالة نفسانية في الإنسان ، فله حكمه الخاص ، كما أنّ التوبة حاكية عن حالة نفسانية مغايرة للحالة الأولى ، فلها حكمها الخاص ، والإختلاف في الحكمين لأجل الإختلاف في الموضوعين ، ولا يعد ذلك تبدّلاً في العلم ، بل تبدّلاً في المعلوم .

وعلى هذا الأساس ، فالعاصي - مجرداً عن انضهام الشفاعة إليه - محكوم بالعقاب ، ولكنه - منضمّةً إليه الشفاعة - محكوم بحكم آخر من أول الأمر ، واختلاف الحكمين ، لأجل اختلاف الموضوعين في الإطلاق والتقييد .

وإن شئت قلت : إنَّ العاصي مجرداً عما يمر عليه في البرزخ من العـذاب ،

<sup>(</sup>١) المنار ، ج ١ ، ص ٣٠٧ ، وقد تبنى مؤلَّفه هذا الإشكال وما يليه !! .

وما يستتبع ذلك العذاب من الصفاء في روحه ، ومجرداً عن دعاء الشفيع في حقه ، محكوم بالعقاب . ولكنه ـ منضماً إلى الضهائم الثلاث ـ محكوم بالمغفرة .

وعلى ضوء هذا ، يتبين أنّ الشفاعة لا توجب اختلافاً في علمه وتغييراً في إرادته ، كما لا توجب أنْ يكون أحد الحكمين مطابقاً للعدل والآخر مطابقاً للجور ، بل الحكمان صدرا من الأزل ، على موضوعين مختلفين ، من مصدر العدل ، تبارك وتعالى .

## \* الإشكال الرابع:

ليس في القرآن نص قطعي على وقوع الشفاعة وإنما ورد الحديث بإثباتها(١) .

ولعل نظر المستشكل إلى أنّ الشفاعـة مقيدة بـإذنه سبحـانه وارتضـائه ، ولا دليل على أنه يأذن ويرتضى ، فهو ممكن لا دليل على وقوعه .

### والجواب :

إن البحث عن الإمكان والإمتناع يناسب المسائل الفلسفية والكلامية البحتة ، وأما المسائل التربوية ، كالشفاعة ، فالوعد بها ، مقيداً بالإذن ، والإرتضاء ، لا يهدف إلا إلى وقوعها في ذلك الإطار ، لا إمكانها فيه ، وذلك مثل قوله سبحانه : ﴿ وما كانَ لِنَفْسِ أَنْ تُؤْمِنَ إلاّ بِإِذِنِ الله ﴾ (٢) وقوله : ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَمُوتَ إلاّ بِإِذِنِ الله ﴾ (٢) .

عـلى أن هناك قرائن تدل على وقوع الإستثناء وتحققه ، منها :

١ ـ أنَّه سبحانه عبَّر عن رضاه ، بالجملة الماضية ، وقال : ﴿ وَلا يَشْفَعُونَ

<sup>(</sup>١) المنار ، ج ٧ ، ص ٣٧٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة يونس : الأية ١٠٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة أل عمران : الأية ١٤٥ .

إِلَّا لِمَنْ ارتَضَى ﴾ ، وهو يدل عـلى تحقق الرضـا منه سبحـانه في حقّ المشفـوع له ، ورضاه له لا ينفك عن تحقق إذنه للشفعاء .

٢ ـ وأنّه سبحانه أخبر بخبر قطعي عن شهادة من شهد بالحق ، قال : ﴿ وَلا يَمْلِكُ السَّذِينَ يَدْعُـونَ مِنْ دُونِـهِ الشَّفَـاعَـةَ إلاّ مَنْ شَهِدَ بالحَقِّ ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (١) .

وهذا يكشف عن تحقق المراتب المتقدمة عليه ، من إذنه سبحانه له وارتضائمه لمن يستحقها .

وغير ذلك من القرائن التي يستكشف منها كون الشفاعة وعداً مقطوعـاً وقوعه .

### \* الإشكال الخامس:

الذي ورد في إثبات الشفاعة ، من الآيات المتشابهات ، وفيه يقضى بمـذهب السلف ، بالتفويض والتسليم ، ولا نحيط بحقيقتها ، مع تنزيه الله تعالى جل جلاله عن المعنى المعروف للشفاعة في لسان التخاطب العرفي (٢) .

### والجواب:

قد تعرفت على أصناف الآيات الواردة في الشفاعة ، وليس فيها آية مبهمة مستعصية على الفهم . وعلى فرض وجودها ، يرفع إبهامها بآية أختها ، أو بالأحاديث الواردة حولها .

على أنّ ما ذكره المستشكل من أنّ مذهب السلف في المتشابهات هو التفويض والتسليم ، مردود من رأس فإنّ القرآن كتاب الهداية والتربية ، نزل للفهم

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف : الآية ٨٦ .

<sup>(</sup>۲) المنار ، ج ۱ ، ص ۳۰۷ـ ۳۰۸ .

والعبرة ، فلا معنى لقراءة الآيات وتفويض مفاهيمها التصديقيّة إلى الله ، بل يجب رفع إبهام المتشابهات عن طريق المحكمات .

نعم ، هناك مفاهيم تصورية مبهمة ، كحقيقة ذاته تعالى ، وصفاته ، وحقيقة الميزان والحساب والجنة والنار ، ولكنها مفاهيم تصورية خارجة عن موضوع البحث .

\* \* \*

هذه جملة من الإشكالات ، وبالإحاطة بها وبأجوبتها ، تقدر على دفع مـــا لم نورده مما ذكروه (١) .

وفي الختام ، نشير إلى أن مسألة الشفاعة مسألة إجماعية ، اتفق عليها الفريقان ، فلا تجد في كتاب كلامي إلاّ التصديق بها .

قال القاضي عيّاض: « مذهب أهل السنة هو جواز الشفاعة عقلاً ، ووجوبها سمعاً بصريح الآيات ، وبخبر الصادق ، وقد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر ، بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنبي المؤمنين ، وأجمع السلف الصالح ومن بعدهم من أهل السنة ، عليها » (٢) .

وقال الإمام أبو حفص النسفي : « والشفاعة ثابتـة للرسل والأخيـار في حق أهل الكبائر ، بالمستفيض من الأخبار »(٣) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) راجع في الوقوف على سائر الإشكالات وأجوبتها ، مفاهيم القرآن ، ج ٤ ، ص ٢٤٦\_ ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ، ج ٨ ، ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٣) شرح العقائد النسفية ، ص ١٤٨ . ولاحظ أنوار التنزيل للبيضاوي ، ج ١ ، ص ١٥٢ . ومفاتيح الغيب ، للرازي ، ج ٣ ، ص ٥٦ . ومجمسوعة السرسائل الكبرى ، لابن تيمية ، ج ١ ، ص ٤٠٣ . وغير ذلك من المصادر .

## الأمر الثامن : هل يجوز طلب الشفاعة ؟

قد تعرفت على أنّ أصل الشفاعة أمْر مفروغ عنه ، وأنّ المخلصين من عباده يشفعون يوم القيامة بعد إذنه وارتضائه ، لكن يقع الكلام في جواز طلب الشفاعة من الأولياء في هذه النشأة .

فذهب إبن تيمية وتبعه محمد بن عبد الوهاب \_ مخالفين الأمة الإسلامية جمعاء \_ إلى أنه لا يجوز طلب الشفاعة من الأولياء في هذه النشأة ولا يجوز للمؤمن إلاّ أنْ يقول : أللّهم شَفّع نبيّنا محمداً فينا يوم القيامة ، ولا يجوز أنْ يقول : يا رسول الله ، إشفع لي يوم القيامة .

واستدلا على ذلك بوجوه ، لا بأس بذكرها والإجابة عنها على وجه الإجمال .

الوجه الأول : إنّه من أقسام الشرك ، أي الشرك بالعبادة ، والقائل بهـذا الكلام ، يعبد الولي(١) .

## والجواب ، أما نقضاً

فبأنّه لوكان طلب الشفاعة في هذه النشأة من الأنبياء والأولياء شركاً ، لوجب أنْ لا يكون هناك فرق بين حياتهم ومماتهم ، مع أنّ القرآن يدعو المؤمنين إلى أن يلجأوا إلى حضرة الرسول في حال حياته ويطلبوا منه أن يستغفر لهم ، يقول سبحانه : ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكُ فَاسْتَغْفَرُوا اللهُ واسْتَغْفَر فَهُمُ الرّسولُ لَوَجَدُوا اللهُ تَوَاباً رَحيهاً ﴾(٢) . وليس طلب الإستغفار من النبي إلاّ طلباً للشفاعة ، إذ ليس معنى قولنا : يا رسول الله إشفع لنا عند الله ، إلا أدع لنا عند ربك بالخير والمغفرة .

<sup>(</sup>١) الهدية السنية ، ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: الآية ٦٤.

## وأمّا حلاً :

فقد عرفت أنَّ طلب شيء من أي شخص كان ، إنما يعد عبادة ، إذا اعتقد أنَّه إله أو رَبِّ ، أو أنَّه مفَوضٌ إليه فعل الخالق وتدبيره وشؤونه . وأما طلب من الشخص بما أنّه عبد صالح محبوب عند الله ، فلا يعد عبادة للمدعو سواء أكان نافعاً أو لا . وقد أوضحنا معنى العبادة عند البحث عن التوحيد في العبادة (١) .

## الوجه الثانى :

إنّ طلب الشفاعة من النبي يشبه عمل عبدة الأصنام في طلبهم الشفاعة من ألمتهم الكاذبة ، وقد حكى القرآن ذاك العمل منهم ، وقال .

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دونِ اللّهِ ما لا يَضُرُّهُمْ ولا يَنْفَعُهُمْ ويقولون هؤلاء شُفَعاؤُنَا عِنْدَ اللّهِ ﴾ (٢) .

وعلى ذلك فالإستشفاع من غيره سبحانه ، عبادة لهذا الغير (٣) .

## والبجواب:

إنّ المعيار في القضاء ليس هو التشابه الصوري ، بل المعيار هو البواطن والعزائم ولو صحّ ما ذكره لوجب أنْ يكون السعي بين الصفا والمروة ، والطواف حول البيت ، شركاً ، لقيام المشركين به في الجاهلية ، وقد عرفت أنّهم كانوا يطلبون الشفاعة من الأوثان باعتقاد أنّها آلهة أو أشياء فوّض إليها أفعال الله سبحانه من المغفرة والشفاعة .

وأين هـذا من طلب الشفاعـة من الأنبياء والأولياء بمـا أنّهم عباد الله

<sup>(</sup>١) لاحظ الجزء الأول من الكتاب ، ص ٤٢٩-٤٤٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة يونس : الأية ١٨ .

<sup>(</sup>٣) كشف الشبهات لحمد بن عبد الوهاب ، ص ٦ .

الصالحون . فعُطْفُ هذا على ذلك ، جَوْرٌ في القضاء ، وعناد في الإستدلال .

وأما الإستدلال بالآية الثانية ، فهو ضعيف من وجهين :

الأول: إنّ الآية على خلاف ما يدّعيه أدلّ ، لأنّ عطف ﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ ، على قوله : ﴿ وَيَعْبُدُونَ ﴾ ، دليل على أنّ العمل الثاني ليس عبادة ، أخذا بحكم العطف الدال على المغايرة . وبعبارة أخرى : إنّ المشركين كانوا يقومون بعملين ، العبادة أوّلًا ، وقولهم هم شفعاؤنا ، وطلب الشفاعة منهم ثانيا ، وعلة اتصافهم بالشرك هو الأوّل لا الثاني .

الثاني: لو فرضنا أنّ الجملة الثانية ، جملةً تفسيرية للأولى ، فنقول: إنّ توصيف طلب الشفاعة من الأوثان بالعبادة لا يستلزم توصيف طلب الشفاعة من الأولياء بها أيضاً ، لما عرفت من الإختلاف في العقيدة ، وأنّ الشافعين كانوا عند عَبَدة والأصنام آلهة ، وعند المؤمنين عباداً صالحين ، وأين هذا من ذاك ؟! .

### الوجه الثالث:

إن طلب الحاجة من غيره سبحانه حرام ، فإن ذلك دعاء لغير الله ، وهـو حرام .

قال سبحانه : ﴿ فَلَا تَدْعُوا مِعَ اللَّهِ أَحَداً ﴾(١) .

ويدل على أنّ الدعاء في الآية عبادة ، قوله سبحانه : ﴿ أَدْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ ، إِنَّ اللَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عبادتي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّم دَاخِرِينَ ﴾ (٢) . فقد عبر عن العبادة في الآية بلفظ « الدعوة » في صدرها ، وبلفظ العبادة في ذيلها ، وهذا يكشف عن وحدة التعبيرين في المعنى . وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله : « الدعاء مخ العبادة » .

<sup>(</sup>١) سورة الجن : الأية ١٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة غافر الأية ٦٠ .

#### والجواب

إنّ القول بأنّ دعاء الغير في جميع الظروف مساوق للعبادة ، شيء لا أساس له ، وإلا يلزم أنْ لا يُسَجَّل إسم أحد في سجل الموحدين ، فإنّ الناس لا ينفكون عن التعاون ، واستعانة بعضهم ببعض ، ودعوة الواحد منهم الآخر . وعلى ذلك فيجب أن يقال إنّ قسماً \_ فحسب \_ من الدعاء مساوق للعبادة ، وهو دعاء الشخص بما أنّه إله ، وبما أنّه رب ، أوْ بما أنّه مفوض إليه أفعاله سبحانه . فدعاؤه بذه الخصوصيات ، مساوق لعبادته .

والآية ناظرة إلى هذ القسم من الدعاء بقرينة قوله ﴿ مَعَ اللّهِ ﴾ ، معرباً عن أنّ الداعي يرى المدعو مشاركاً لله سبحانه في مقام أو مقامات ، ومن المعلوم أنّ الدعاء بهذه الخصوصية شرك بلا إشكال ، والمشركون في الجاهلية ، كانوا يسوون بين الأوثان ورب العالمين ، ويدل عليه قوله سبحانه \_حاكياً قولهم يوم القيامة \_ : ﴿ تَاللّهِ إِنْ كُنّا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ \* إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ العالمين ﴾ (١) .

فأي كلمة أظهر من التعبير عن عقيدة المشركين في حق الأوثـان بأنها كـانت عندهم ورب العالمين ، سواسية .

فقياس دعوة الصالحين من الأنبياء والأولياء ، بدعوة الأصنام والأوثان ، قياس مع الفارق البالغ ، لا يعتمد عليه إلا من سبق له الرأي في هذا المجال ، ويريد التمسك بالطحلب والحشيش .

### الوجه الرابع:

إِنَّ الشفاعة حق مختص بالله لا يملكه غيره ، وعلى ذلك فطلبها من غير مالكها أمر غير صحيح ، قال سبحانه : ﴿ أَمِ آتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ شُفَعَاءَ ، قُلْ أَوْلَو كانوا لا يَمْلِكُونَ شَيْئًا ولا يعقلون \* قُلْ ثِنْهِ الشَّفاعَةُ جَمِيعًا . . . ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء : الأيتان ٩٨و٨٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر : الأيتان ٤٣ و ٤٤ .

والجواب: إنّ المراد من قول مسبحانه: ﴿قَلْ لله الشفاعةُ جميعاً ﴾ ، ليس أنّه هو الشفيع دون غيره ، إذ من الواضح أنّه سبحانه لا يشفع لأحد عند الغير ، بل المراد أنّه المالك لمقام الشفاعة دون غيره ، فليس في الوجود من يملك المغفرة والشفاعة وغيرهما مما هو من شؤونه سبحانه ، غيره .

ولكن هذا لا ينافي أنْ يملكها الغير بتسمليك منه سبحانه ، وفي طول ملكه ، كما هو صريح قوله سبحانه : ﴿ ولا يَمْلِكُ اللَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دونِهِ الشَّفاعَةَ إلاّ مَنْ شَهِدَ بالحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (١) ، فإن الإستثناء في قوله : ﴿ إلاّ ﴾ يسرجع إلى قوله : ﴿ لا يَمْلِكُ ﴾ . فتكون النتيجة أنّه يملك من شهد بالحق ، الشفاعة ، لكن بتمليك منه سبحانه : فهو المالك بالأصالة ، وغيره مالك بالتمليك والعَرَض .

وليس هذا نحتصاً بالشفاعة المصطلحة بل الشفاعة التكوينية أيضاً كذلك ، لأن الأثر الطبيعي لجميع الأسباب التكوينية ، يرجع إليها لكن بتسبيب منه سبحانه ، فلولا أنه جعل النار حارة ، والشمس مضيئة ، والقمر نوراً ، لا تجد فيها تلك الآثار .

#### السوجه الخامس:

إنّ طلب الشفاعة من الميت أمر باطلٌ .

والجواب: إنّ هذا آخر سهم في كنانة القائلين بحرمة طلب الشفاعة من أولياء الله الصالحين، والإشكال ناجم من عدم التعرف على مقام الأولياء في كتاب الله الحكيم. وقد عرفت أنّ القرآن يصرّح بحياة جموع كثيرة من الشهداء وغيرهم، كما عرفت أنّه يصرح بكون النبي شهيداً على الأمة في قوله سبحانه: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمّّة بشهيدٍ وجِئْنا بِكَ على هؤلاء شهيداً ﴾ (٢). فهل تعقل الشهادة بدون الحياة، والإطلاع على ما يجري بينهم من الأمور، من كفرٍ وإيمان وطاعة وعصيان؟. فلو كان النبي ميّتاً كسائر الأموات، فما معني التسليم

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف : الآية ٨٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : الآية ٤١ .

عليه في كل صباح ومساء ، وفي تشهد كل صلاة : « السلام عليكَ أيهـا النبي ورحمة الله وبرُكاته » ؟ وما معنى خطابه بـ« عليك »؟ . وحمل ذلك على الشعار الخالي والتحية الجوفاء ، تأويل بلا دليل .

وأما قوله سبحانه في حقّ المولى: ﴿ إِنَّكُ لا تُسْمِعُ الْمَوْلَ ولا تُسْمِعُ الصّمُ الصّمُ الصّمُ الصّمُ الدُّعاء إذا وَلَوا مُدْبرينَ ﴾ (١) فهو لا يدلّ إلاعلى أنّ الأموات المدفونين في القبور ، لا يسمعوه ولا يفهموه ، وأنّهم كالجهاد ، ولذلك شبّه المشركين بهم في عدم التعقل ، وهو أمر غير منازع فيه ، فإنّ الأبدان بعد الموت ، جمادات محضة ، من غير فرق بين جسد النبي وغيره .

غير أنَّ المؤمنين لا يـطلبون الشفاعة من أجسـاد الصالحـين وأبدانهم ، بـل يطلبونها من أرواحهم المقدسة الحية عند الله سبحانه ، بأبدان برزخية .

فالزائر القائل: « يا مُحمّد إشفع لي عند الله » ، لا يشير إلى جسده ، بل إلى روحه الزكية ، غير أنّ الـوقوف عنـد قبره الشريف يـدفع لـه استعداداً لأن يتصـل بروحه ويخاطبها .

إلى هنا تم عرض الإشكالات الضئيلة التي أستدل بها على تحريم طلب الشفاعة من الأولياء ، والإجابة عليها بما لا يدع مجالًا بعدها للشك في الجواز .

(١) سورة النمل: الآية ٨٠.

مباحث الـمعاد (١٦)

### الإحباط والتكفير

الإحباط في اللغة ، بمعنى الإبطال ، يقال : أَحْبَطَ عَمَلَ الكافر ، أي أبطله(١) .

والكفر بمعنى الستر والتغطية ، يقال لمن غطّى درعه بثوب : قد كفّر درعه ، والمكفّر ، الرجل المتغطّي بسلاحه ، ويقال للزارع كافر ، لأنه يغطي الحب بتراب الأرض . قال الله تعالى : ﴿ كَمَثُلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الكُفّارَ نَبَاتُه ﴾(٢) . والكفر ضد الإيمان ، سمى بذلك لأنه تغطية الحق(٣) .

والمراد من الحبط هو سقوط ثواب العمل الصالح بالمعصية المتأخـرة ، كما أنَّ المراد من التكفير هو سقوط الذنوب المتقدمة ، بالطاعة المتأخرة .

وبعبارة أخرى: إنّ الإحباط في عرف المتكلمين عبارة عن إبطال الحسنة بعدم ترتب ما يُتوقع منها عليها، ويقال التكفير وهو إسقاط السيّئة بعدم جريان مقتضاها عليها، فهو في المعصية نقيض الإحباط في الطاعة. ولنقدّم الكلام في الإحباط أوّلًا.

<sup>(</sup>١) المقاييس ، ج ٢ ، مادة حبط ، ص ١٢٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد : الأية ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) المقاييس ، ج ٥ ، مادة كفر ، ص ١٩١ .

## أولاً: الإحباط

المعروف عن الإمامية ، والأشاعرة هو أنّه لا تحابط بين المعاصي والـطاعات والثواب والعقاب ، والمعروف عن جماعة من المعتزلة ، كالجبائِيَّيْن وغـيرهما هـو التحابط(١) .

قال التفتازاني: « لا خلاف في أنّ مَنْ آمَنَ بعد الكفر والمعاصي فهو من أهل الجنة بمنزلة من لا معصية له ، ومن كفر بعد الإيمان والعمل الصالح ، فهو من أهل النار بمنزلة من لا حسنة له ، وإنما الكلام فيمن آمن وعمل صالحاً وآخر سيئاً ، واستمرّ على الطاعات والكبائر ، كما يشاهد من الناس ، فعندنا مآله إلى الجنة ولو بعد النار ، واستحقاقه للثواب والعقاب ، بمقتضى الوعد والوعيد ، من غير حبوط . والمشهور من مذهب المعتزلة أنّه من أهل الخلود في النار إذا مات قبل التوبة ، فأشكل عليهم الأمر في إيمانه وطاعته وما يثبت من استحقاقاته ، أين طارت ؟ وكيف زالت ؟ فقالوا بحبوط الطاعات ، ومالوا إلى أنّ السيئات يُذهبن الحسنات »(٢) .

أقول: اشتهر بين المتكلمين أنّ المعتزلة يقولون بالإحباط والتكفير، وأما الأشاعرة والإمامية فهم يذهبون إلى خلافهم. غير أنّ هنا مشكلة، وهي أن نفيهها على الإطلاق يخالف ما هو مُسلّم عند المسلمين، من أنّ الإيمان يكفّر الكفر، ويدخل المؤمن الجنّة خالداً فيها، وأنّ الكفر يحبط الإيمان ويخلد الكافر في النار. وهذا النوع من الإحباط والتكفير مما أصفقت عليه الأمّة، ومع ذلك كيف يمكن نفيها في مذهب الأشاعرة والإمامية ؟ ولأجل ذلك، يجب المدقة في فهم مرادهما من نفيها على الإطلاق، وسوف يتبين الحال في هذين المجالين، وأنّ ما ينفونه منها لا ينافى ظواهر الآيات والأخبار.

<sup>(</sup>١) أوائل المقالات ، ص ٥٧ .

 <sup>(</sup>۲) شرح المقاصد ، ج ۲ ، ص ۲۳۲ ، وينظهر من القاضي عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة ،
 ص ۲۲۶ ، أن القول بالإحباط والتكفير خيرة مشايخ المعتزلة ، وإنما خالف منهم القليل مشل عباد
 بن سليهان الصيمري .

هذا ، وإنّ القائلين بالإحباط اختلفوا في كيفيته ، فمنهم من قال بأن الإساءة الكثيرة تسقط الحسنات القليلة ، وتمحوها بالكليّة ، من دون أن يكون لها تأثير في تقليل الإساءة ، وهو المحكي عن أبي علي الجُبائي .

ومنهم من قال بأن الإحسان القليل يسقط بالإساءة الكثيرة ولكنه يؤثر في تقليل الإساءة ، فَيُثْقِصُ الإحسان من الإساءة ، فيُجزَى العبد بالمقدار الباقي بعد التنقيص ، وهو المنسوب إلى أبي هاشم .

وهناك قول آخر في الإحباط ، وهو عجيب جداً حكاه التفتازاني في شرح المقاصد ، وهو أنّ الإساءة المتأخرة تحبط جميع الطاعات وإن كانت الإساءة أقل منها ، قال : حتى ذهب الجمهور منهم إلى أنّ الكبيرة الواحدة تحبط ثواب جميع العبادات(١) .

وعلى هذا ففي الإحباط أقوال ثلاثة:

١ ـ الإساءة الكثيرة تسقط الحسنة القليلة من دون تأثير في تقليل الإساءة .

٢ ـ الإساءة الكثيرة تسقط الحسنة القليلة ، مع تأثير الإحسان في تقليل
 الإساءة .

٣ ـ أنّ الإساءة المتأخرة عن الطاعات ، تبطل جميع الطاعات من دون ملاحظة القلّة والكثرة .

إذا عرفت موضع النزاع في كلام القوم ، فلننقل أدلة الطرفين :

#### أدلة نفاة الإحباط

استدل النافون بوجهين : عقلي ونقلي .

أما الوجه العقلي ، فهـو أنّ القول بـالإحباط يستلزم الـظلم ، لأن من أساء وأطاع وكانت إساءته أكثر ، يكون بمنـزلة من لم يُحسن . وإنْ كـان إحسانـه أكثر ،

<sup>(</sup>١) شرح المقاصد ، ج ٢ ، ص ٢٣٢ .

يكون بمنزلة من لم يسىء . وإن تساويا يكون مساوياً لمن يصدر عنه أحدهما ، وهـو نفس الظلم (١) .

يلاحظ عليه: إنّ الإحباط إنما يعدّ ظلماً ، ويشمُلُه هذا الدليل ، إذا كان الأكثر من الإساءة مؤثراً في سقوط الأقبل من الطاعة بالكلية ، من دون أن تؤثر الطاعة القليلة في تقليل الإساءة الكثيرة ، كما عليه أبو علي الجبائي . وأما على القول بالموازنة ، كما هو المحكي عن ابنه أبي هاشم ، فلا يلزم الظلم ، وصورته أنْ يأتي المكلّف بطاعة استحق عليها عشرة أجزاء من الثواب ، وبمعصية استحق عليها عشرين جزءً من العقاب ، فلو قلنا بأنّه يَحْسُن من الله سبحانه أنْ يفعل به عشرين جزءً من العقاب ، ولا يكون لما استحقه من الطاعة أيّ تأثير ، للزم منه الظلم . وأما إذا قلنا بأنه يقبح من الله تعالى ذلك ، ولا يحسن منه أن يفعل به من العقاب إلا عشرة أجزاء ، وأما العشرة الأخرى فإنها تسقط بالثواب الذي استحقه على ما أتي به من الطاعة ، فلا يلزم ذلك .

يقول القاضي عبد الجبار ، بعد نقل مذهب أبي هاشم : « وَلَعَمْرِي إِنه القول اللائق بالله تعالى ، دون ما يقوله أبو علي ، والذي يدل على صحته هو أنّ المكلّف أق بالطاعات على الحد الذي أمر به ، وعلى الحد الذي لو أق به منفرداً عن المعصية لكان يستحق عليها الثواب ، فيجب أن يستحق عليها الثواب ، وإن دُنّسها بالمعصية ، إلا أنّه لا يمكن والحالة هذه أن يوفر عليه ، على الحد الذي يستحقه ، لاستحالته ، فلا مانع من أن يزول من العقاب بمقداره ، لأنّ دفع الضرر كالنفع في أنّه مما يعد في المنافع » .

ثم قال : «فأمّا على مذهب أبي على فيلزم أنْ لايكون قد رأى صاحب الكبيرة ، شيئاً مما أتى به من الطاعات ، وقد نصّ الله تعالى على خلافه »(٢) .

والأولى أنْ يُسْتَدَلُّ على بـطلان الإحباط بـأنه يستلزم خُلف الـوعد إذا كـان الوعد منجزاً ، كما هو في محل النزاع ، وأما إذا كان مشروطاً بعدم لحوق العصيـان

<sup>(</sup>١) كشف المراد ، ص ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٢) شرح الأصول الخمسة ، ص ٦٢٩ .

به ، فهو خارج عن محل البحث . هذا ، من غير فرق بين قبول الوالمد والولمد ، والقول الثالث الذي هو في غاية الإفراط .

وأما الوجه النقلي ، فقوله سبحانه : ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً ، يَسرَهُ ﴾ (١) .

يلاحظ عليه: إنّ الإستدلال بالآية إنما يتم على القولين الأول والثالث حيث لا يكون للإحسان القليل دور ، وأما على القول الثاني ، فالآية قابلة للإنطباق عليه ، لأنه إذا كان للإحسان القليل تأثير في تقليل الإساءة الكثيرة ، فهو نحو رؤية له ، لأن دفع المضرة كالنفع في أنّه مما يُعدّ منفعة . وهذا كما إذا ربح إنسان في تجارة ، قليلاً ، وخسر في تجارة أخرى أكثر ، فأدّى بعض ديونه من الربح القليل .

نعم ، الظاهر من الآية ، رؤية جزاء الخير ، وهو بالقول بعدم الإحباط ، الصق وأطبق .

#### سؤال وجوابه

السؤال: لو كان القول بالإحباط مستلزماً للظلم، أو كان مستلزماً لخلف الوعد، فها هو المخلص فيها يدل على حبط العمل، في غير مورد من الآيات التي ورد فيها أنّ التكفر والإرتداد، والشرك والإساءة إلى النبي وغيرها مما يجبط الحسنات(٢). ما هو الجواب عن هذه الآيات؟ وما هو تفسيرها؟.

الجواب: إنّ القائلين ببطلان الإحباط يفسرون الآيات بأن الإستحقاق في مواردها كان مشروطاً بعدم لحوق العصيان بالطاعات، فإذا عصى الإنسان ولم يحقق الشرط، إنكشف عدم الإستحقاق.

ويمكن أن يقـال بأن الإستحقـاق في بدء صـدور الطاعـات لم يكن مشروطــأ

<sup>(</sup>١) سورة الزلزلة : الآية ٧ .

<sup>(</sup>٢) سنذكرها في آخر البحث .

بعدم لحوق العصيان ، بل كان استقرار الإستحقاق في مستقبل الأيام ، هـو المشروط بعـدم لحوق المعصية ، فإذا فُقِـدَ الشَـرْطُ ، فُقِـدَ استقرارُ الإستحقاق واستمراره .

يقول الشيخ الطوسي في تفسير قوله سبحانه : ﴿ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُم عَنْ دينِهِ فَيَهُتُ وَهُوَ كَافِرٌ ، فأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَاهُمْ في الدُّنيا والآخرة وأُولِئِكَ أَصحَابُ النّادِ هُمْ فيها خَالِدُونَ ﴾ (١) : « معناه أنّها صارت بمنزلة ما لم يكن ، لإيقاعهم إياها على خلاف الوجه المأمور به ، وليس المراد أنّهم استحقوا عليها الثواب ثم انحبطت ، لأن الإحباط ـ عندنا ـ باطِلُ على هذا الوجه » (٢)

ويقول الطَّبَرسي في تفسير قول ه سبحانه : ﴿ وَمَنْ يَكُفُرْ بِالإِيمَانَ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ﴾ ، عمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخرةِ مِنَ الخاسِرِينَ ﴾ (٣) : « وفي قول ه : ﴿ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ﴾ ، هنا دلالة على أن حبوط الأعمال لا يترتب على ثبوت الثواب ، فإن الكافر لا يكون له عمل قد ثبت عليه ثواب ، وإنما يكون له عمل في الظاهر لولا كفره لكان يستحق الثواب عليه ، فعبر سبحانه عن هذا العمل بأنّه حبط ، فهو حقيقة معناه » (٤) .

ويقول في تفسير قوله سبحانه : ﴿ وَيَقُولُ الذَّينَ آمَنُوا أَهْوُلاَءِ الَّذَينَ أَقْسَمُوا باللهِ جَهْدَ أَيمانِهِم إنَّهم لَمَعَكُمْ ، حَبِطَتْ أَعْمَاهُم فَأَصْبَحُوا خاسِرينَ ﴾ (٥) . « أي ضاعت أعمالهم التي عملوها لأنّهم أوقعوها على خلاف الوجه المأمور به ، وَبَطَلَ ما أَظهروه من الإيمان ، لأنّه لم يوافق باطنُهم ظاهرَهُم ، فلم يستحقوا به الثواب ، (١) .

وبما ذكره الطبرسي يظهر جواب سؤال آخـر ، وهو أنـه إذا كان الإستحقـاق

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ٢١٧ .

<sup>(</sup>٢) التبيان ، ج ٢ ، ص ٢٠٨ ، ولاحظ مجمع البيان ، ج ١ ، ص ٣١٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة : الآية ٥ .

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان ، ج ٢ ، ص ١٦٣ .

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة : الآية ٥٣ .

<sup>(</sup>٦) مجمع البيان ، ج ٢ ، ص ٢٠٧ .

مشروطاً بعدم صدور العصيان ، فإذا صدر يكشف عن عدم الإستحقاق أبداً ، فكيف يطلق عليه الإحباط ، وما الإحباط إلا الإبطال والإسقاط ، ولم يكن هناك شيء حتى يبطل أو يسقط ؟

وذلك لأن نفس العمل في الظاهر سبب ومقتض ، فالإبطال والإسقاط كها يصدقان مع وجود جزء العلة وسببها ومقتضيها ، وهذا كمن ملك أرضاً صالحة للزراعة فأحدث فيها ما أفقدها هذه الصلاحية .

وبعبارة أخرى: إنّ الموت على الكفر، وإن كان يُبطل ثواب جميع الأعمال، لكن ليس هذا بالإحباط، بل باشتراط الموافاة على الإيمان في استحقاق الثواب على القول بالاستحقاق، وفي الوعد بالثواب على القول بعدم الإستحقاق. وهكذا القول في المعاصي التي ورد أنها حابطة لبعض الحسنات من غير قول بالحبط، بل يكون الإستحقاق أو الوعد مشروطاً بعدم صدور تلك المعصية.

نعم ، هذا التفسير إنما نحتاج إليه في جانب الإحباط ، وأما في جانب التكفير فلا حاجة إليه ، بل لنا أنْ نقول إنّ التوبة والأعمال المكفّرة يذهبان العقاب المكتوب على المعاصي من دون حاجة إلى القول بكون الإستحقاق مشروطاً بالموافاة على الكفر ، لجواز تفضّله سبحانه بالعفو .

هذا ، ولا يصح القول بالإحباط والتكفير في كل المعاصي ، بل يجب علينا تَتَبُّعُ النصوص ، فكل معصية وردت في الكتاب أو في الآثار الصحيحة أنها ذاهبة أو منقصة لثواب جميع الحسنات أو بعضها ، نقول بالإحباط فيها على التفسير الذي ذكرناه . وهكذا في جانب التكفير فلا يمكن لنا أن نقول إنّ كل حسنة تُذهب السيئة إلّا بالنص .

إلى هنا تم بيان دليل النافين للإحباط على الوجه اللائق بكلامهم ، والإجابة عليه .

# أدلة مُثبتي الإحباط

استدل القاضي على ثبوت الإحباط بوجه عقلي فقال: «قد ثبت أنّ الشواب والعقاب يستحقان على طريق الدوام، فلا يخلو المكلّف إما أنْ يستحق الثواب فيشاب، أو يستحق العقاب فيعاقب، أو لا يستحق الشواب ولا العقاب، فلا يثاب ولا يعاقب، أو يستحق الثواب والعقاب، فيثاب ويعاقب دفعة واحدة، أو يؤثر الأكثر في الأقل على ما نقوله.

ولا يجوز أن لا يستحق الثواب ولا العقاب ، فإن ذلك خلاف ما اتفقت عليه الأُمّة. ولا أنْ يستحق الثواب والعقاب معا فيكون مثاباً ومعاقباً دفعة واحدة ، لأن ذلك مستحيل ، والمستحيل مما لا يستحق . . .

فلا يصح إلا ما ذكرناه من أن الأقل يسقط بالأكثر . وهذا هو الذي يقوله الشيخان أبو علي وأبو هاشم ولا يختلفان فيه ، وإنّما الخلاف بينهما في كيفية ذلك(١) .

يلاحظ عليه: إنّه مبني على أنّ استحقاق العقاب على وجه الدوام ، وهو مبني على أنّ مرتكب الكبيرة مخلّد في النار ، وبما أنّ الأساس باطل ، فيبطل ما بني عليه ، فلا دليل على دوام استحقاق العقاب . وعلى ذلك فالحصر غير حاصر ، وإنّ هنا شقا سادساً ترك في كلامه ، وهو أنّه يستحق الثواب والعقاب معاً لكن لا دفعة واحدة ، بل يعاقب مدة ثم يخرج من النار فيثاب بالجنة على ما عليه جمهور المسلمين .

وقد نقل القاضي عبد الجبار ، وجهاً عقلياً آخر لـ الإحباط عن الشيخ أبي على وأجاب عنه ، فلاحظ(٢) .

<sup>(</sup>١) شرح الأضول الخمسة ، ص ٦٢٥ . وتـرك تعليل الـوجه الأول ( وهــو أن يستحق الشواب فقط ) والثاني ( وهو أن يستحق العقاب فقط ) ، لوضوحه .

<sup>(</sup>٢) شرح الأصول الخمسة ، ص ٦٣٠ ـ ٦٣١ ، وحماصل همذا الدليمل أنّ المكلّف ، بارتكاب الكبيرة تخرج نفسه من صلاحية استحقاق الثواب . وهو كها ترى دعوى بلا دليل ، إذ لا دليل على أنّ كمل معصية لها هذا الشأن ، وليست كل معصية كالكفر والإرتداد والنفاق .

#### تحليل لمسألة الإحباط

وها هنا تحليل آخر للمسألة وهو أنَّ في الثواب والعقاب أقوال :

١ ـ الثواب والعقاب في الآخرة من قبيل الأمور الوضعية الجعلية كجعل الأجرة للعامل ، والعقاب للمتخلّف في هذه النشأة .

٢ ـ الثواب والعقاب في الآخرة مخلوقان لنفس الإنسان حسب الملكات التي اكتسبها في هذه الدنيا ، بحيث لا يمكن لصاحب هذه الملكة ، السكون والهدوء إلا بفعل ما يناسبها .

٣ ـ الثواب والعقاب في الآخرة عبارة عن تمثّل العمل في الآخرة وتجلّيه فيها بوجوده الأخروي من دون أنْ يكون للنفس دور في تلك الحياة ، في تحلى هذه الأعمال بتلك الصور ، بل هي من ملازمات وجود الإنسان المحشور .

فلو قلنا بالوجه الأول ، كان لما نقلناه من نفاة الحبط ( من أنّ الإستحقاق أو استمراره مشروط بعدم الإتيان بالمعصية ) وجه حسن ، لأن الأمور الوضعية ، رفعها ووضعها ، وتبسيطها ، وتضييقها ، بيد المقنّن والمشرّع . وعندئذ يُجمع بين حكم العقل ، بلزوم الوفاء بالوعد ، وما ذلّ من الآيات على وجود الإحباط في موارد مختلفة ، كما سيوافيك .

وقد عرفت حاصل الجمع ، وهو أن إطلاق الإحباط ليس لإبطال استحقاق الإنسان الثواب ، بل لم يكن مستحقاً من رأس ، لعدم تحقق شرط الثواب . وأما مصحح تسميته بالإحباط فقد عرفته أيضاً ، وهو أن ظاهر العمل كان يحكي عن الثواب وكان جزء علة له .

ولو قلنا بالوجه الثاني ، وحاصله أن الملكات الحسنة والسيّئة التي تعدّ فعليات للنفس ، تحصل بسبب الحسنات والسيّئات التي كانت تصدر من النفس . فإذا قامت بفعل الحسنات ، تحصل فيها صورة معنوية ، مقتضية لخلق الثواب . كما أنّه إذا صدر منها سيئة ، تقوم بها صورة معنوية تصلح لأن تكون مبدءً لخلق العقاب . وبما أنّ الإنسان في معرض التحول والتغيير من حيث الملكات النفسانية ، حسب ما يفعل من الحسنات والسيئات ، فإنّ من الممكن بُطلان

صورة موجودة في النفس وتبدُّلها إلى صورة غيرها ما دامت تعيش في هذه النشأة الدنيوية .

نعم ، تقف الحركة ويبطل التحول عند موافاة الموت ، فعند ذلك تثبت لها الصور بلا تغيير أصلاً .

فلو قلنا بهذا الوجه ، كان الإحباط على وفق القاعدة ، لأنّ الجزاء في الآخرة ، إذا كان فعل النفس وإيجادها ، فهو يتبع الصورة الأخيرة للنفس ، التي اكتسبتها قبل الموت . فإن كانت صورة معنوية مناسبة للشواب فالنفس منعمة في الثواب من دون مقابلة بالعقاب ، لأن الصورة المناسبة للعقاب قد بطلت بصورة أخرى . وإذا انعكست الصورة ، إنعكس الحُكْم .

وأما لو قلنا بالوجه الثالث ، وهو تَجَسَّم الأعمال وتمثلها في الآخرة بالـوجود الماثل لها ، فالقول بعدم الإحباط هو الموافق للقاعـدة ، إذ لا معنى للإبـطال ، في النشأة الأخرى .

غير أن الكلام كلّه في انحصار الثواب والعقاب بهذين الوجهين الأخـيرين ، وقد عرفت في الجزء الأول أنّ المتشرع لا يتجرأ على القول بذلك(١) .

#### عوامل الإحباط وأسبابه

البحث عن عـوامـل الإحبـاط وأسبـابـه ، بحثٌ نقـلي يتـوقف عـلى السـبر والفحص في الكتاب والسنة ، ونكتفي في المقام بما جاء في الكتاب العزيز .

#### ١ - الإرتداد بعد الإسلام

قال سبحانه: ﴿ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِه فَيَمُتْ وَهُـوَ كَافِـرٌ ، فَأُولَئُكَ حَبِـطَتْ أَعْمَاهُمْ فِي السَّدُنيا والآخِـرَةِ، وأُولئِكَ أصحابُ النَّـارِ هُمْ فيها خالِدُونَ ﴾ (٢)

لاحظ « الإلهيات » ج ١ ، ص ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : الأية ٢١٧ .

#### ٢ ـ الشرك المقارَن بالعمل

يقول سبحانه : ﴿ مَا كَانَ لَلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُ وَا مَسَاجِدَ اللهِ شَـَاهِدِينَ عَـلَىٰ أَنْفُسِهِمْ بِالكُفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النّارِ هُمْ خالِدُونَ ﴾(١) .

وقد كان المشركون يزعمون أنّ العمل الصالح بنفسه موجب للثواب ، غير أنّ القرآن شطب على هذه العقيدة ، وصرّح بأن الثواب يترتب على العمل الصالح ، إذا صدر من فاعل مؤمن .

ولأجل ذلك أتبع الآية السابقة بقوله : ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مساجِدَ الله مَنْ آمَنَ بِـاللهِ وَالْيَومِ الآخِرِ ﴾(٢) .

#### ٣ \_ كبراهة ما أنيزل الله

قال سبحانه : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَـرُوا فَتَعْساً لَهُمْ وَأَضَـلَّ أَعْمَالُهُمْ \* ذَلِـكَ بِأَنَّهُمْ كَرهُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ ﴾(٣) .

#### ٤ ـ الكفر

٥ ـ الصّـدُّ عن سبيل الله

### ٦ ـ مجادلة الـرسول ومشاقّته

وقد جاءت هذه العوامل الثلاثة في قوله سبحانه : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللهِ وَشَاقُوا السَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَينَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرُّوا اللهَ شَيْئاً وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالُهُمْ ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : الآية ١٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة : الآية ١٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة محمد : الأيتان ٨و٩ .

<sup>(</sup>٤) سنورة محمد : الآية ٣٢ . ولاحظ في عامل الكفر ، سورة التوبة : الآية ٦٩ .

وهل كل منها عاملٌ مستقلٌ ، أو أنّ هنا عامـلًا واحداً هـو الكفر ، ويكـون. حينئذِ الصَّدُّ عن سبيل الله ومشاقّة الرسول من آثار الكفـر ، فهم كفروا ، فصـدوا وشاقوا ؟ .

تظهر الثمرة فيها لوصد إنسان عن سبيل الله لأغراض دنيوية ، أو شاق الرسول لحالة نفسانية مع اعتقاده التام بنبوة ذاك الرسول وقبح عمل نفسه. فلو قلنا باستقلال كل منها في الحبط ، يحبط عمله ، وإلا فلا . وبما أن الآية ليست في مقام البيان ، بل تحكي عمل قوم كانت لهم هذه الشؤون فلا يمكن استظهار استقلال كل منها في الحبط . نعم ، يمكن القول بالإستقلال من باب الأولوية ، وذلك أنه إذا كان رفع الصوت فوق صوت النبي من عوامل الإحباط كها سيأتي ، فكيف لا يكون الصّد والقتل من عوامله ؟ .

#### ٧ ـ قتل الأنبياء

### ٨ ـ قتل الأمرين بالقِسْط من النـاس

قـال سبحانـه : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيـاتِ اللهِ ، ويَقْتُلُونَ النَّبِيِّـينَ بغـيرِ حَيِّ ، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينِ يَأْمُرُونَ بِالقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشَّرْهُمْ بِعذابٍ أَلِيمٍ \* أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعمالُهُمْ فِي الدُّنيا والآخِرَ وَومالُهُمْ مِن ناصِرِينَ ﴾ (١) .

### ٩ ـ إساءة الأدب مع النبي

قال سبحانه : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آ مَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصُواتُكُم فَـوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَــرُوا لَـهُ بِــِالْقَـوْل ِ كَجَهْــرِ بَعْضكُمْ لِبَعْض ٍ أَنْ تَحْبَط أَعْمَــالُكُمْ وأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾(٢) .

وربما يُتصور أنّ رفع الصوت ليس عاملًا مستقلًا في الإحباط ، بـل هـو

<sup>(</sup>١) آل عمران : الآيتان ٢١ و ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات : الآية ٢.

كاشف عن كفر الرافع . ولكنه احتمال ضعيف ، لأنَّ الآية تخاطب المؤمنين به بقولها : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ .

نعم ، لا يمكن الإلـتزام بـأنّ كـل إسـاءة بـالنسبة إلى النبي تُحبط الأعــال الصالحة (١) ، إلا إذا كانت هتكـاً في نظر العامة ، وتحقيراً له في أوساط المسلمين ، كما هو الظاهر من أسباب نزول الآية .

## ١٠ ـ الإقبال على الدُنيا والإعراض عن الآخرة

قال سبحانه : ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنِيا وَزِينَتَهَا نُـوَفِّ إِلَيهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وهُمْ فِيهَا لا يُبخَسُونَ \* أُولَئِكَ الَّذِينَ لِيسَ لَهُمْ فِي الآخرةِ إِلاَّ النَّـارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٢) .

ويمكن أن يقال إنّ الإقبال على الدنيا بهذا النحو الذي جاء في الآية ، يساوق الكفر ، أو يساوق تـرك الفرائض ، والتـوغل في المـوبقات ، فتكـون إرادة الحياة الدنيا وزينتها إشارة إلى العامل الواقعي .

#### ١١ ـ إنكار الآخرة

قال سبحانه: ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرةِ ، حَبِطَتْ أَعِمالُهُم ﴾ (٣) .

وهو فرع من فروع الكفر وليس عاملًا مستقلًا .

#### ١٢ - النفاق

قال سبحانه : ﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللهُ المُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ والقَائِلِينَ لإخوانِهِم هَلُمَّ إلينَـا ولا يَأْتُونَ البَأْسَ إلّا قليلًا \* . . . . أُولَئِكَ لَمْ يُؤمِنوا فَأَحْبَطَ اللهُ أَعْمَالُهُمْ وكانَ ذَلِكَ

<sup>(</sup>١) كالغضب في محضره صلوات الله عليه وآله .

<sup>(</sup>٢) سورة هود : الأيتان ١٦و١٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف : الآية ١٤٧ . ولاحظ سورة الكهف : الآية ١٠٥ .

علَى اللهِ يَسيراً ﴾(١) .

وقـوله: ﴿ لإخـوانهم ﴾ ، يـدل عـلى أنّهم لم يكـونـوا مؤمنـين بـل كـانـوا منافقين . ويصرّح به قولـه :﴿ أُولئك لم يُؤمِنـوا ﴾. وعلى ذلـك فيرجـع النفاق إلى عامل الكفر وعدم الإيمان ، وليس سببا مستقلًا .

هذه هي أبرز أسباب الإحباط في الذكر الحكيم ، وقـد عرفت إمكــان إدغام البعض في البعض . وعــلى كل تقــدير فــالإحباط هنــا هو بــطلان أثر المقتضى ، لا إبطال أثرِ ثابتٍ بالفعل ، كما تقدم .

\* \* \*

### ثانياً : التكفير

التكفير هو إسقاط ذنوب المعاصي المتقدمة بثواب الطاعات المتأخرة ، وهو لا يعدّ ظلماً ، لأن العقاب حق للمولى ، وإسقاط الحق ليس ظلماً بـل إحسان ، وقـد عرفت أنّ خُلْفَ الوعيد ليس بقبيح وإنما القبيح خلف الـوعد . فـلأجل ذلك لا حاجة إلى تقييد استحقاق العقاب أو استمرار استحقاقه ، بعدم تعقّب الطاعات . بل الإستحقاق واستمراره ثابتان ، غير أنّ المولى سبحانه ، تَفَضُّلًا منه ، عفى عن عبده لفعله الطاعات .

قـال سبحانـه : ﴿ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِسَ مَا تُنْهَـُونَ عَنْـهُ نُكَفِّـر عَنْكُمْ سَيِّئَـاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴾(٢) .

وقال سبحانه : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَـاناً وَيُكَفِّـرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ واللهُ دُو الفَضْلِ العظيمِ ﴾(٣) .

وقال سبحانه : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وآمَنُوا بَمَا نُزَّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب : الأيتان ١٨ و١٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : الأية ٣١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال : الأية ٢٩ .

وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِم كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وأَصْلَحَ بِالْهُمْ ﴾(١) .

ولا يمكن استفادة الإطلاق من هذه الآيات ، وأنّ كل معصية تُكَفَّر ، لأنها بصدد بيان تشريع التكفير ، وأما شروطه وبيان المعاصي التي تكفَّر دون غيرها ، فلا يستفاد منها . وإنما الظاهر من الآية الأولى هو اشتراط تكفير اللذنوب الصغيرة باحتناب الكبيرة منها ، ومن الآية الثانية ، اشتراط تكفير السيئات بالتقوى ، ومن الثالثة ، تكفير السيئات للذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نُزِّل على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم .

روى الكراجكي ، بسنده عن الإمام علي عليه السلام أنّه قال : « وإنْ كان عليه فضل ، وهو من أهل التقوى ، ولم يشرك بالله تعالى ، واتقى الشرك به ، فهو من أهل المغفرة ، يغفر الله له برحمته إن شاء ويتفضل عليه بعفوه »(٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة محمد (ص) : الآية ٢ .

<sup>(</sup>٢) البحار ، ج ٥ ، ص ٣٣٤، ح ٢ .

مباحث المعاد (۱۷)

# الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(١)

لا خلاف بين الأمة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، غير أنّ القاضي عبد الجبار ، نسب إلى شرذمة من الإمامية عدم وجوبهما (٢) . والنسبة في غير محلها ، فإنهم عن بكرة أبيهم ، مقتفون للكتاب والسنة . وصريح الآيات وأحاديث العترة الطاهرة على الوجوب .

روى جابر بن عبد الله الأنصاري ، عن أبي جعفر الباقر ، أنه قال :

« إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ، ومنهاج الصلحاء ، فريضة عظيمة بها تقام الفرائض وتؤمن المذاهب ، وتحل المكاسب ، وترد المظالم ، وتعمر الأرض وينتصف من الأعداء ، ويستقيم الأمر »(٣) .

وأما كلمة المحققين ، فيكفي في ذلك مراجعة كتبهم الكلامية والفقهية(٤) .

<sup>(</sup>١) وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأحكام الفرعية الفقهية ، غير أنّ القوم بحثوا عنه في الكتب الكلامية لأنه من الأحكام الإجتماعية التي لها دور أساسي في تـطوير المجتمع وسوقـه إلى الصلاح ، ونحن اقتفينا أثرهم في هذا المقام .

<sup>(</sup>٢) شرح الأصول الخمسة: ص ٧٤١.

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة ، ج ١١ ، الباب الأول ، من أبواب الأمر بالمعروف ، الحديث ٧ ، ص ٣٩٣ .

<sup>(</sup>٤) لاحظ أوائل المقالات ، ص ٩٨ وكشف المراد ، ص ٢٧١ ، ط صيدا .

## ١ ـ وجوبهما عقلي أو شرعي

هل يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، عقلًا ، أو لا يجبان إلا شرعاً ؟ القائلون بوجوب اللطف المقرِّب يلزمهما القول بوجوبهما عقلًا ، لأنّ اللطف ليس إلا تقريب العباد إلى الطاعة وإبعادهم عن المعصية . ومن أوضح ما يحقق تلك الغاية هو الأمر بالمعروف بعامة مراتبه .

وأورد عليه المحقق الطوسي ما هذا توضيحه :

لو وجبا عقلاً على الله تعالى ، فإنّ كل واجب عقلي ، يجب على كل من حصل في حقه وجه الوجوب ، ولو وجب عليه تعالى لكان إما فاعلاً لهما ، فكان يلزم وقوع المعروف قطعاً ، لأنه تعالى يحمل المكلفين عليه ، وانتفاء المنكر لأنه تعالى يمنع المكلفين عنه ، وهذا خلاف ما هو الواقع في الخارج ، وإما غير فاعل لها ، فيكون مخلاً بالواجب ، وذلك محال ، لما ثبت من حكمته تعالى .

وإلى هـذا المعنى أشار هـذا المحقق بقوله: « لـوكـانـا واجبـين عقـلاً لـزم ما هو خلاف الواقع ، أو الإخلال بحكمته سبحانه »(١).

يلاحظ عليه : إنّ وجوبهما عقـلًا لا يلازم وجـوبهما عـلى الله سبحانـه بعامـة مراتبهما ، لأنه لو وجب عليـه كذلـك يلزم الإخلال بـالغرض وإبـطال التكليف ، وهذا يصد العقل عن إيجابهما على الله سبحانه فيها لو استلزم الإلجاء ، فيُكتفى فيهما ببعض المراتب ، كالتبليغ والإنذار مما لا ينافي حرية التكليف ، وهما متحققان .

وإلى ما ذكرنا يشير شيخنا الشهيد الثاني بقوله: « لاستلزام القيام به على هذا الوجه ( من وجوبه قولاً وفعلاً ) الإلجاء الممتنع في التكليف، ويجوز اختلاف الواجب باختلاف محاله ، خصوصاً مع ظهور المانع ، فيكون الواجب في حقه تعالى الإنذار والتخويف بالمخالفة لئلا يبطل التكليف . والمفروض أنه قد فعل »(٢) .

<sup>(</sup>١) كشف المراد ، ص ٢٧١ ، ط صيدا .

<sup>(</sup>٢) الروضة البهية ، ج ١ ، كتاب الجهاد ، الفصل الخامس ، ص ٢٦٢ ، الطبعة الحجرية .

وهذا صحيح لوكان اللطف المقرب واجباً ، ولكنك عرفت أنّ وجـوبه غـير ثابت ، وإنما الثابت هو اللطف المحصِّل للغرض(١)

#### ٢ - شيرائط وجوبها

قد فصّل الفقهاء والمتكلمون الكلام في شرائط وجوبهما ، وإليك بيانها .

أ ـ عِلْم فاعلهما بالمعروف والمنكر .

ب ـ تجويز التأثير ، فلو علم أنهها لا يؤثران لم يجبا .

ج ـ انتفاء المضرّة ، فلو علم أو غلب على ظنـه حصول مفسـدة له أو لبعض إخوانه في أمره ونهيه ، سقط وجوبهما دفعاً للضرر .

د ـ تنجّز التكليف في حق المأمور والمنهي ، فلوكان مضطراً إلى أكل الميتـة ، لا تكـون الحرمـة في حقه منجّـزة ، فلا يكـون فعله حرامـاً ولا منكراً ، وإن كـان الحكم في حق الأمر والناهى منجزاً .

نعم ، إنَّ الشرط الشالث ، أي عدم المضرة ، شرط في موارد خاصة لا مطلقاً ، فربما يجب على الأمر والناهي تحمل الضرر وعدم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وذلك فيها إذا كانت المصلحة مهمة ، كها لو استلزم سكوته خروج الناس عن الدين ، وتزلزلهم في العقيدة ، فيحرم عليه السكوت ، بل يجب عليه الإصحار بالحقيقة وإن بلغ ما بلغ من ضرب أو شتم أو حبس ، حتى القتل .

قال رسول الله صلى الله عليه وآلـه : ﴿ إِذَا ظَهْرَتِ البَّدَعِ فِي أُمِّتِي ، فَلَيْظُهُ رِ اللَّهُ عَلَمُهُ و العالم علمه وإلا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » (٢) .

وقال أمير المؤمنين علي عليه السلام : « وما أخذ الله على العلماء أنْ لا يقارّوا على كظّة ظالم ولا سُغَب مظلوم » (٣) .

<sup>(</sup>١) راجع الدليل الخامس من أدلة وجوب بعثة الأنبياء .

<sup>(</sup>٢) سفينة البحار ، ج ١ ، ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة ، الخطبة الثالثة .

وبذلك يعلم أنّ التقية مشروعة ، ولكن لهـا حدود ولهـا أحكام ، فكـما أنّها تجب ، فربما تحرم ، والتفصيل موكول إلى محله(١) .

## ٣ ـ وجوبهها عيني أو كفائي ؟

الظاهر ، كما هو المعروف ، كون وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كفائيا ، لأنّ الغرض شرعاً هـو وقوع المعروف وارتفاع المنكر ، من غير اعتبار مباشر معين ، وهذا آية كون الوجوب كفائياً ، فإذا حصلا ، ارتفع الوجوب .

والإستدلال على وجوبهما عيناً بالعمومات، مثل قوله سبحانه: ﴿ كُنْتُمْ خَيرَ الْمَاسِ تَأْمُرُونَ بِالمعروفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المنكر ﴾ (٢) ، غير كافٍ ، لأنّ الواجب الكفائي ، يشترك مع الواجب العيني في كون الشيء واجباً على العموم ، إلا أنه يسقط بفعل واحد من المكلفين ، بخلاف العيني . فتوجه الخطاب إلى العموم ، مشترك بين العيني والكفائي .

#### ٤ \_ مراتبهما

إنَّ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب تبتديء بالقلب فاللسان فاليد ، وتنتهى بإجراء الحدود والتعزيرات والجهاد .

قـال الإمام الباقر عليه السلام: « فأنْكِروا بقلوبكم ، والفَـظوا بألسنتكم ، وصكوا بها جباههم ، ولا تخافوا في الله لومة لائم »(٣) .

وبهذا يصبح الأمر بالمعروف على قسمين : قسم لا يحتاج إلى جهاز وقدرة ، وهـذا ما يـرجع إلى عـامة النـاس ، وهو كالإنكـار بـالقلب ، والتـذكـير أو النهي باللفظ . وقسم يحتاج إلى الجهاز والقوة ، ويتوقف على صـدور الحكم من المحاكم

<sup>(</sup>١) لاحظ رسالة الأستاذ الفقهية في التقية ، فقد أثبت أنّ التقية ربما تحرم إذا كان الفساد في تركها أوسع وسيوافيك بحث التقية في الخاتمة .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران : الآية ١١٠ .

<sup>(</sup>٣) الوسائل ، ج ١١ ، كتاب الجهاد ، الباب الثالث من أبواب الأمر بالمعروف ، الحديث ٢ .

القضائية وهذا يرجع إجراؤه إلى السلطة التنفيذية القائمة في الدولة الإسلامية بأركانها الثلاثة (١).

هذا ، وقد كان على القـاضي أن يؤاخذ الحنـابلة والأشاعـرة ، حيث إنهم لا يرون الخروج على أئمة الجور ، ويرون إطـاعتهم واجبة ، مـا لم يأمـروا بمعصية ، وقد تقدّم نقل نُبَذٍ من نصوصهم في ذلك .

\* \* \*

<sup>(</sup>١)لاحظ جواهر الكلام ، ج ٢١ ، ص ١٣ .

## \* أسئلة حول المعاد

- ١ ـ نشور الإنسان دفعي أو تدريجي؟ .
- ٢ ـ ما هو المحشور من الأبدان المتعددة ؟ .
   ٣ ـ هل المعاد إعادة للمعدوم ؟ .
  - ٤ ـ شبهة عدم كفاية المواد الأرضية .
    - مسبهة الآكل والمأكول
    - مسبهه الاحل والماحول .
       مكان بعث النفوس وحشرها .
- ٧ ـ كيف يخلد الإنسان مع أنّ المادة تفني ؟ .
- ٨ ـ ما هو الغرض من عقاب المجرم وتنعيم المسيء ؟ .
- ٩ ـ من هم المخلّدون في النار؟
  - ١٠ ـ هل يجوز العفو عن المسيء ؟ .
    - ١١ ـ هل الجنّة والنار مخلوقتان ؟ .



أسئلة المعاد (١)

# نشور الإنسان دفعي أو تدريجي ؟

إن تكامل الإنسان من خلية إلى أن يصير بدناً متكاملاً ، رهن تفاعلات تدريجية ، معلومة لكلّ منّا ، فهل عَـوْد الإنسان إلى الحياة من جديـد رهن هذا الناموس التدريجي أو لا ؟

الجواب

كل من أراد تفسير المعاد من هذا الطريق ، يريد إخضاع المسائل الغيبية ، للقوانين الطبيعية المحسوسة ، ولكن السمع يرد هذا الفرض ، ويعرّف المعاد بأنّه يحصل دفعة ، والآيات في هذا المجال متعددة ، منها قوله سبحانه :

﴿ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴾ (١) .

والآية ظاهرة في أنّ الدعوة تكوينية متعلقة بإعادة خلق الإنسان من جديد ، وأن تلك الدعوة التكوينية الملازمة لخلق الإنسان ، مقارنـة لخروجـه ، فالـدعوة والخروج يتحققان في زمن واحد .

ويؤيد ذلك الآيات الكثيرة التي تصرح بأن القيامة ، تحدث بغتة وفجأةً وهم لا يشعرون ، كقوله سبحانه :

<sup>(</sup>١) سورة الروم : الآية ٢٥ .

﴿ حتى إذا جاءَتُهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قالوا يا حَسْرَتَنا على ما فَرَّطْنَا فيها ﴾ (١) . وهذه الآية وإن كانت واردة في الموجودين زمن حدوث القيامة ، ولكن لو كان تكوُّنُ الأموات تحت التراب أمراً تدريجياً ، لَعَلِمَ به الأحياء قبيل حصول القيامة ، لفحصهم الدائم في الأرض .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سبورة الأنعبام: الأيسة ٣١، ولاحظ في ذلسك الأعسراف: الآيسة ١٨٧، الأنبيباء: ٤٠، الحسج: ٥٥، الشعراء: ٢٠٠، العنكبوت: ٥٣، السزمسر: ٥٥، السزخسوف: ٦٦، عمد: ١٨، والكلّ يدل على أنّ تكوّن الإنسان عند بعثه، يحصل دفعةً واحدة.

أسئـلة الـمعاد (٢)

## ما هو المحشور من الأبدان المتعددة ؟

أثبت العلم أنّ بدن الإنسان وخلاياه في مهب التغيّر والتبدل ، وأنّه يأخذ لنفسه في كل عشرة أعوام بدناً ، فلو عاش إنسان ثهانين سنة ، فإنّه سيكون له ثهانية أبدان ، ومن المعلوم أنّ الإطاعة والعصيان يقعان في جميع فترات عمر الإنسان ، والجزاء والثواب على مجموع الأعمال .

وعندئذ يتساءل ، هل المحشور جميع أطوار بدن الإنسان الواحد ، فهو غير معقول ، أو واحد من هذه الأبدان ، وهـو يستلزم نقض قانـون الجزاء والثـواب ، وأن يكون بدن واحد حاملًا لأوزار الأبدان الأخر .

#### والجسواب:

إنّ هذا السؤال نبابع من إنكار الروح والإعتقاد بأصالة المادة وأمّا على ما ذكرنا من أنّ البدن ليس إلاّ أداة لتنعيم الإنسان وتعذيبه ، وأن الأمبور الروحية من الفرح والحزن واللذة والألم ، كلها أمور مربوطة بالروح ، ويتوصل إليها الروح بالبدن والأجهزة الظاهرية ، فالنعمة الملذة ، إنما يصل إليها الإنسان من طريق الجهاز السمعي ، فإنه آلة ، والملتذ هو الروح ، والمناظر الخلابة إنما تصل إليها النفس عن طريق العين ، وهكذا سائر اللذات ، والألام الروحية ، وعلى ذلك فالحافظ للعدالة هو أن ترد اللذة والألم على روح واحدة ، من غير فرق بن الأبدان .

وهذا نظير تعذيب بعض المجرمين بإكسائهم ثوباً ليمسهم العذاب من طريقه ، فالمضروب ظاهراً هو اللباس، ولكن المتألم هو الإنسان .

وبعبارة أخرى ، إن الروح هي الرابط الوثيق بين جميع الأبدان ، فهي تضفي عليها جميعها وصف الوحدة ، وتعرفها جميعها بأنها فلان بن فلان ، من دون أن يضر اختلافها في الهيئة والشكل والحجم بوحدة الإنسان ، هذا .

وربما يتخيّل أنّ المعـاد هو البـدن الأخير ، الـذي هو عصـارة جميع الأبـدان الماضية ، والجامع لعامة خصوصياتها .

ولكن ، غَيْرُخَفِي أنّ هذا الأصل المزعوم ( وهو كون البدن الأخير ، عصارة الأبدان المتقدمة ) ، مما لا أصل له ، لأنّ الأبدان في الفترات المتوسطة من العمر ، لها من القوة والنشاط ما تفقده الأبدان الواقعة في العقود الأخيرة من العمر .

أضف إلى ذلك أن الجواب مبني على إعطاء الأصالة للهادة ، وزعم أنّ الإنسان هو نفس الجلود واللحوم والعظام وأن البدن الأخير عصارة كلّ ما تقدّم .

نعم ، ربما يستظهر من قوله سبحانه : ﴿ وَإِذَا نُفِخَ فِي الصَّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الأَجدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴾ (١) ، أنّ المعاد هو البدن الأخير ، ولكنّ الاستظهار في غير محله فإنّ الآية كناية عن خروج الناس من التراب للحساب والجزاء نظير قوله تعالى : ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيها نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أَخْرى ﴾ (٢) . وأما كون الخارج هو البدن الأخير فليست الآية بصدد بيانه .

والشاهد على ذلك أنّ من الناس من يخطف الطير ، أو تفترسه السباع ، أو يحيط به الموج فتأكله حيتان البحر ، أو تصيبه نار فتحرقه ، والآية تعم هذه الأصناف أيضاً ، مع أنهم لم يقبروا في الأجداث .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة يس : الأية ٥١ .

<sup>(</sup>٢) سورة طه : الآية ٥٥ .

أسئلة المعاد (٣)

# هل المعاد إعادة للمعدوم ؟

إذا كان الموت إفناء للإنسان أو لبعضه ، فكيف يمكن إعادة ما بطل وانعدم ؟ فإنه لا يكون إلا خلقاً جديداً لا إعادة له خصوصاً إذا لم يكن بين المبتدأ والمعاد رابطة وصلة .

#### والجسواب:

إنّ هـذا السؤال نابع ممّا يرعمه السنج من الناس من أنّ الموت إعدام لجئة الإنسان وبدنه نظير إحراق الحطب ، فإنّ قسماً منه يتبدل إلى الدخان وينعدم ، ولا يبقى منه إلا شيء ضئيل نسميه بالرماد ، فلو كان الموت بهذا المعنى فيكون المعاد إعادة للإنسان المعدوم .

ولكن قـانون بقـاء المادة ، يبـطل هذا الـزعم ، فإنّـه ينص على أنّ المـادة لا تنعدم ، بل تتحول من صورة إلى صورة أخرى(١) .

وعلى ضوء هذا ، فالتفاعلات الحاصلة في المادة الحيّة ، أو غير الحية ، لا تنقص من وزن المادة شيئاً ، فالعالم من حيث الوزن ثابت ، وإنّما الإختلاف في الصور والأنواع ، وهذا القانون دَعَمَ دعوة الأنبياء بأنّ البشر خلقوا للبقاء لا

<sup>(</sup>١) وهو قانون لا ڤوازييه ، ( ١٧٤٣ــ ١٧٩٤) .

للفناء ، كها دَفَعَ توهم كون الموت إعدام لقسم من مادة البشر ، وأثبت أنَّ هنـاك مادة واحدة ثابتة في مهب التفاعلات الفيزيائية والكيميائية والحيويـة ، وإنما التغـير في الصور الطارئة عليها .

نعم ، سبقه علماء الإسلام ، في تأسيس هذا الأصل لكن بصورة أوسع ، وهو أنّ الوجود لا يتطرق إليه العدم .

\* \* \*

أسئلـة المعاد (٤)

# شبهة عَدَم كِفَايَة المواد الأرضية لإحياء الناس

قد كشفت التنقيبات الجيولوجية والأتربة على أن الإنسان يعيش في هذا الكوكب منذ قرابة مليوني سنة ، وعلى هذا فلو كان المعاد عاماً لجيمع الناس ، الذين عاشوا على هذه الكرة ، فكيف يكون ترابها كافياً لإحيائهم ، فإن المعاد حسب ما مرّ معاد عنصري ، يعود كل إنسان إلى بدنه العنصري ، فالمعادون كثر ، مع أن ما يعادون به ، وهو المواد العنصرية الأرضية قليل لا يكفيهم .

قال صدر المتألهين في بيـان هذه الشبهـة : « إن جرم الأرض مقـدور محصور ممسـوح بالفـراسخ والأميـال والأذرعة ، وعـدد النفوس غير متناه فلا يفي مقـدارً الأرض ، ولا يسع لأن تحصل منه الأبدان غير المتناهية »(١) .

والجواب عن هذا السؤال من جهات ثلاثِ ، عقلية وعلمية وسمعية :

الجهة الأولى : الجواب العقلى ، وهو أمور :

أولاً: إن ما تنقله لنا هذه التنقيبات والحفريات التاريخية والطبيعية ليس على درجة يفيد القطع واليقين ، حتى نرفع باقوالهم اليد عن الوحي الإلهي أو نـتردد في صحة المعاد .

\_

<sup>(</sup>١) الأسفار ، ج ٩ ، ص ٢٠٠ .

وثانياً: لم يدل دليل على أن بدن الإنسان كنفس البدن الدنيوي في الحجم والوزن وسائر الجهات المادية ، بل يكفي أن يصدق على المعاد أنه نفس المبتدأ وأما المطابقة في سائر الجهات فلم يدل عليها دليل .

وثالثاً: لو فرض عدم كفاية المواد الترابية لإحياء جميع من قطنوا هذا الكوكب، فلا مانع من تكميلها بتراب الكرات الأخرى، وليس ذلك على خلاف العدل، لما عرفت من أنّ الثواب والعقاب بملاك الروح والنفس، فالنفس الإنسانية إذا أدخلت في أي بدن كان، وحُشِرَت مع أي جسم إنساني، فهو هو، وليس غيره، وإنما يكون البدن أداة ووسيلة لتعذيبه، وتنعيمه، ولولا دلالة القرآن على أنّ المعاد في الآخرة عنصري، لكان العقل مكتفياً بإعادة الروح والنفس غير أنّ إصرار الذكر الحكيم، على كون المعاد عنصرياً، يصده عن الإكتفاء بالمعاد الروحاني.

وعلى ضوء ذلك ، فلو كانت المواد الأرضية غير كافية لإحياء كـل من سكن هذا الكوكب ، فلا مانع من تكميل بدن كل إنسان بمواد من كواكب أخرى .

هذه الأجوبة ، أجوبة عقلية ، وهناك أجوبة أخرى تعتمد على التجربة والدليل العلمي .

## الجهة الثانية : الجواب العلمي ، وهو أمور :

إن ما ذكروه من عدم كفاية تراب الأرض لإحياء الناس باطل بالنظر إلى حجم المواد الأرضية وذلك لأن حجم الكرة الأرضية يبلغ ألفا وثلاثة وشهانين ملياراً ، وثلاثمائة وعشرين مليون كيلو متر مكعب(١) ، هذا من جهة .

ومن جهة أُخرى إنّ صندوقاً بحجم كيلو متر مكعب ، بمعنى أنّ كلا من طوله وعرضه وارتفاعه يبلغ كيلو متراً واحداً ، إنّ مثل هذا الصندوق يسع داخله لأضعاف عدد سكان الأرض الحاليين(٢) .

<sup>. 1, . \ \ , \ \ \ , \ \ \ (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) دلَّت الإحصاءات الأخيرة أنَّ عدد سكان الأرض حالياً يبلغ قرابة خمسة مليارات إنسان .

وذلك أنّ كل كيلو متر في الطول يسع خمسة آلاف إنسان ، يقف كل منهم إلى جانب الآخر ، وكل كيلو متر في الارتفاع يسع سبعمائة وخمسين إنساناً متوسط طول الواحد منهم متراً ونصف المتر ، يقف كل منهم على رأس الآخر ، فإذا أردنا حساب من يمكن أن يحويه ذاك الصندوق ، فا علينا إلا أن نضرب الطول بالعرض بالإرتفاع (١) ، فتكون النتيجة اتساع هذا الصندوق لثمانية عشر مليار ، وسبعمائة وخمسين مليون إنسان .

هذه سعة الكيلو متر المكعب الواحد ، فها ظنك بسعة ألف وثلاثة وشهانين مليار ، وثلاثهائة وعشرين مليون كيلو متر مكعب ؟ إنها بالتأكيد تكفي لأضعاف \_ لا تحصى \_ ممن قطن هذه الكرة الأرضية .

فمسألة قلة المواد الأرضية لإحياء الناس ، مسألة ذهنية طرحت من غير تدبر في حجم العالم .

٢ ـ إنّ بدن الإنسان لا يتشكل من التراب فحسب ، بل الماء والغازات من العناصر الرئيسية التي يتكون منها بدن الإنسان . ويحيط بالأرض طبقة من الغازات تسمى بالغلاف الجوي ، تبلغ في الإرتفاع والساكة ألف كيلو متر ، وتبلغ في الوزن خمسة ملايين مليار طن (٢) هذا في جانب الغازات .

وأما في جانب المياه المتواجدة على سطح الكرة الأرضية فيكفينا أن نعرف أنّ القاء حجر في إناء مملوء من الماء ، يوجب ارتفاع سطح الماء بما يساوي حجم هذا الحجر ، هذا من جهة .

ومن جهة أخرى ، أثبت العلم الحديث أننا لو جمعنا كل البشر الذي يقطنون الكرة الأرضية (٣) وألقيناهم في بحيرة قزوين ، فسوف لن يصل ارتفاع الماء في البحيرة إلى سنتيمتر واحد بل يكون أقل منه ، بمعنى أنّ ارتفاع المياه لن يكون محسوساً لنا .

<sup>(</sup>۱) ۱۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰=۷۵۰x۵۰۰۰x۵۰۰۰ إنسان.

<sup>. . . . . , . . . , . . . , . . . (</sup>٢)

<sup>(</sup>٣) وهم عند إجراء هذا الحساب ، ملياري إنسان .

هذا وليست هي إلا بحيرة(١) فها ظنّك بنحار الدنيا ومحيطاتها .

" \_ إن النيازك المشاهدة في الليالي هي نتيجة وصول أحجار وأتربة وأجسام ثقيلة من الفضاء الخارجي إلى الغلاف الجوي ، فيوجب احتكاكها الشديد به احتراقها وتناثرها ، وهبوطها على الأرض ذرات خفيفة لا تزعج الحياة عليها وهذه الأحجار توجب ازدياد المواد الأرضية زيادة مطردة بشكل يومي ، وقال العلماء إن عشرين مليون حجراً فضائياً يصطدم يومياً بالغلاف الجوي وهي تسير بسرعة خسين كيلو متراً في الثانية ، فتتلاشى وتتناثر وتهبط بلا إزعاج على القشرة الأرضية (٢).

وعلى هذا ، فالمواد الأرضية لم تزل في حال التوفر والازدياد ، والله يعلم إلى أي حد يصل حجمها إلى يوم البعث .

٤ ـ وصل العلم إلى أنّه لو كانت هناك قدرة على إزالة الفراغات المتخللة بين ذرّات المواد الأرضية لبلغت هذه الكرة العظيمة الهائلة في الحجم ، مقدار جوزة صغيرة . ولو فرض إفراغ فواصل ذرّات المنظومة الشمسية ، بشمسها وسيّاراتها الكبيرة والصغيرة ، لبلغ حجمها مقدار فاكهة كبيرة كالبطيخ هذا من جانب .

ومن جانب آخر ، لو ازدادت الفراغات بين الـذرات ، لازداد حجم العالم ازدياداً كبيراً ، فليس الحجم تابعاً لكثرة الذرات وقلتها ففي وسع المولى سبحانه وهو على كل شيء قدير ـ أنْ يبسط فراغ المواد الأرضية فيـزداد حجمها ، و تكفي لإحياء الموتى مهما بلغوا .

وليس هذا الأمر بعيداً عن الحس ، فإنا نرى أنّ حجم الماء يتفاوت في حالاته الشلاث التجمد والسيلان والتبخر ، وعليه فلا مانع من امتداد المادة الأرضية يوم القيامة إمتداداً هائلاً بحيث يصبح ما كان لا يكفي لإحياء أكثر من إنسان واحدٍ كافياً لإحياء الكثير من الناس ، هذا ما كشف عنه العلم .

<sup>(</sup>١) تبلغ مساحة بحيرة قزوين ٢٠٠,٠٠٠ كلم مربع .

<sup>(</sup>٢) الله يتجلى في عصر العلم ، ص ٢٠ .

#### الجهة الثالثة : الجواب السمعي

قد أعرب الوحي عن كفاية مواد الأرض لإحياء الموتى بوجه خاص ، يفهمه المتدبّر في القرآن الكريم .

يقول سبحانه : ﴿ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ﴾(١) .

ويقول سبحانه : ﴿ وَمُحِلَتِ الأَرْضُ والجبالُ ، فَدُكَّتا دَكَّةً واحِدَةً ﴾ (٢) .

ومن المحتمل جداً أنْ يكون مد الأرض في ظل الاندكاك ، بكسر الذرّات الموجودة فيها ، فيبلغ حجم حجر يقدر بمتر مكعب إلى ملايسين الكيلو مترات المكعبة .

فخرجنا بهـذه النتيجة ، وهي أنّ تصـور عدم كفـاية المـادة الأرضية لإحيـاء الناس ، باطل في العقل ، والعلم والوحي .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة الإنشقاق: الآية ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الحاقة : الآية ١٤ .

أسئلة المعاد (٥)

# شبهة الآكل والمأكول

إنَّ هـذه الشبهة من أقـدم الشبهات التي وردت في الكتب الكـلاميـة حـول المعاد الجسماني ، وقد أعتنى بدفعها المتكلمون والفلاسفة عناية بـالغة ، والإشكـال يقرر بصورتين :

الصورة الأولى: إذا أكل إنسانً إنسانًا بحيث عاد بدن الثاني جزءً من بدن الإنسان الأول ، فالأجزاء التي كانت للمأكول ثم صارت للآكل ، إمّا أن تعاد في كل واحد منها ، أو تعاد في أحدهما ، أو لا تعاد أصلًا . والأول محال ، لاستحالة أن يكون جزءً واحدٌ بعينه ، في آن واحد ، في شخصين متباثنين . والشاني خلاف المفروض ، لأنّ لازمه أنْ لا يعاد الآخر بعينه .

والثالث أسوأ حالاً من الثاني ، إذ يلزم أنْ لا يكون أي من الإنسانـين معاداً بعينه . فينتج أنّه لا يمكن إعادة جميع الأبدان بأعيانها .

الصورة الثانية: لو أكل إنسان كافر ، إنساناً مؤمناً ، وقلنا بأنّ المراد من المعاد هو حشر الأبدان الدنيوية في الآخرة ، فيلزم تعذيب المؤمن ، لأنّ المفروض أنّ بدنه أو جزءً منه ، صار جزء من بدن الكافر ، والكافر يُعَذَّب ، فيلزم تعذيب المؤمن (١) .

<sup>(</sup>١) لاحظ شرح المواقف للسيد شريف ، ج ٨ ، ص ٢٤٥ ، شرح المقساصد ، للتفتسازاني ، ج لير

وقبل الورود في الجواب نعلق على هذا السؤال بأنه لا يختص بما ورد فيه من أكل إنسان إنسانا، الذي لا يتفق حصوله إلا في أعماق الأدغال، والمجتمعات الموحشية، بل السؤال يرجع إلى أمر يومي ملموس في المجتمعات المتحضرة، وذلك أنّ النباتات والثمار والحبوب التي يتغذّى عليها الإنسان تنبت من تراب الأرض، الذي هو مزيح رفات الأموات الذين قضوا عبر الدهور، والذي هو عصارة الأبدان وخلاصتها.

ونحن نـرى أنّ المقابـر الواقعـة في أكناف البـلاد تتبدل إلى حـدائق للتفـرج والتنـزه أو إلى مزارع لـلاستثمار ، فيتغـذى منهـا الحيـوان والإنسان ، فيؤول بـدن الإنسان الميت ، جزءً من الإنسان الحي ، فعندئذ يطرح السؤال المتقدم .

#### الجواب :

إن هذه أقوى شبهة تعترض القول بالمعاد الجسماني ، ونحن نذكر أولاً ما هو الحق عندنا في الإجابة ، ثم نشير إلى ما ذكره المتكلمون في ذلك :

أما الصورة الأولى من الإشكال ، فبعض احتمالاتها ساقط جداً ، وهو عـود المأكول جزء لكلا الإنسانين ، فيبقى الإحتمالان الآخران ، وبأي واحد منهما أخذنا يندفع الإشكال ، وذلك بالبيان التالي :

إنّ الإنسان من لدن تكوّنه وتولده إلى يوم وفاته واقع في مهب التغير وخضم التبدل ، فليس وجوده جامداً حالياً عن التبدل . فبدن الإنسان ليس إلا خلايا لا يحصيها إلا الله سبحانه ، وكل منها يحمل مسؤوليته في دعم حياة البدن ، والخلايا

يو ص ٢١٦. والإشكال الشاني وارد فيه دون الأول. وكشف المراد، ص ٢٥٥، ط صيدا. والأسفار، ج ٩، ص ١٩٩.

والفرق بين الصورتين هو أنَّ الإشكال بالتقرير الأول يركن على نقص الإنسان المُعاد من حيث البدن ، ولكنه في التقرير الثاني يركز على أنَّ المُعاد الجسهاني في المقام يستلزم خلاف العدل الإلهي ، فالأساس في الإشكال في الصورتين واحد ، وهو كون بدن إنسان جزءً من بدن إنسان آخر ، ولكن المترتب على الصورة الأولى هو عدم صدق كون المُعاد هو المُنشأ في الدنيا ، وعلى الصورة الشانية هو تعذيب البرىء مكان المجرم .

في حال تغير وتبدل مستمر ، تموت ويخلفها خلايا أُخرى ، وبهذا يتهيّ عللبدن استمرار حياته ، من غير فرق بين الخلايا الدماغية وغيرها ، غايـة الأمر أنَّ الخلايا الدماغية ، ثابتة من حيث العدد دون غيرها .

وقد قال الأخصائيون بأن مجموع خلايا البدن تتبدل إلى خلايا أخرى كل عشر سنوات ، فبدن الإنسان بعد عشر سنين من عمره يغاير بدنه الموجود قبل عشر سنين وعلى هذا فالإنسان الذي يبلغ عمره ثهانين سنة قد عاش في ثهانية أبدان مختلفة ، وهو يحسبها بدناً واحداً .

إذا عرفت ذلك ، فنقول : إن هناك فروضاً :

١ ـ فلو فرض أنّ بدن إنسان صار جزءً من بدن إنسان آخر ، فبها أنّ للمأكول أبداناً متعددة على مدى حياته ، فواحد منها مقرون بالمانع ، والأبدان الأخر خالية منه فيحشر مع الخالي .

٢ ـ ولو فرض أن جميع أبدانه اقترنت بالمانع ، فإنه أيضاً لا يصد عن القول بالمعاد الجسماني ، لأن الناموس السائد في التغذية ، هو أن ما يستفيده الإنسان من المغذاء لا يتعدى ثلاثة بالمائة من المأكول والباقي يدفعه .

فإذاً لا مانع من أنْ تتعلق الروح بأحد هـذه الأبدان التي تتفـاوت عن البدن الدنيوي من حيث الوزن والحجم ، ولم يدل على أنّ المحشور في النشــأة الأخرويــة يتحد مع الموجود في النشأة الدنيوية في جميع الجهات وعامة الخصوصيات .

٣ ـ ولو فرض أنّ قانون التحول ساد على أبدان المأكول ، فلم يبق من كل بدن إلا النذر اليسير الذي لا يتشكل منه بدن إنسان كامل ، فلا مانع في هذا الفرض النادر من تكميل خلقته بالمواد الأرضية الأخرى حتى يكون إنساناً قابلاً لتعلق الروح به ، وليس لنا دليل على أنّ المعاد في الاخرة يتحد مع الموجود في الدنيا في جميع الجهات حتى المادة التي يتكون منها البدن .

نعم ، إنْ كانت المادة الترابية التي تكوّن منها البدن الدنيوي موجودة ، فلا وجه للعدول عنها إلى تراب آخر ، وأما إذا كانت مقرونة بالمانع ، فلم يبق إلا جزء

يسير لا يكفي لتكوّن البدن ، فلا غرو في أن يُتَسَبَّب في تكميل خلقته بالأخـذ من المواد الترابية غير المقرونة بالمانع .

والذي يدل على ذلك أنه سبحانه في مقام التنديد بالمنكرين ، يعبر بلفظ المثل ، ويقول : ﴿ أَو لَيْسَ اللَّذِي خَلَقَ السَّمواتِ والأَرْضَ بِقادِرٍ على أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وهو الخَلَّقُ العليمُ ﴾(١) . الضمير في ﴿ مِثْلَهُمْ ﴾ يعود إلى المشركين المنكوين للمعاد ، وهذا يعرب عن كفاية المثل من غير حاجة إلى صدق العينية ، بالوحدة في المادة الترابية .

ويؤيد ذلك قول الإمام الصادق عليه السلام: « فإذا قبضه الله إليه ، صير تلك الروح إلى الجنة في صورة كصورته ، فيأكلون ويشربون ، فإذا قدم عليهم القادم عرفهم بتلك الصورة التي كانت في الدنيا »(٢) .

فترى أنّ الإمام عليه السلام يذكر كلمة الصورة ، ولعلّ فيه تذكير بأنّه يكفي في المعاد الجسماني كون المُعاد متحداً مع المبتدأ في الصورة من غير حاجة إلى أنْ يكون هناك وحدة في المادة الترابية بحيث إذا طرأ مانع من خلق الإنسان منه ، فشل المعاد الجسماني ولم يتحقق .

والتركيز على وحدة المادة ، يبتني على تحليل وجود الإنسان تحليلًا مادياً وأنه ليس وراء المادة شيء آخر ، وأما على القول بأنّ واقعية الإنسان بروحه ونفسه ، وأنّ جميع خصوصياته وملكاته موجودة في نفسه ، فالمعاد الجسماني لا يتوقف على كون البدن المحشور نفس البدن الدنيوي حتى في المادة الترابية ، بل لو تكوّن بدن الإنسان المُعاد من أيّة مادة ترابية كانت ، وتعلقت به الروح ، وكان من حيث الصورة متحداً مع البدن الدنيوي ، يصدق على المُعاد أنه هو المُنشأ في الدنيا .

قال صدر المتألهين : « إن تشخّص كلّ إنسان إنما يكون بنفسه لا ببدنه ، وإنّ البدن المعتبر فيه ، أمر مُبْهَم ، لا تحصّل له إلا بنفسه ، وليس له من هذه

<sup>(</sup>١) سورة يس: الآية ٨١.

<sup>(</sup>٢) البحار ، ج ٦ ، باب أحوال البرزخ ، الحديث ٣٢ ، ص ٢٢٩ .

الحيثية تعين ، ولا يلزم من كون بدن زيد مثلاً محشوراً أنْ يكون الجسم الذي منه صار مأكولاً لسبع أو إنسان آخر ، محشوراً ، بل كلّ ما يتعلّق به نفسه هو بعينه بدنه الذي كان . فالإعتقاد بحشر الأبدان يوم القيامة هو أنْ تُبْعَثَ أبدانُ من القبور إذا رأى أحد كلّ واحدٍ منها يقول هذا فلان بعينه ، أو هذا بدن فلان ، ولا يلزم من ذلك أن يكون غير مبدّل الوجود والهوية . كها لا يلزم أن يكون مشوه الخلق وأن يكون الأقطع والأعمى والهرم محشوراً على ما كانوا عليه من نقصان الخلقة وتشويه البنية »(۱) .

ثم إن للمتكلمين جواباً آخر في الذب عن هذه الصورة من الإشكال حاصله أنّ المُعاد ، إنما هو الأجزاء الأصلية ، وهي الباقية من أول العمر إلى آخره ، لا جميع الأجزاء على الإطلاق ، وهذه الأجزاء الأصلية ، التي كانت للإنسان المأكول ، هي في الأكل فضلات ، فإنا نعلم أنّ الإنسان يبقى مدة عمره وأجزاء الغذاء تتوارد عليه وتزول عنه ، فإذا كانت فضلات فيه ، لم يجب إعادتها في الأكل بل في المأكول(٢).

ويظهر من المحقق الطوسي ارتضاؤه حيث يقول: « ولا يجب إعادة فواضل المكلف». وأوضحه العلامة الحلي بقوله: « إن لكلّ مكلف أجزاء أصلية لا يمكن أنْ تصير جزءً من غيره ، بل تكون فواضل من غيره لو اغتذى بها »(٣).

وما ذكروه خمال عن الدليل ، إذ لم يدلّ دليل على أنّ لكل مكلف أجزاء أصلية لا تكون جزءً لبدن غيره .

نعم ، ورد في بعض الـروايات ، ولكنهـا روايات آحــاد ، لا توجب علماً ، فلو ثبت صدورها ، فَلَيْقُبَل تعبداً (٤) .

إلى هنا تم الجواب عن الصورة الأولى من الإشكال .

<sup>(</sup>١) الأسفار ، ج ٩ ، ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) شرح المواقف ، ج ٨ ، ص ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٣) كشف المراد ، ص ٢٥٦ ، ط صيدا .

<sup>(</sup>٤) لاحظ بحار الأنوار ، ج ٧ ، باب إثبات الحشر ، الحديث ٢١ ، ص ٤٣ .

وأما الصورة الثانية من الإشكال: فقد عرفت أنها تركز على العدل الإلهي ، وأن كون بدن المؤمن جزءً من بدن الكافر يستلزم تعذيب المجرم ، ولكنه مبنى على إعطاء الأصالة في الحياة للبدن وهي نظرية خاطئة ، فإن اللذائذ والآلام ترجع إلى الروح ، والبدن وسيلة لتعذيبه وتنعيمه .

فصيرورة بدن المسلم جزءً من بدن الكافر ، لا يلازم تعذيب المؤمن ، لأنّ المُعذّب بتعذيب البدن ، هو روح الكافر ونفسه ، لا روح المؤمن . وهذا نظير أخذ كلية من إنسان حيّ ووصلها بإنسان يعاني من ضعفها وعلّتها ، فإذا نجحت عملية الموصل وصارت الكلية الموصولة ، جزء من بدن المريض ، ثم عُذّب هذا المريض ، فالمعذب هو هو ، ولو نُعم ، فالمنعّم هو هو ، ولا صلة بينه وبين من وهب كليته وأهداها إليه .

وقد عرفت في كلام صدر المتألهين ما يفيدك في المقام .

\* \* \*

أسئلة المعاد (٦)

## مكان بعث النفوس وحشرها

أثبتت البحوث الجيولوجية والتنقيبات الأثرية أنّ الإنسان يعيش في هذا الكوكب منذ أكثر من مليوني سنة ، ويستدل على ذلك بالمستندات الحفرية التي تؤلف سجلات الخليقة . فعندئذ يبطرح هذا السؤال : هل يكفي سطح الأرض لاستقرار جميع الخلائق التي لا يحصي عددها إلا خالقها ، في يوم واحد ، كما هو صريح قوله سبحانه : ﴿ هذا يَسُومُ الفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ والأوّلِين ﴾ (١) ، مع أنّ مساحة الأرض لا تتجاوز ( ٧١٥ ، ٧١٥ ) كيلو متر مربع ؟

#### والجــواب:

إنّ السؤال مبني على حفظ النظام يوم القيامة ، مع أنّ صريح الآيات على تبدّل النظام ، وحدوث نظام أوسع وأكبر ، وقد عرفت أنّ الديناميكا الحرارية تثبت اتجاه المواد الكونية إلى الفناء بمرور الزمن ، فلا تقوم القيامة على صعيد هذا النظام . والآيات في هذا المجال كثيرة .

يقول سبحانه: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ والسَّمْواتُ وَبَرَزوا شِّ الواحدِ القَهَار ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة المرسلات : الآية ٣٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم : الأية ٤٨ .

والذكر الحكيم يصرح بأنّ الشمس والقمر يجريان إلى أجل مسمى . يقول سبحانه : ﴿ وَسَخَّرَ الشَّمسَ والقَمَرَ كُلِّ يَجْرِي لأَجَلِ مُسَمَّى ﴾ (١) ، بل جميع العوالم المحسوسة من الأرض والسموات ، كلَّها تجري إلى أجَل مسمى ، يقول سبحانه : ﴿ أَوَلُمْ يَتَفَكَّرُ وا فِي أَنْفُسِهِمْ ، ما خَلَقَ الله السَّملُواتِ والأَرْضَ وما بَيْنَهُما إلاّ بالحَقِ وأَجَلٍ مُسمَى وإنّ كثيراً من النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّمْ لكافرونَ ﴾ (١) .

والآيات التي ننقلها في كيفيّة حدوث القيامة ، تكشف عن تـدمـير النظام بأسره ، وانقلابه إلى نظام آخر ، يقول سبحانه : ﴿ إِذَا رُجَّتِ الأَرْضُ رَجَّاً \* وبُسَّتِ الجبالُ بَسَّا ﴾ (٣) . ويقول سبحانه : ﴿ يَوْمَ تَمُـورُ السَّاءُ مَوْراً \* وَتَسيرُ الجبالُ سيراً ﴾ (٤) . وغير ذلك مما سيوافيك بيانه .

فالنّاس يحشرون عـلى صعيدٍ واحـد ، في يوم واحـد ، لكن في نظام آخـر ، عظيم هائل يسع لجمع جميع العباد ، ومحاسبتهم فيه .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة الرعد : الآية ٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الروم : الآية ٨. ونظيره الأحقاف : ٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الواقعة : الأيتان } و ٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة الطور : الأيتان ٩ و ١٠ .

أسئلة المعاد (٧)

# كيف يخلد الإنسان ، مع أنّ المادة تفني ؟

دلّت الآيات والروايات على خلود الإنسان في الآخرة ، إما في جنتها ونعيمها ، أو في جحيمها وعذابها ، هذا من جانب .

ومن جانب آخر ، دلت القوانين العلمية على أنّ المادة ، حسب تفجر طاقاتها ، على مدى أزمنة طويلة ، تبلغ إلى حد تنفذ طاقتها فلا يمكن أنْ يكون للجنة والنار بقاء ، كما لا يكون للإنسان خلود كذلك ، لأنّ مكونات الكون تفقد حرارتها تدريجياً ، وتصير الأجسام على درجة بالغة الإنخفاض (١) ، وبالتالي تنعدم الطاقة وتستحيل الحياة .

#### الجــواب

إنّ السؤال ناش من مقايسة الآخرة بالدنيا ، وهو خطأ فادح ، لأنّ التجارب العلمية لا تتجاوز نتائجها المادة الدنيوية . وإسراء حكم هذا العالم إلى العالم الآخر ، وإن كان مادياً وعنصرياً مثلها ، قياس لا دليل عليه . كيف ، وقد تعلقت قدرتها سبحانه على إخلاد الجنة والنار ، وله إفاضة الطاقة ، إفاضة بعد إفاضة ، على العالم الأخروي بجحيمه وجنته ، ومؤمنه وكافره . ويعرب عن ذلك

 <sup>(</sup>١) هي درجة الصفر المطلق البالغة ( ٢٦٩ ) درجة مشوية تحت الصفر ، وهي درجة سيلان غاز
 الهيليوم .

قوله سبحانه : ﴿ كُلَّمَا نَضِجَتْ جلودُهُم بَدَلْناهُمْ جلوداً غيرها لِيَذوقوا العذابَ إِنَّ الله كان عزيزاً حكيماً ﴾ (١)

ويعزز ذلك ما جاء في آخر الآية من الإتكاء على كونه عزيزاً ، فإن معناه : مقتدراً على إمداد المادة . فلأجل ذلك لو كانت الحركة والعمل مفنيين لطاقات المادة الدنيوية ، فليسا كذلك في المادة الأخروية ، لدعمها بطاقات جديدة ، فلو نضج جلد يأتي مكانه جلد آخر ، وهكذا .

وهذا السؤال من أوضح موارد قياس الغيب على الحس أوّلاً ، وعدم التعرف على قدرته سبحانه ثانياً ، يقول تعالى :

﴿ مَا قَدَرُوا اللهُ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة النساء : الآية ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحج : الآية ٧٤ .

أسئلـة المـعاد (٨)

# ما هو الغرض من عقاب المجرم أو تنعيم المحسن ؟

إنّ الحكيم لا يعاقب إلا لغاية وغاية العقوبة إما التشفي كما في قصاص المجرم ، وهو محال على الله ، أو إيجاد الإعتبار في غير المعاقب ، أو تأديب المجرم ، وكلاهما يتحققان في النشأة الدنيوية لا الأخروية ، فيكون تعذيب المجرم في الآخرة عبثاً لا غاية فيه .

بل ربما يقال إنّ تنعيم المؤمن أيضاً بلا وجه ، لأن اللذة الجسمانية لا حقيقة لها وإنما هي دفع الألم ، فلو ترك الميت على حاله ولم يعد ، لم يكن متألماً . فالغرض حاصل بدون الإعادة ، فلا فائدة فيها(١) .

#### الجسواب

إنّ السائل قد فرض أنّ المعاد أمر ممكن في ذاته ولم يدل دليل على ضرورة وقوعه ، فسأل عن الغاية الموجبة له ، ولكنه لو وقف على ما ذكرنا من الأدلة التي تحتم المعاد ، وتجعل وجوده ضرورياً ، لترك السؤال . فقد عرفت أنّ هناك وجوهاً ستة تُعرِّف المعاد أمراً ضرورياً لا مناص عنه ، منها كون المعاد مجلّ للعدل الإلهي ، فإذا كان وجود المعاد ، أمراً ضرورياً ، فالسؤال عن غاية وهدف

<sup>(</sup>١) لاحظ شرح المواقف ، ج ٨ ، ص ٢٩٦ ، والجزء الأول من كتابنا هذا ، وقد جاء السؤال فيه أبسط مما ذكر هنا .

أمر ضروري الوقوع ، ساقط . وذلك لأن بين تلك الأدلـة التي تـوجب ضرورة المعاد ، عللاً غائية ، كتجلّي عدله سبحانه في المعاد ، أو كهال الإنسـان ، ومعها لا معنى للسؤال عن غاية المعاد .

ومن العجب أنّ السائل يجعل اللذة الجسمانية شيئاً لا حقيقة له ، وأنها ما هي إلا دفع الألم . ولا أظن أنّه نفسه يقدر على تطبيقه على جميع موارد اللذة ، فهل في اللذة الجسمانية الحاصلة من التأمل في روضة عَنّاء ، دفعاً للألم ، بحيث لولاه لكان غارقاً في الآلام والأوجاع ، أو أنها لذة واقعية مناسبة للنفس في مقامها المادي ، وقس على ذلك غيره .

وهناك جوابان آخران تقدّما في الجزء الأول عند البحث عن ثمرات التحسين والتقبيح العقليين ، فلا نعيدهما(١)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) لاحظ الإلهيات ، ج ١ ص ٢٩٣ـ٣٠٠ .

أسئلة المعاد (٩)

## من هم المخلدون في النار ؟

اختلفت كلمة المتكلمين في المخلّدين في النار ، فذهب جمه ور المسلمين إلى أن الخلود يختص بالكافر ، دون المسلم وإن كان فاسقاً . وذهبت الخوارج والمعتزلة إلى خلود مرتكب الكبائر في النار إذا مات بلا توبة .

قال الشيخ المفيد : « إتفقت الإمامية على أن الوعيد بـالخلود في النار متـوجه إلى الكفار خاصّة دون مرتكبي الذنوب من أهل المعرفة بالله تعالى والإقرار بفرائضه من أهل الصلاة (1).

وقال في شرح عقائد الصدوق: « أما النار فهي دار من جهل الله سبحانه ، وقد يدخلها بعض من عرفه ، بمعصية الله ، غير أنه لا يخلد فيها بل يخرج منها إلى النعيم المقيم ، وليس يخلد فيها إلا الكافرون » . . . . إلى أن قال : « وكل آية تتضمن ذكر الخلود في النار فإنما هي في الكفار دون أهل المعرفة بالله تعالى ، بدلائل العقول والكتاب المسطور ، والخبر الظاهر المشهور (٢) ، والإجماع ، والرأي المسابق لأهل البدع من أصحاب الوعيد »(٣) .

<sup>(</sup>١) أوائل المقالات ، ص ١٤ .

ر ) . ر ر ( ) يريد من الخبر ، ما تضافر عن النبي من أنه قال : إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أُمّني . راجع البحار ، ج ٨ ، ص ٣٥١ .

<sup>(</sup>٣) شرح عقائد الصدوق ، ص ٥٥ .

وقال العلامة الحلي: « أجمع المسلمون كافة على أن عذاب الكافر مؤبد لا ينقطع ، وأما أصحاب الكبائر من المسلمين ، فالوعيدية على أنه كذلك . وذهبت الإمامية وطائفة كثيرة من المعتزلة والأشاعرة إلى أن عذابه منقطع »(١) .

واستدل القائلون بالإنقطاع بآيات ، منها قوله سبحانه : ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَـرَهُ ﴾ (٢٠) ، والإيمان أعـظم أفعال الخير . فإذا استحق العقـاب بالمعصية ، فإما أن يقدّم الثواب على العقاب ، فهو باطل بالإجماع ، لأن الأثابة لا تكون إلا بدخول الجنة ، والداخل فيها مخلّد لا يخرج منها أبداً ، فيلا يبقى مجال لعقوبته ، أو بالعكس وهو المراد .

أضف إلى ذلك أنّه يلزم أنْ يكون مَنْ عَبَدَ الله تعالى مدة عمره بأنواع القربات إليه ، ثم عصى في آخر عمره معصية واحدة ، مع حفظ إيمانه ، مخلداً في النار ، ويكون نظير من أشرك بالله تعالى مدة عمره ، وهذا عند العقل قبيح ومحال (٣) .

واستدلت المعتزلة على خلود الفاسق في النار ، بالسمع وهو عدة آيات ، استظهرت من إطلاقها أن الخلود يعم الكافر والمنافق والفاسق . وإليك هذه الآبات واحدة بعد الأخرى .

الآية الأولى ـ قولـه سبحانـه : ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللهُ وَرَسُولَـهُ وَيَتَعَدَّ حُـدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَاراً خالداً فيها وَلَه عَذابٌ مُهِينٌ ﴾ (١٠) . ولا شَـكَ أن الفاسق ممن عصى الله ورسوله بترك الفرائض وارتكاب المعاصي .

يلاحظ عليه : أولاً \_ إن دلالـة الآية عـلى خلود الفاسق في النــار لا يتجاوز حد الإطلاق ، والمطلق قابل للتقييد . وقد خرج عن هــذه الآية بــاتفاق المسلمــين

<sup>(</sup>١) كشف المراد ، ص ٢٦١ ، ط صيدا .

<sup>(</sup>٢) سورة الزلزلة : الآية ٧ .

<sup>(</sup>٣) لاحظ كشف المراد ، ص ١٦١ ، ط صيدا .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء : الآية ١٤ . وأما قوله سبحانه : ﴿ وَمن يعص الله ورسولَهُ فإنَّ له نار جهنم خالـدين فيها ﴾ ( الجن : الآية ٢٣ ) فهو راجع إلى الكفار ، كها هو وأضح لمن لاحظ آيات السورة .

الفاسق التائب ، فلو دلّ دليـل هنا عـلى أنّ المسلم الفاسق ربمـا تشمله عنـايـة الله ورحمته ، ويخرج عن العذاب ، لكان المطلق مقيداً بُقيدٍ آخر وراء التـائب ، فيبقى تحت الآية المشرك والمنافق .

وثانياً: إن الموضوع في الآية ليس مطلق العصيان ، بل العصيان المنضم إليه تعدّي حدود الله ومن المحتمل جداً أن يكون المراد من التعدّي هو رفض أحكامه سبحانه ، وطردها ، وعدم قبولها . كيف ، وقد وردت الآية بعد بيان أحكام الفرائض .

يقول سبحانه : ﴿ يُسوصيكُمُ اللهُ فِي أُولادكُمْ للذَّكَرِ مشلُ حَظِّ الْأَنْشَيْنُ . . . ﴾ (١) .

ويقول سبحانه : ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرِكَ أَزْواجُكُمْ . . ﴾ (٢) .

ثم يقول سبحانه : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ... ﴾ (٣) . ويقول : ﴿ ومن يَعْص اللهَ ورَسولَهُ وَيَتَعَدَّ حَدُودَهُ . . . ﴾ (٤) .

وقوله: ﴿ وَيَتَعَدَّ حدودَه ﴾ ، وإنْ لم يكن ظاهراً في رفض التشريع ، لكنه يحتمله . بـل ليس الحَمْل عليه بعيداً بشهادة الآيات الأخر الدالة على شمول غفرانه لكل ذنب دون الشرك ، أو شمول رحمته للناس على ظلمهم وغير ذلك من الآيات الواردة في حق الإنسان غير التائب كها سيوافيك .

يقول الطبرسي: « إنَّ قوله: ﴿ وَيَتَعَدُّ حُدُودَهُ ﴾ ، ظاهر في تعدَّي جميع حدود الله ، وهذه صفة الكفار ، ولأنَّ صاحب الصغيرة بـلا خلاف خارج عن عموم الآية وإن كان فاعـلاً للمعصية ، ومتعدياً حدّاً من حدود الله ، وإذا جاز إخراجه بدليل ، جاز لغيره أن يخرج من عمومها ، كمن يشفع لـه النبي أو يتفضّل

<sup>(</sup>١) سورة النساء : الآية ١١ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : الأية ١٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء : الأية ١٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء : الآية ١٤ .

الله عليه بالعفو ، بدليل آخر ، وأيضاً فإنّ النائب لا بدّ من إخراجه من عموم الآية ، لقيام الدليل على وجوب قبول التوبة ، وكذلك يجب إخراج من يتفضّل الله بإسقاط عقابه ، منها ، لقيام الدلالة على جواز وقوع التفضّل بالعفو »(١) .

الآية الثانية : قولـه سبحانـه : ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنـاً مَنعَمِّداً فَجَـزاؤه جَهَنَّمَ خَالِداً فِيها ، وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ ، وَلَعَنَهُ ، وأَعَدَّ لَهُ عذاباً عظيماً ﴾(٢) .

قال القاضي : وجـه الإستدلال هـو أنه تعـالى بَيْنَ أنّ من قَتـلَ مؤمناً عمـداً جازاه ، وعاقبه وغضب عليه ، ولعنه ( وأخلده في جهنم )(٣) .

يلاحظ عليه: أولاً - إن دلالة الآية دلالة إطلاقية ، فكما خرج منها القاتل المشرك إذا أسلم ، والمسلم القاتل إذا تاب ، فليكن كذلك من مات بلاتوبة ولكن اقتضت الحكمة الإلهية ، أن يتفضّل عليه بالعفو ، فليس التخصيص أمراً مشكلاً .

وثانياً : إنّ من المحتمل أنْ يكون المراد القاتـل المستحل لقتـل المؤمن ، أو قَتَلُهُ لإيمانه ، وهذا غير بعيد لمن لاحظ سياق الآيات .

لاحظ قوله سبحانه : ﴿ سَتَجِدُونَ آخرِينَ يُسرِيدُونَ أَن يَـاْمَنُوكُم ويَـاْمَنُوا قَـوْمَهُم ، كُلَّما رُدُّوا إِلَى الفِتْنَةِ أُركسُوا فيها فـإنْ لم يَعْتَرَلُـوكُم وَيُلْقُوا إِليكُمُ السَّلَمَ ويكُفُّـوا أَيْدَيَهُمْ فَخُـدُُوهُمْ واقتلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ طَلَيْهِمْ سُلْطَاناً مُبِيناً ﴾ (٤) .

ثم ذكر سبحانه بعد هذه الآية حكم قتل المؤمن خطأً وتعمداً . وفي ضوء هذا يمكن أن يستظهر أنّ الآية ناظرة إلى القتل العمدي ، الذي يقوم به القاتل لعداء ديني لا غير ، فيكون ناظراً إلى غير المسلم .

الآية الثالثة : قوله سبحانه : ﴿ بلى من كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِ خَطِيئَتُهُ

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ، ج ٢ ، ص ٢٠ ، طبعة صيدا .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : الآية ٩٣ .

<sup>(</sup>٣) شرح الأصول الحمسة ، ص ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء : الآية ٩١ .

فْأُولَئِكَ أَصِحَابُ النَّارِ هُمْ فيها خالدون ﴾(١) .

والاستدلال بهذه الآية إنما يصح مع غَضّ النظر عن سياقها ، وأما معه فإنها واردة في حق اليهود .

أضف إليه أنّ قوله سبحانه : ﴿ وأحاطتْ به خَطِيئتُه ﴾ ، لا يهدف إلا إلى الكافر ، فإنّ المسلم المؤمن مهما كان عاصياً لا تحيط به خطيئته ، فإنّ في قلبه نقاط بيضاء يشع عليها إيمانه واعتقاده بالله سبحانه وأنبيائه وكتبه . على أن دلالة الآية بالإطلاق ، فلو ثبت ما يقوله جهرة المسلمين ، يخرج الفاسق من الآية بالدليل .

الآية الرابعة : قوله سبحانه : ﴿ إِنَّ المجرمينَ فِي عذابٍ جَهَنَّمَ خَالدُونَ \* لا يُفَتِّرُ عَنْهُمْ وَهَمْ فيه مُبْلِسُونَ \* وما ظلمناهُمْ وَلَكِنْ كانوا هُمُ الظّالمين ﴾ (٢)

إن دلالة الآية إطلاقية ، قابلة للتقييد ، أوّلاً . وسياق الآية في حق الكفار ، بشهادة قوله سبحانه قبل هذه الآية : ﴿ اللّذين آمنوا بآياتنا وكانوا مُسْلمين \* أدخلوا الجَنّية أنتم وأزواجُكُمْ تُحْبَرون ﴾ (٣) ، ثم يقول : ﴿ إِنَّ المجرمين في عذاب جهنّم خالدون ﴾ . ف ﴿ المجرمين ﴾ ، في مقابل ﴿ الّذين آمنوا ﴾ ، فلا يعم المسلم ، ثانياً .

هذه هي الآيات التي استدلت بها المعتزلة على تخليد الفاسق في النار ، وقد عرفت أن دلالتها بالإطلاق لا بالصراحة . وتقييد المطلق أمر سهل مثـل تخصيص العام . مضافاً إلى انصراف أكثرها أو جميعها إلى الكافر والمنافق .

وهناك آيات أظهر مما سبق (٤) تـدل على شمـول الرحمـة الإلهية للفسـاق غير التائبين نكتفى باثنتين منها:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الأية ٨١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف : الأيات ٧٤- ٧٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف : الأيتان ٦٩ و٧٠ .

<sup>(</sup>٤) كما تدل هذه الآيات على عدم الخلود في النار ، تدل على جواز العفو عن الفاسق من بدء الأمر ، وأنه يعفى عنه ولا يعذب من رأس ، فهذا الصنف من الآيات كما يحتج به في هذه مسألة ، يحتج به في المسألة السالفة أيضاً فلاحظ .

١ - قوله سبحانه : ﴿ ويستعجلونك بالسَّيَّئَةِ قبل الحسنةِ وقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمُشْكِنَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَسُدُو مَغْفِرَةٍ للنَّاسِ على ظُلْمِهِمْ وإنَّ ربَّك لَشَدِيدُ العِقاب ﴾ (١) .

قال الشريف المرتضى : « في هذه الآية دلالة على جواز المغفرة للمذنبين من أهل القبلة لأنه سبحانه دلّنا على أنه يغفر لهم مع كونهم ظالمين ، لأن قوله ﴿ على ظلمهم ﴾ ( جملة حالية ) ، إشارة إلى الحال التي يكونون عليها ظالمين ، ويجري ذلك مجرى قول القائل : أنا أودّ فلاناً على غدره ، وأصِلُهُ على هجره » (٢).

وقد قرر القاضي دلالة الآية وأجاب عنها بأن الأخذ بظاهـر الآية ممـا لا يجوز بالإتفاق ، لأنّه يقتضي الإغراء على الظلم ، وذلك ممّا لا يجوز على الله تعـالى ، فلا بد من أن يؤوّل ، وتأويله هو أنه يغفر للظالم على ظلمه إذا تاب(٣) .

يلاحظ عليه: إنّ ما ذكره من الإشكال ، جارٍ في صورة التوبة أيضاً ، فإن الوعد بالمغفرة مع التوبة يوجب تمادي العاصي في المعصية ، برجاء أنه يتوب . فلو كان القول بعدم خلود المؤمن موجباً للإغراء ، فليكن الوعد بالغفران مع التوبة كذلك .

والذي يدل على أن الحكم عام للتائب وغيره هو التعبير بلفظ « الناس » مكان « المؤمنين » فلو كان المراد هو التائب ، لكان المناسب أن يقول سبحانه : « وإنّ ربّك لذو مغفرة للمؤمنين على ظلمهم » ، مكان قوله : « للناس » . وهذا يدل على أن الحكم عام يعم التائب وغيره .

إن هذه الآية تَعِدُ الناس بالمغفرة ، ولا تذكر حدودها وشرائطها فلا يصح عند العقل الإعتماد على هذا الوعد وارتكاب الكبائر ، فإنه وعد إجمالي غير مبين من حيث الشروط والقيود .

٢ ـ قوله سبحانه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِـرُ أَنْ يُشْرَكَ بِـهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ

<sup>(</sup>١) سورة الرعد : الآية ٦ .

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ، ج ٣ ، ص ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٣) شرح الأصول الخمسة ، ص ٦٨٤ .

يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إثْمَا عَظيماً ﴾('') .

وجه الإستدلال بهذه الآية على أن رحمته تشمل غير التائب من الذنوب ، أنه سبحانه نفى غفران الشرك دون غيره من الذنوب . وبما أن الشرك يغفر مع التوبة ، فتكون الجملتان ناظرتين إلى غير التائب . فمعنى قوله : ﴿ إِنَّ الله لا يغفر أن يُشرّك به ﴾ ، أنه لايغفر إذا مات من أشرك بلا توبة . كما أن معنى قوله : ﴿ ويغفر ما دون الشرك من الذنوب بغير توبة لن يشاء ﴾ ، أنه يغفر ما دون الشرك من الذنوب بغير توبة لن يشاء من المذنبين ، ولو كانت سائر الذنوب ، مثل الشرك ، غير مغفورة إلا بالتوبة ، لما حسن التفصيل بينها ، مع وضوح الآية في التفصيل (٢) .

وقد أوضح القاضي دلالة الآية على ما يتبناه الجمهور بوجه رائع ، ولكنه عثاثراً بعقيدته الخاصة في الفاسق ـ قال : « إنّ الآية مجملة مفتقرة إلى البيان ، لأنّه قال : « ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » ، ولم يبين من الذي يغفر له . فاحتُمل أن يكون المراد به أصحاب الصغائر ، واحتُمل أن يكون المراد أصحاب الكبائر ، فسقط احتجاجهم بالآية »(٣) .

أقول: عزب عن القاضي أن الآية مطلقة ، تعم كلا القسمين ، فأيّ إجمال في الآية حتى نتوقف . والعجب أنه يتمسك بإطلاق الطائفة الأولى من الآيات ، ولكنه يتوقف في إطلاق هذا الصنف .

نعم ، دفعا للإغراء ، وقطعا لعذر الجاهل ، قَيد سبحانه غفرانه بقوله : ﴿ لَمْنَ يَشَاءُ ﴾، حتى يصد العبد عن الارتماء في أحضان المعصية بحجة أنه سبحانه وعده بالمغفرة .

ثم إنّ القاسم بن محمد بن على الزيدي العلوي المعتزلي ، تبع القاضي في تحديد مداليل هذه الآيات وقال: « آيات الوعيد لا إجمال فيها ، وهذه الآيات ونحوها مجملة ، فيجب حملها على قوله تعالى : ﴿ وَإِنِّي لَغَفّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ٤٨.

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ، ج ٢ ، ص ٥٧ بتلخيص .

<sup>(</sup>٣) شرح الأصول الخمسة ، ص ٦٧٨ .

صالحاً ثمَّ اهتدى ﴿ (١) ثم ساق بعض الآيات الواردة في غفران العباد في مجال التوبة (٢) .

ويظهر النظر في كلامه مما قدمناه في نقد كلام القاضي فلا نعيد .

هذا ، والبحث أشبه بالبحث التفسيري منه بالكلامي ، ومن أراد الإستقصاء في هذا المجال فعليه بجمع الآيات الواردة حول الذنوب والغفران حتى يتضح الحال فيها ، ويتخذ موضعاً حاسماً بإزاء اختلافاتها الأوليّة .

\* \* \*

(١) سورة طه: الآية ٨٢. (٢) الأساس

أسئلة المعاد

# هـ ل يجوز العفو عن الـ مُسيء ؟

هل يجوز العفو عن العصاة في الآخرة أوْ لا ؟ وهل في الحكم بجواز العفو ، إغراء للعصاة على إدامة العصيان ، أوْ لا ؟ أوَلَيس العفو عن العاصي ، خلفاً للوعيد ، وهو قبيح ؟

#### الجسواب

إِنَّ التعلَيب حق للمولى سبحانه وله إسقاط حقَّه ، وهو إحسان منه سبحانه على العبد: ﴿ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ﴾ ، فلا مانع ، إذا اقتضت الحكمة ، من العفو عن العاصى في ظروف خاصة ، إما بالشفاعة ، أو بدونها .

وقد خالف معتزلة بغداد في ذلك ، فلم يجوزوا العفو عن العصاة عقلًا ، واستدلوا على ذلك بوجهين :

الوجه الأوّل ـ إنّ العقاب لطف من الله تعالى ، واللطف يجب أنْ يكون مفعولاً بالمكلف على أبلغ الوجوه ، ولن يكون كذلك إلا والعقاب واجب على الله تعالى . ومن المعلوم أنّ المكلف متى علم أنّه يُفْعَل به ما يستحقه من العقوبة على كل وجه ، كان أقرب إلى أداء الواجبات واجتناب الكبائر(٢) .

(٢) شرح الأصول الخمسة ، ص ٦٤٦.

<sup>(</sup>١) سورةِ المائدة : الآبة ٩١ .

يلاحظ عليه: إنّ اللطف عبارة عما يقرب الإنسان من الطاعة ، ويبعده عن المعصية ، وهذا لا يتصور إلا في دار التكليف لا دار الجزاء ، فالدار الأولى ، دار العمل والسعى ، والأخرة دار الحساب والإجتناء .

وأما ما ذكروه أخيراً من أنه لو علم أنّه يفعل ما يستحقه من العقوبة على كل وجه ، كان أقرب إلى أداء الواجبات واجتناب الكبائر ، فهو لو تم ، لوجب سد باب التوبة ، لإمكان أن يقال إن المكلّف لو علم أنّه لا تقبل توبته كان أقرب إلى الطاعة وأبعد من المعصية .

أضف إلى ذلك أنّ للرجاء آثاراً بنّاءة في حياة الإنسان ، ولليأس آثاراً سلبية في الإدامة على الموبقات ، ولأجل ذلك جاء الذكر الحكيم ، بالترغيب والترهيب معاً .

ثم إنّ الكلام في جواز العفو لا في حتميته ، والأثـر السلبي ـ لو سلّمنـاه ـ يترتب على الثاني دون الأول .

الوجه الثاني ـ أنّ الله أوْعد مرتكب الكبيرة بالعقاب ، فلو لم يعاقب ، للزم الخلف في وعيده ، والكذب في خبره(١) ، وهما محالان(١) .

الجواب: إنّ الخُلف في الوعد قبيح، وليس كذلك في الوعيد، والدليل على ذلك أنّ كل عاقل يستحسن العفو بعد الوعيد في ظروف خاصة، فلو كان العفو من الله تعالى مع الوعيد قبيحاً، لوجب أنْ يكون كذلك عند كل عاقل ولعل الوجه في عدم كونه قبيحاً هو أنّ الوعيد حق، والعفو إسقاط، ومثل ذلك يعد مستحسناً لا قبيحاً، إذا وقع العفو في موقعه، ولأجل ذلك يقول الشيخ الصدوق: اعتقادنا في الوعد والوعيد هو أنّ من وعده الله على عمل ثواباً، فهو منجزه، ومن وعده على عمل عقاباً فهو بالخيار إنْ عَذَّبه فَبعَدْلِه وإن عفا عنه

<sup>(</sup>١) أخطأ المستدل في هذا ، فإن الوعد إنشاء وليس بإخبار حتى يلزم فيه الكذب .

<sup>(</sup>٢) شرح العقائد العضدية ، لجلال الدين الدواني ( ٩٠٨ ) ، ج ٢ ، ص ١٩٤ .

فَهِفَضِله ، ﴿ وَمَارِبُّكُ بِظُلَّامَ لَلْعَبِيدَ ﴾ ( ) ﴿ إِنَّ الله لا يَغْفَر أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلْك ﴾ (٢) (٣)

هذا كله حول العفو عن الوعيد عقلاً . وأما سمعاً ، أي حسب الأدلة النقلية فسيوافيك الكلام فيه عند البحث عن عدم خلود غير الكافر في النار .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة فصلت : الآية ٤٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : الآية ٤٨ .

<sup>(</sup>٣) عقائد الصدوق ، ص ٨٦ من النسخة الحجرية الملحقة بشرح الباب الحادي عشر .

أسئلة المعاد (۱۱)

## هل الجنة والنار مخلوقتان ؟

إنَّ الله سبحانه وعد المتقين بالجنة وأوْعد العاصين بالنار ، فهل هما مخلوقتان الآن ، أم لا ؟ .

الجواب : ذهبت المعتزلة \_ غير أبي على الجبّائي \_ والخوارج وطائفة من الزيدية ، إلى الثاني وذهبت الإمامية والأشاعرة إلى أنّهما مخلوقتان .

قال الشيخ المفيد : « إنّ الجنة والنّار في هذا الوقت مخلوقتان وبذلك جاءت الأخبار ، وعليه إجماع أهل الشرع والآثار »(١) .

وقال التفتازاني: « جمهور المسلمين على أنّ الجنة والنار مخلوقتان الآن خلافاً لأبي هاشم والقاضي عبد الجبار، ومن يجري مجراهما من المعتزلة حيث زعموا أنّها إنّا يُخلّقان يوم الجزاء »(٢).

والظاهر من السيد الرضي ، أنّهما غير مخلوقتين الآن ، قال : والصحيح أنّهما تخلقان بعد »(٣) .

<sup>(</sup>١) أوائل المقالات ، ص ١٠٢ .

<sup>(</sup>٢) شرح المقاصد ، ج ٢ ، ص ٢١٨ ، ولاحظ شرح التجريد للقوشجي ، ص ٥٠٧ ، والعبارتان متحدتان .

<sup>(</sup>٣) حقائق التأويل ، ص ٢٤٥ .

### أدلة القائلين بخلقها

أستدل على كون الجنة والنار مخلوقتان ، بوجوه :

الوجه الأول: قصة آدم وحواء ، وإسكانهما الجنة ، وأكلهما من الشجرة ، وخصفهما عليهما من ورق الجنة ، ثم إخراجهما منها ، على ما نطق به الكتاب والسنة ، وانعقد عليه الإجماع قبل ظهور المخالفين . وحملهما على بستان من بساتين الدنيا ، ليس عليه دليل (١) .

يلاحظ عليه: إنّ حمله على غير جنة الخلد التي هي قرار المآب وجنة الشواب ، ليس أمراً بعيداً ، والجنة في أصل اللغة يعبر بها عن السرياض ، والمنابت ، والأشجار ، والحدائق ، والكروم المعروشة ، والنخيل .

وعلى هذا قوله سبحانه : ﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ الله ﴾ (٢) وقوله سبحانه : ﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَلِ فِي مَسْكَنِهِم آيَةٌ ، جَنَّتَانِ عَنْ يَمِنٍ وشمالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ واشْكُروا لَهُ ، بَلَّدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبِّ غَفُورٌ ﴾ (٣)

ويمكن أنْ يؤيّد ذلك بأنه لوكانت جنّة الخلد ، لما خرج منها ، قال سبحانه : ﴿ أُولُئِكَ هُمُ السوارِثُونَ \* اللّذينَ يَسرِثُونَ الفِسرْدَوْسَ هُمْ فيها خالِدونَ ﴾ (٤) .

وهذا ، وإنْ كان يُمكن خُلُه على مَنْ دَخَلَها بَعْدَ دارِ الدنيا ، وهو غَيْرُ متحقق في آدم ، ولكنه إحتمال في مقابل إحتمال . وكما لا يمكن الاحتجاج على كونها مخلوقين بما ورد في جنة آدم ، كذلك لا يمكن الإحتجاج عليه بما ورد من كون الشهداء أحياءً عند ربهم يرزقون(٥) ، أو بما وَرَدَ من أنّ آل فرعون يُعْرَضون على

<sup>(</sup>١) شرح المقاصد ، ج ٢ ، ص ٢١٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف : الأية ٣٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ : الآية ١٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنين : الأيتان ١٠و١١ .

<sup>(</sup>٥) سورة أل عمران : الآية ١٦٩ .

النَّارَ غُدُوّاً وعشيناً (') ، لأنها راجعان إلى الحيَّاة البرزخية . والتنعيم اوالتعـذيب فيها ، غيرُهما في الآخرة .

البوجه الثاني: الآيات الصريحة في كونها مخلوقين ، كقوله سبحانه: 
﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخِرَى \* عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهِى \* عِنْدَهَا جَنَةُ المَاوَىٰ ﴾ (٢) وكقوله في حق الجنعة: ﴿ أَعِدَّتْ لِللَّهُ عَنْدَهَا جَنَةُ المَّوىٰ ﴾ (٣) ، و﴿ أَعِدَّت لِلَّذِينُ آمنوا باللهِ وُرُسُلِهِ ﴾ (٤) ، و﴿ أَعِدَّت لِللَّذِينَ آمنوا باللهِ وُرُسُلِهِ ﴾ (٤) ، و﴿ وَأَزْلِفَتِ الجَنّةُ لِلْمُتَقِينَ ﴾ (٩) وفي حق النار: ﴿ أَعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ ﴾ (١) و﴿ مُلها على التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي مبالغة في تحققه ، مثل: ﴿ وَنُفِحَ فِي الصُّورِ ﴾ (٨) المستقبل بلفظ الماضي مبالغة في تحققه ، مثل: ﴿ وَنُفِحَ فِي الصُّورِ ﴾ (٨) و﴿ ونادىٰ أَصحابُ الجَنّةِ أَصْحابَ النّارِ ﴾ (١) ، يحتاج إلى دليل (١) .

وهذا الإستدلال أمتن من سابقه ، ومع ذلك فالإعتقاد بكونهما مخلوقتين الأن يتوقف على كون دلالتهما على المقصود قطعية ، وهمو غير حماصل ، لما عرفت من الإحتمال الأخر(١١) .

نعم ، بعض هذه الآيات لا يحتمل إلا المعنى الأول ، مثل قوله : ﴿ عِنْدُها جَنَّةُ المَاوَىٰ ﴾ ، إذ لم يسر التعبير عن الشيء السذي سيتحقق غداً ، بالجملة الإسمية .

<sup>(</sup>١) سورة غافر : الآية ٤٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة النجم : الأيات ١٣\_١٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران : الآية ١٣٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة الحديد : الآية ٢١ .

<sup>(</sup>٥) سورة الشعراء : الآية ٩٠ .

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران : الأية ١٣١ .

<sup>(</sup>٧) سـورة الشعراء : الآية ٩١ .

<sup>(</sup> ٨) سـورة الكهف : الآية ٩٩ .

<sup>(</sup>٩) سورة الأعراف : الآية ٤٤ .

<sup>(</sup>١٠) شرح المقاصد ، ج ٢ ، ص ٢١٨ و٢١٩ .

<sup>(</sup>١١) وقد اعتمد على هذا الإحتمال السيد الرضى في حقائق التأويل ص ٢٤٧ ، وقال : إنَّ التعبير بـالفعل الماضي ، لصحته وتحقق وقوعه ، وكأنه قد كان ، فعبّر عنه بعبارة الكاثن الواقع .

الوجه الشالث : إنَّ الله تعالى رَغِّب المُكلَّفين بـالجنـة ، ورهَّبَهم بـالنـار ، فكيف يصح الترغيب بجنة لم يخلقها ، والترهيب بنار لم يخلقها (١) .

وهـذا الوجـه ضعيف جداً ، لأنّ الجنّـة الموصـوفة ، لمّـا كانت مقـدورة له تعالى ، ومثلها النـار ، صحّ الـترغيب والترهيب ، كـما رغب المكلفين في ثـواب لم يوجد بعد ، لأنّ وعده صادق وأمره واقع (٢) .

نعم ، هناك روايات لا يمكن العدول عنها ، لتضافرها روى الصدوق في الأمالي والتوحيد عن الهَروي ، قال : قلت : للرضا عليه السلام : يا بن رسول الله ، أخبرني عن الجنّة والنار أهما اليوم مخلوقتان ؟ فقال : نعم ، وإنّ رسول الله قد دخل الجنة ورأى النار ، لما عرج به إلى السهاء . قال : فقلت له : فإنّ قوماً يقولون إنّها اليوم مقدّرتان غير مخلوقتين . فقال عليه السلام : ما أولئك منّا ولا نحن منهم ، من أنْكر خلق الجنة والنار ، فقد كذّب النبي صلى الله عليه وآله وكذّبنا (٣) .

#### أدلة النافين لخلقها

استدل النافون لخلقهما بوجوه:

١ ـ إنّ خلق الجنة والنار قبل يوم الجزاء ، عبث ، لا يليق بالحكيم تعالى .

٣ ـ إنّها لـو وجدت الآن فإما في هذا العالم ، أو في عالم آخر ، وكلاهما باطل ، أمّا الأوّل فلأنه لا يتصور في أفلاكه ، لامتناع الخرق والالتشام عليها،

<sup>(</sup>١) حقائق التأويل ، ص ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) حق اليقين ، للسيد شبر ، ج ٢ ، ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة القصص : الآية ٨٨ .

ولامتناع حصول العنصريات فيها ، ولأنَّها لا تسع جنَّة عـرضها كعـرض السهاء والأرض .

وأما الثاني ، بأن يكونا فوق محدد الجهات (١) ، فلأنَّ علزم أن يكون في اللامكان مكان ، وفي اللاجهةِ جهة (٢) .

يلاحظ على الأول أنّ الحكم بالعبثية يتوقف على العلم القطعي بعدم ترتب غرض عليه ، ومن أين لنا بهذا العلم ؟ .

ويلاحظ على الثاني أنّه ليس المراد من ﴿ هالك ﴾ هو تحقق انعدامه وبطلان وجوده ، بل المراد أنّ كل شيء هالك في نفسه ، باطل في ذاته ، لا حقيقة له إلا ما كان عنده مما أفاضه الله عليه . والحقيقة الثابتة في الواقع التي ليست هالكة باطلة من الأشياء هي صفاته الكريمة ، وآياته الدالة عليها فيهما جميعها ثابتة بثبوت الذات المقدسة ، هذا بناء على كون المراد بالهالك في الآية ، الهالك بالفعل .

وأما إذا أريد من الهالك ما يستقبله الهلاك والفناء ، بناء على ما قيل من أنّ اسم الفاعل ظاهر في الإستقبال ، فهلاك الأشياء ليس بمعنى البطلان المطلق بعد الوجود ، بأنْ لا يبقى منها أثر ، فإنّ صريح كتاب الله ينفيه ، فإن آياته تدل على أنّ كل شيء مرجعه إلى الله وأنّه المنتهى وإليه الرجعى ، وهو الذي يُبدى الخلق ثم يعيده .

وإنّما المراد بالهلاك على هذا الوجه، تَبدُّل نشأة الوجود ، والسرجوع إلى الله ، المعبر عنه بالإنتقال من الدنيا إلى الآخرة ، والتلبس بالعود بعد البدء ، وهذا إنما يشمل ما كان موجوداً بوجود بدني دنيوي ، وأما نفس الدار الآخرة ، وما هو موجود بوجود أخروي كالجنة والنار ، فيلا يتصف بالهلاك بهذا المعنى . قال سبحانه : ﴿ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وما عِنْدَ الله باقٍ ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) محدّد الجهات عبارة عن الفَلَك التاسع ، وهو الفلك الأطلس الذي كان يعتقد به بطلميوس ويقـول ليس فوقه خلاء ولا ملاء .

<sup>(</sup>٢) لاحظ هذه الوجوه الثلاثة في شرح المقاصد ، ج ٢ ، ص ٢١٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة النحل : الأية ٩٦ .

وقال سبحانه : ﴿ وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيرُ للأبرار ﴾ (١) . وقال سبحانه : ﴿ وَإِنْ مِنْ شِيءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنَهُ ﴾ (٢) . وكذا اللوح المحقوظ ، كما قال سبحانه : ﴿ وَعِنْدَنا كِتَابٌ حَفَيظٌ ﴾ (٣) . فهذه الأيات تعرب عن عدم شمول الآية إلا لما له وجود دنيوي ، فيتبدل إلى وجود أخروي ، لا ما كان موجوداً بوجود أخروي من بدء الأمر .

ويلاحظ على الثالث أنّه مبني على التصوير البَطْلَمْيوسي للعالم ، وقد أبطل العلم أصله ، فيبطل ما فرع عليه ، فإن الكون وسيع إلى حد لا تحيط به الأرقام والأعداد النجومية .

وعلى ذلك يمكن أنْ تكون الجنة والنار في ذلك الفضاء الواسع الذي لا يحيط بسعته إلا الله سبحانه ، وليس علينا تعيين مكانها بالدقة ، كيف والله سبحانه يقول : ﴿ عِنْدَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَى \* عِنْدَها جَنّةُ المَّاوى ﴾ (٤) ، فلمّا كان المراد من جنة المَاوى ، الجنة الموعودة ، فهي عند سدرة المنتهى ، وقد سئل ابن عباس عن سدرة المنتهى ، فقال : « إليها ينتهي علم كل عالم ، وما وراءها لا يعلمه إلّا الله » (٥) . فإذا كانت سدرة المنتهى هي منتهى علم البشر ، فلن يصل علمهم إلى الجنة الموعودة التي هي عندها ، ولا يمكن لأحد تعيين مكانها ، بل غاية ما يمكن قوله هو أنها غلوقتان موجودتان في هذا الكون غير المتناهي طولاً وعرضاً .

وأما قوله سبحانه : ﴿ سابِقوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُها كعرْضِ السَّماء والأرْضِ ، أُعِّدَتْ لِلَّذِينَ آمَنوا بِاللهِ وَ رُسُلِهِ ﴾ (٦) ، فليس المراد من العَرْض فيه ما يضاد الطول ، بل هو بمعنى السعة ، والآية بصدد بيان سعة الجنة كما لا يخفى .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : الآية ١٩٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحِجْر : الآية ٢١ .

<sup>(</sup>٣) سورة ق : الآية ٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة النجم : الأيتان ١٤ ـ ١٥ .

<sup>(</sup>٥) الدر المنثور ، ج ٦ ، ص ١٢٥ .

<sup>(</sup>٦) سورة الحديد : الأية ٢١ .

نعم ، يستفاد من ظاهرها أنّها ليست في السهاء التي يراد منها السيارات والكواكب والمجرّات الطاهرة . وتمّا يؤيد ذلك أنّ النظام السهائي السائد على الكون المشاهد ، يتلاشى عند قيام القيامة لقوله سبحانه : ﴿ يَوْمَ نَطوِي السّهاءَ كَطّيّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ، كها بَدَأْنَا أوَّلَ خَلْقٍ نُعيدُهُ وَعْداً عَلَيْنَا إِنّا كُنَا فَاعِلِينَ ﴾ (١) فلو كانت الجنة والنار فيها ، لملزم تلاشيها واندثارهما عند قيام القيامة .

ويمكن أن يقال إنّ الجنة والنار كسائسر الموجودات الإمكانية ، تتكاملان وتتسعان ، ويؤيّده ما رُوِيَ عن النبي أنّه قال : « ليلةَ أُسرِيَ بي ، مَرّ بي إبراهيم ، فقال : مُوْ أُمَّتَكَ أَنْ يُكْثِروا من غرس الجنة ، فإن أرضها واسعة وتربتها طيبة ، قلت : وما غرس الجنة قال : لا حول ولا قوة إلا بالله »(٢) .

هذا كله على القول بأنّ الجنة والنار حسب ظواهر الكتاب ، موجودتان في الخارج ، مع قطع النظر عن أعمال المكلف ، وأنها معدّتان للمطيع والعاصي ، وأما على القول بأنّه ليس لهما وراء عمل الإنسان حقيقة ، وأن الجنة والنار عبارة عن تجسم عمل الإنسان بصورة حسنة وبَهِيّة ، أو قبيحة ومرعبة ، فالجنة والنار موجودتان واقعاً بوجودهما المناسب في الدار الآخرة ، وإن كان الإنسان ، لأجل كونه محاطاً بهذه الظروف الدنيوية ، غير قادر على رؤيتهما ، وإلا فالعمل ، سواء كان صالحاً أو طالحاً ، قد تحقق وله وجودان وتمثلان ، وكلَّ موجود في ظرفه .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء : الآية ١٠٤ .

<sup>(</sup>٢) سفينة البحار ، مادة غرس ، ج ٢ ، ص ٣١٢ .



#### الخاتمة

التَّقيّة في الكتاب والسُّنة
 عدالة الصحابة في الكتاب والسُّنة
 الشيعة واتهامهم بالقول بتحريف القرآن
 المتعة في الكتاب والسُّنة

#### السخاعة

قد تعرفت فيها تقدم على المسائل الرئيسية المطروحة في علم الكلام الإسلامي ، ووقفت على الحق القراح الذي يدعمه العقل ويثبته الكتاب والسنة المطهرة ، وهناك بعض المسائل التي لم تزل الشيعة الإمامية ، تُزْدَرى بها ، وتُهاجَم أوْ تُتَهَم بالإعتقاد بها ، وهي :

- ١ ـ السِّداء .
- ٢ الرجعة .
  - ٣ ـ التقية .
- ٤ عدم الإعتراف بعدالة جميع الصحابة .
  - ٥ الإتهام بالقول بتحريف القرآن .
    - ٦ المتعبة

وقد قدّمنا البحث عن البداء في الجنرء الأول من الكتاب(١) ، وعن الرجعة في مباحث المعاد (٢) ، وفيها يلي نتعرض إلى بقية هذه المسائل ، وإن كان بعضها ( المتعة ) من المسائل الفقهية التي لا تمت إلى المسائل الكلامية بصلة ، ولكن نذكرها رجاء الستر عن وجه الحق ، وتقريب الخطى بين المسلمين .

<sup>(</sup>١) الإلهيات ، ج ١ ، الفصل الخامس ، ص ٥٦٣-٥٩٣ .

<sup>(</sup>٢) لاحظ ص ٧٨٩ من هذا الجزء .

مباحث المخاتمة (١)

# التقيّة في الكتاب والسُّنة

إنّ مما يشنع به على الشيعة ويُزدرى به عليهم ، قولهم بالتقية وعملهم بها في أحايين وظروف خاصة . ولكن المشنّعين لم يقفوا على مغزاها . ولو تثبّتوا في الأمر ، وتريثوا في الحكم ، ورجعوا إلى كتاب الله وسنّة رسوله ، وسألوا أهل الذكر ، لوقفوا على أنها مما تحكم به ضرورة العقل ونص الكتاب والسنة .

إنَّ ها هنا أمرين مختلفين ربما يخلط الجاهل أحدهما بالآخر ، وهما :

١ ـ النفاق .

٢ ـ التقية .

وقد ضربوهما بسهم واحد ، وأعطوهما حكماً واحداً فقالوا إن التقية فرع من النفاق تجلّى في الشيعة باسم التقية . ولو رجعوا إلى الكتاب العزيز لعرفوا أنّه بينها يندد بالنفاق والمنافقين ويقول : ﴿ الأعرَابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفاقاً ﴾(١) ، ويقول : ﴿ إِنَّ المنافِقينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النّادِ ﴾(٢) ، يحرّض على التقية في ظروف خاصة ويقول : ﴿ لا يَتَّخِذِ المُؤْمِنُونَ الكافرينَ أَوْلياءَ مِنْ دونِ المُؤْمنينَ وَمَنْ يَفْعَلْ

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : الأية ٩٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : الآية ١٤٥ .

ذلكَ فلَيْسَ مِنْ اللهِ في شَيَءٍ ، إلَّا أَنْ تَتَّقوا مِنْهُمْ تُقاةً ، وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَـهُ وإلى اللهِ المَصيرُ ﴾(١) .

فقوله : ﴿ إِلّا أَنْ تَتَقُوا ﴾ ، إستثناء من أهم الأحوال ، أي إِنَّ ترك موالات الكافرين حتم على المؤمنين في كل حال ، إلا في حال الخوف من شيءٍ يتقونه منهم ، فللمؤمنين حينئذٍ أَنْ يـوالـوهم بقـدر ما يُتقى بـه ذلـك الشيء ، لأنّ درء المفاسد مُقدّم على جلب المصالح .

والإستثناء منقطع، فإنّ التقرب من الغير خوفاً بإظهار آثار التولّي ظاهراً، من غير عقد القلب على الحب والولاية، ليس من التولّي في شيء. لأنّ الخوف والحُبّ أمران قلبيّان، ومتنافيان أثراً في القلب، فكيف يمكن اجتماعهما. فاستثناء الإتقاء إستثناء منقطع.

فلو كانت التقية من فروع النفاق ، فلماذا دعا إليها الكتاب الحكيم ؟ .

روى السيوطي في الدرّ المنثور قال : أخرج إبن إسحاق وابن جرير ، وابن أبي حاتم عن إبن عباس ، قال : كان الحجاج بن عمرو ، حليف كعب الأشرف ، ابن أبي الحقيق ، وقيس بن زيد ، وقد بطنوا بنفر من الأنصار ، ليفتنوهم عن دينهم ، فقال رفاعة بن المنذر وعبد الله بن جبير ، وسعد بن خيثمة لأولئك النفر : اجتنبوا هؤلاء النفر من اليهود ، واحذروا مباطنتهم لا يفتنونكم عن دينكم . فأبي أولئك النفر ، فأنزل الله فيهم : ﴿ لا يَتّخِذِ المُؤْمنونَ الكافرينَ ﴾ إلى قوله ﴿ واللهُ على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ ﴾ (٢) .

وقال سبحانه : ﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ ، إِلَّا مِن أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُ بِالإِيمان ، ولكن مَنْ شَرَحَ بِالكُفْرِ صَدْراً ، فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ وَلَهُمْ عـذابٌ عَظيمٌ ﴾ (٣) . فترى أنّه سبحانه يجوّز إظهار الكفر كُرْهاً ، ومجاراة الكافرين خوفاً

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : الآية ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) الدرّ المنثور ، ج ٢ ، ص١٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة النحل: الآية ١٠٦.

منهم بشرط أنْ يكون القلب مطمئناً بالإيمان . فلو كانت مداراة الكافرين في بعض الظروف نفاقاً ، فلم رخصه الإسلام وأباحه ، وقد اتفق المفسرون على أنّ الآية نزلت في جماعة أكرهوا على الكفر، وهم عمّار وأبوه ياسر وأمّه سُميّة، وقتل أبو عمار وأمّه ، وأمّه ، وأعطاهم عمّار بلسانه ما أرادوا منه . ثم أخبر سبحانه بـذلك رسول الله ، فقال صعوات الله عليه وآله : «كلّا ، إنّ عماراً ملى المياناً من قرنه إلى قدمه ، واختلط الإيمان بلحمه ودمه » . وجاء عمار إلى رسول الله وهو يبكي ، فقال : « ما ورَاءَكَ » ؟ فقال : « شَرٌ يا رسول الله ، ما تُرِكْتُ حتى نِلْتُ مِنْكُ ، وذكرت آلهتهم بخير » . فجعل رسول الله يمسح عينيه ويقول : « إنْ عادوا لك فَعُذْ لَهُمْ بما قُلْتَ » فنزلت الآية (۱) .

نعم ، شذت عن المسلمين جماعة الخوارج فمنعوا التقية في الدين مطلقاً ، وإن أُكره المؤمن وخاف القتل ، زاعمين أنّ الدين لا يُقدّم عليه شيء (٢) .

وماذكروه إجتهاد في مقابل النص ، فإنّ الآية تصرح بأنّ من نطق بكلمة الكفر مُكْرَهاً ، وقايةً لنفسه من الهلاك ، لا شارحاً بالكفر صدراً ، ولا مستحسناً للحياة الدنيا على الآخرة ، لا يكون كافر بل يُعذّر ، كما عُذّر الصحابي الذي قال له مسيلمة الكذاب : أتشهد أنّي رسول الله ، قال : نعم ، فتركه ، وقَتَلَ رفيقه الذي سأله هذا السؤال ورفضه (٣) .

كيف ، وربما يترتب على التقية ومجاراة أعداء الـدين ومخالفي الحق ، حفظ مصالح الإسلام والمسلمين . وبذلك يـظهر الفـرق بين النفـاق والتقية ، فـإن بين الأمرين فرقاً جوهرياً لا يخلط أحدهما بالآخر .

إنّ التقية والنفاق يختلفان من وجهين ، وربما يكون الفرق أكثر من ذلك ، ولكن نكتفى بهما:

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ، ج٣ ، ص ٣٨٨ ، ونقله غير واحد من المفسرين .

<sup>(</sup>٢) المنار ، ج٣ ، ص٢٨٠ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص٢٨١ .

#### ١ ـ اختلافهم من حيث المبادىء النفسية

إنَّ المتقي مؤمن بالله سبحانه وكتبه ورسله ، غير أنَّه يسرى صلاح دين ودنياه في عدم التظاهر بما آمن به ، والتظاهر بخلافه في بعض الأحمايين . ولكن المنافق هو من يُبُطن الكفر ، وعدم الإيمان بالله سبحانه ، وكتبه ، ورسله ، أو ما دونها من المبادىء الدينية ، ولكنه يتظاهر بالإيمان حتى يتخيّل المؤمنون أنّه منهم .

وهذا مؤمن آل فرعون ، يكتم إيمانه ، تقية من قومه ، وربما يتظاهر بأنّه على دين قومه ، ولكنه بهذا الغطاء يخدم دينه ونبيّه ، فيُـرشِدُ قـومه إلى رصـانة دينه ، ببيانٍ بليغ صادرٍ عن رجل محايد ، كما يخدم نبي زمانه بإبلاغه مؤامرة قومه للفتـك به ، وتظهر تلك الحقيقة في الآيتين التاليتين :

قال تعالى : ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنٌ مِن آلِ فِرْعَوْنَ يَكُتُمُ إِيمَانَهُ : أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يقولَ رَبِّيَ اللّهُ ، وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ ، وإِنْ يَكُ كَاذَبَاً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ، وإِنْ يَـكُ صَادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِـدُكُمْ ، إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي مَنْ هُـوَ مُسْرِفُ كَذَّابٌ ﴾ (١) .

ويقول أيضاً : ﴿ وَجَـاءَ رَجُلٌ مِنْ أقصَى المدينةِ يَسْعَىٰ ، قـالَ يا مُــوسَىٰ إِنَّ المَلاَّ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخرُجْ إِنِّ لَكَ مِنَ النّاصِحينَ ﴾(٢) .

#### ٢ ـ اختلافهما من حيث الغايات والأغراض

إنّ مستعمل التقية لا يهدف من استعالها ، إلا صيانة نَفْسِهِ عن الأذى والقتل ، وعِرْضِهِ عن المَتْك ، ومالِهِ عن النّهْب ، أو ما يؤول إليها بالنتيجة . فلو كان هناك طمأنينة بالنسبة إلى ما يرجع إليه من هذه الأمور ، لما استعمل التقية ، ولا لجأ إليها . حتى أنّ التقية لأجل التحابب والتوادد ، ترجع غايتها إلى درء الشرعن النفس والنفيس .

<sup>(</sup>١) سورة غافر : الآية ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة القصص : الآية ٢٠ . وهذا الرجل هو مؤمن آل فرعون على ما في التفاسير .

وأما المنافق فإنما يلجأ إلى النفاق ، لا لتلك الغايات المقدّسة ، وإنما يريد أنْ يتدخل في شؤون المسلمين ، ويقلب ظهر المجن عليهم في الظروف القاسية أو يشترك معهم في المناصب ، والمقامات والغنائم والأموال وغير ذلك مما تلتذ به النفوس الحريصة ، ولأجل ذلك يعدّ سبحانه عبد الله بن أبي وأنصار حزبه من المنافقين وإنْ تظاهروا بالإيمان . يقول سبحانه : ﴿ إِذَا جَاءَكَ المُنافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ اللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَسَرَسُولُ وَاللهُ يَشْهَدُ ، إِنَّ المنسافِقِينِ لَكَاذِبُونَ ﴾ (١) .

ويقول سبحانه: ﴿ وَمِنَ الأعرابِ مَنْ يَتَخِيذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَماً وَيَتَـرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوائِرَ عَلَيْهِمْ دائِرَةُ السَّوءِ واللهُ سَميعُ عليمٌ ﴾ (`` .

#### مسؤال وجواب

أما السؤال ، فهو : إنّ الآيتين راجعتان إلى تقيّة المسلم من الكافر ، ولكن الشيعة تتقى إخوانهم المسلمين ، فكيف يستدل بهما على صحة عملهم ؟ .

وأما الجواب، فهو: إنّ الآيتين وإن كانتا لا تشملان تقية المسلم من أخيه المسلم بالدلالة اللفظية، ولكنها تشملان غير موردهما بنفس الملاك الذي سوّغ تقية المسلم من الكافر فإن وجه تشريع التقية هو صيانة النفس والعرض والمال من الهلاك والدمار، فإن كان هذا الملاك موجوداً في غير مورد الآية، فيجوز، أخذاً بوحدة المناط. وقد كان عمل الشيعة على التقية منذ تغلّب معاوية على الأمة، وابتزازه الإمرة عليها بغير رضاً منها، وصار يتلاعب بالشريعة الإسلامية حسب أهوائه، وجعل يتتبع شيعة على ويقتلهم تحت كل حجر ومدر، وبأخذ على النظنة والتهمة. وسارت على طريقته العوجاء الدولة المروانية، ثم العباسية، فزادتا في الطين بلة، وفي الطنبور نغمة. هذا وذاك، اضطر الشيعة إلى كتمان أمرها تارة، والتظاهر به أخرى، زنة ما تقتضيه مناصرة الحق، ومكافحة الضلال، وما يحصل والتظاهر به أخرى، زنة ما تقتضيه مناصرة الحق، ومكافحة الضلال، وما يحصل

<sup>(</sup>١) سورة المنافقون : الأية ١ .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة : الآية ٩٨ .

#### التقية المُحَرّمة

إن التقية تنقسم حسب الأحكام الخمسة ، فكها أنّها تجب لحفظ النفوس والأعراض والأموال ، ربحا تحرم إذا ترتب عليها مفسدة أعظم ، كهدم الدين وخفاء الحقيقة عن الأجبال الآتية ، وتسلط الأعداء على شؤون المسلمين وحرماتهم ومعابدهم . ولأجل ذلك نري أنّ كثيراً من عظهاء الشيعة وأكبابرهم رفضوا التقية في بعض الأحابين وتهيؤا للشنق على حبال الجور ، والصلب على أخشاب الظلم . وكلّ ممن استعمل التقية ورفضها ، له الحسنى ، وكلّ عمل بوظيفته التي عينتها ظروفه .

إنّ التاريخ يحكي لنا عن الكثير من رجالات الشيعة اللذين سحقوا التقية تحت أقدامهم ، وقدّموا هياكلهم المقدسة قرابين للحق ، منهم شهداء مرج عذراء ، وقائدهم الصحابي العظيم الذي أنهكته العبادة والورع ، حِجْر بن عُدي الكِنْدي ، الذي كان من قادة الجيوش الإسلامية الفاتحة للشام .

ومنهم ميثم التهار ، ورشيد الهجري ، وعبد الله بن يقطر ، الذين شنقهم ابن زياد في كناسة الكوفة ، هؤلاء والمئات من أمثالهم هانت عليهم نفوسهم العزيزة في سبيل الحق، ونطحوا صخرة الباطل ، وما عرفوا أين زرعت التقية وأين واديها ، بل وجدوا العمل بها حراماً ، ولو سكتوا وعملوا بالتقية ، لضاعت التقية من الدين ، وأصبح دين الإسلام دين معاوية وينزيد ، وزياد وابن زياد ، دين المكر ، ودين الغدر ، ودين النفاق ، ودين الخداع ، دين كل رذيلة ، وأين هو من دين الإسلام الحق ، الذي هو دين كل فضيلة ، أولئك هم أضاحي الإسلام وقرابين الحق .

وفوق أُولئك ، إمام الشيعة ، أبو الشهداء الحسين وأصحابه الذي هم سادة الشهداء ، وقادة أهل الإباء .

## خزاية التاريخ

كيف لا يتّقي شيعة عليٍّ في أيام حكومة الأمويين ، وهذا معاوية كتب إلى

عماله في جميع الأفاق: «أنظروا إلى من أقيمت عليه البيّنة أنّه يحب علياً وأهل بيته فامحوه من الديوان وأسقطوا عطاءه ورزقه ». وشفع ذلك بنسخة أخرى فيها: «من اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم فنكلوا به واهدموا داره ». فلم يكن البلاء أشدّ ولا أكثر منه بالعراق ولا سيها بالكوفة.

روى أبو الحسن علي بن محمد المدائني قال: قامت الخطباء في كل كورة وعلى كل منبر، يلعنون علياً ويبرؤون منه ، ويقعون فيه وفي أهل ببته ، وكان أشد الناس بلاء حينئذ أهل الكوفة ، لكثرة مَنْ بها مِن شيعة علي ، فاستعمل عليهم زياد بن سمية ، وضم إليه البصرة ، فكان يتتبع الشيعة وهو بهم عارف ، لأنه كان منهم أيام علي عليه السلام ، فقتلهم تحت كل حجر ومدر ، وأخافهم ، وقطع الأيدي والأرجل ، وسمل العيون ، وصلبهم على جذوع النخل ، وطردهم وشردهم عن العراق ، فلم يبق بها معروف منهم »(١).

وهناك رسالة قيّمة لأبي الشهداء ، الحسين بن علي عليه السلام حول الدماء الجارية والنفوس المقتولة بيد ابن أبي سفيان ، بذنب أنّهم شيعة علي ومحبوه ، رسالة تُعدّ من أوثق المصادر التاريخية ومما جاء فيها :

« أُلَسْت قاتلَ حِجْر وأصحابه العابدين المخبتين المذين كانوا يستفظعون البدع ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ،فقتلتهم ظلماً وعدواناً من بعد ما أعطيتهم المواثيق الغليظة والعهود المؤكّدة ، جرأةً على الله واستخفافاً بعهده » ؟

« أُولَسْتَ بقاتـل عمـرو بن الحمق الـذي أخْلَقَت وأَبْلَتْ وجهـه العبـادة ، فقتلته من بعد ما أعطيته من العهود ما لو فهمته العصم نزلت من سقف الجبال »؟

«أولست قاتل الحضرمي(٢) الذي كتب إليك فيه زياد: إنّه على دين علي كرم الله وجهه ، ودين علي هو دين ابن عمه صلى الله عليه وآله الذي أجلسك مجلسك الذي أنت فيه ، ولولا ذلك كان أفضل شرفك وشرف آبائك تجشّم الرحلتين :

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ، ج٣ ، ص١٥٠ .

 <sup>(</sup>۲) يعني شريك بن شداد الحضرمي ، كان من أصحاب حجر الذين بعث بهم زياد إلى معاوية وقتل مع حجر .

رحلة الشتاء ورحلة الصيف ، فوضعها الله عنكم بنا ، مِنَّةً عليكم ٣<sup>(١)</sup> .

نعم ، الرزية كل الرزية تقية المسلم من المسلم ، وخوف الأخ من أخيه ، ولولا الظلم الذي أوْرَدَتْه طائفة منهم على الأخرى ، لما احتاجت إلى التقية ، فلا ذنب للشيعة حينئة . ولو سادت الحرية في العالم الإسلامي على الطوائف الإسلامية كلها ، لما كان هناك وجه لتقية الأخ من الأخ ، ولكن للأسف إن السلطة رأت أنّ مصالحها لا تقوم إلا بالضغط على الشيعة ليتركوا عقيدتهم وعملهم ويذوبوا في الطوائف الإسلامية الأخرى ، فها ذنب الشيعة عندئة من أنّ تَتقي السلطة وجلاوزتها وتتظاهر على خلاف ما تعتقد لئلا يقتلوا أو يصلبوا ، أو تهتك أعراضهم أو تنهب أموالهم .

وكم شهدت أوساط الشيعة من مجازر عامة بيد السلطات الغاشمة ، فقُتِل الآلاف منهم بلا ذنب إلا اتباعهم لأئمة أهل بيت نبي الإسلام ، واقتفائهم أثارهم . ونكتفي من ذلك بكلمة موجزة لكي لا نخرج عن موضوع البحث تُصَوِّر جانباً من تلك الجرائم الفظيعة .

لم يفتاً شيخ الشيعة ، أبو جعفر الطوسي ، إمام عصره وعزيز مصره بغداد ، حتى ثارت القلاقل وحدثت الفتن بين الشيعة والسنة ، ولم تزل تنجم وتخبو بين الفينة والفينة ، حتى اتسع نطاقها بأمر طغرل بك أول القادة السلجوقيين ، فورد بغداد ، عام ٤٤٧ ، وشنّ على الشيعة حملة شعواء وأمر بإحراق مكتبة الشيعة التي أنشأها أبو نصر ، وزير بهاء الدولة البُويْبي ، وكانت من دور العلم المهمة في بغداد ، بناها هذا الوزير في محلة بين السورين ، في الكرخ ، عام ٣٨١ ، على مثال بيت الحكمة الذي بناه هارون الوشيد . وكانت مهمة للغاية فقد جمع فيها هذا الوزير ما تفرق من كتب فارس والعراق واستكتب تآليف أهل الهند والصين والمروم ، ونافت كتبها على عشرة آلاف من جلائل الأثار ، ومهام الأسفار ، وأكثرها نسخ الأصل بخطوط المؤلفين قال ابن الجوزي في حوادث سنة ٤٤٨ : وفي وهرب أبو جعفر الطوسي ونهبت داره » ، ثم قال في حوادث سنة ٤٤٩ : وفي

<sup>(</sup>١) الغدير ، ج ١٠، ص ١٦٠-١٦١ لاحظ المصدر هناك .

صفر هذه السنة كبست دارة أبي جعفر الطوسي متكلم الشيعة بالكَرَخ ، وأُخذ ما وجد من دفاتره وكرسي يجلس عليه للكلام ، وأخرج إلى الكرخ ، وأُضيف إليه ثلاث سناجيق بيض كان الزوار من أهل الكرخ يحملونها معهم إذا قصدوا زيارة الكوفة ، وأحرق الجميع »(١) .

هذا غيض من فيض ، ونزر من كثير ، حول اضطهاد الشيعة وقتلهم ، وهتك أعراضهم ، جئنا به ليقف القارىء على أنّ لجوء الشيعة إلى هذا الأصل لم يكن إلا لظروف قاسية مرت عليهم ، وهي بعد سائدة ، فها ذنب الشيعة إذا أرادوا صيانة أنفسهم وأعراضهم وأموالهم ؟ .

بالله عليكم أيمًا الاخوان ، لوكنتم انتم مكان الشيعة ، وكنتم تـواجهون هذه الأحداث المؤلمة ، هل كنتم تسلكون غير هـذا المسلك ، وهل كنتم تضنون بالنفس والنفيس ، أوكنتم تهدون دماءكم وتهتكون أعراضكم وتبيدون أموالكم ؟

أظن أنَّ من يملك شيئاً من العقل والإنصاف يحكم بالثاني ، إلا إذا كان هناك مصلحة أهم منها ، وتوقف إعلاء الحق وإبطال الباطل على التضحية ، وهو أمر آخر خارج عن الموضوع . وبعد هذا كله ، أفيصح أن يقال إنَّ التقية نفاق ؟(٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الحادثة مـذكورة في أكثر الكتب التاريخيـة التي تعرضت لحـوادث عامي ٤٤٨و٤٤٨ للهجـرة . وقد ذكرها شيخنا الطهراني في مقدمة و التبيان » ، ص ٥ .

<sup>(</sup>٢) نعم ، هنا بحث آخر وهو أنّه إذا عمل الشيعي على مقتفى التقية ، كما إذا غسل رجليه مكان مسحها أو سجد على غير ما يصح عليه السجود ، كالسجاجيد ، فكيف يحكم بصحة عمله مع أنّه لم يمتثل ما على ذمته . وهذه مسألة فقهية ، لها بحثها ، وإجمال الجواب أنّ أدلة التقية حاكمة على الأدلة الواقعية ، موسعة لها في ظروفها كالتيمم في مواقع فقد الماء ، فإجزاؤهما من باب واحد ، والتفصيل يطلب من محله .

مباحث المخاتمة (٢)

## عدالة الصحابة في الكتاب والسنة

المشهور بين أهل السنة عدالة الصحابة جميعاً ، قال إبن عبد البر : « تثبت عدالة جميعهم »(١) .

وقال إبن الأثير: « والصحابة يشاركون سائر السرواة في جميع ذلك إلا في الجرح والتعديل ، فإنّهم كلّهم عدول لا يتطرق إليهم الجرح » (٢) .

وقال الحافظ إبن حجر: « إتفق أهل السنة على أنّ الجميع عدول ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة » (٣) .

هذه بعض كلمات القوم ، وقد زعموا أنّ من يتتبع أحوال الصحابة لجرحهم ، أو تعديلهم ، فإنما يريدوا أن يجرحوا شهود المسلمين ليبطلوا الكتاب والسنة .

غير أنَّ الشيعة الإمامية ، عن بكرة أبيهم ، على أنَّ الصحابة كسائر الرواة ، فيهم العدول وغير العدول ، وأنَّ كون الـرجـل صحــابيـاً لا يكفي في الحكم بالعدالة ، بل يجب تتبع أحواله حتى يوقف على وثاقته .

<sup>(</sup>١) الإستيعاب ، ج ١ ، ص٢ ، في هامش الإصابة .

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ، ج١ ، ص٣ .

<sup>(</sup>٣) الإصابة ، ج١ ، ص ١٧ .

والدليل الموحيد للقوم همو ما رووه عن النبي الأكثرم أنَّه قبال : « مَشَلُ أَصحابي كالنجوم بأيّهم اهتديتم اقتديتم »(١) .

ولكن الاستدلال بالحديث باطل من وجوه :

١ - إن نصوص الكتاب ترد صحة الإهتداء بكل صحابي أدرك النبي ، فإنه يقسمهم إلى طائفتين ، طائفة صالحة عادلة ، مرفوعة المقام والمكانة ، وهؤلاء وصفوا بالسابقين الأولين ، المبايعين تحت الشجرة ، وغير ذلك (١) .

وطائفة غير صالحة ولا عادلة ، بل جامحة على النبي والمسلمين ، وهم بين منافق عرف المسلمون نفاقه (٢) ؛ ومن أخفى نفاقه وتمرّن عليه إلى حد لا يعرفه المسلمون حتى النبي الأكرم (٤) ؛ ومُشرف على الإرتداد يوم دارت على المسلمين الدوائر ، واشتدت الحرب بينهم وبين قريش (٥) ؛ وفاسق يكذب في إخباره على النبي ، يعرّفه الكتاب بأنّه فاسق لا يقبل قوله (٢) ؛ ومريض القلب قد فقد الثقة بالله ورسوله فهو يؤيّد المنافقين من غير شعور (٧) ؛ وسَمّاع للمنافقين يقبل كل ما سمع منهم (٨) ؛ ومُولِّ في ميدان الحرب أمام الكفار ، لا يصغي لنداء النبي ولا يهمه إلا نفسه (٩) ؛ ومسلم بلسانه دون قلبه فخوطب بأنّ الإيمان لم يدخل في قلبه (١١) ؛ وجماعة ألفت قلوبهم بإعطاء الزكاة حتى يتقى شرهم (١١) ؛ وخالطٍ عمل سيّ عنها سيّ عنها سيّ عنها .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) جامع الأصول ، ج٩ ، كتاب الفضائل ، ص ٤١٠ ، الحديث ٦٣٥٩ .

<sup>(</sup>٣) لاحظ سورة المنافقوں .

<sup>(</sup>٤) لاحظ سورة التوبة: الأية ١٠٧، وسورة الفتح: الأية ١٦ والأية ٢٩.

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة : الأيتان ٤٥ و ٤٦ .

<sup>(</sup>٦) سورة الحجرات : الآية ٦ .

<sup>(</sup>٧) سورة الأحزاب : الآية ١٢.

<sup>(</sup>٨) سورة التوبة : الآية ٤٧ .

<sup>(</sup>٩) سورة آل عمران : الآية ١٥٤ .

<sup>(</sup>١٠)سورة الحجرات: الآية ١٤.

<sup>(</sup>١١)سورة التوبة : الآية ٦٠ .

<sup>(</sup>١٢)سورة التوبة : الأية ١٠٢.

فهذه طوائف عشر من الصحابة الذين يمجدهم أهل السنة بوصف العدالة ، وأن في الاقتداء بكل واحد منهم ، الهداية إلى الصراط المستقيم . ولا أظن أنّ مَنْ سبر هذه الآيات وأمعن فيها يجرؤ على ذلك الإدعاء ، بل سوف يسرجع ويقول إنّ كثيراً بمن تشرّفوا بصحبة النبي ، ما عرفوا قَدْرها ، وكفروا بنعمة الله تبارك وتعالى ، فبدلاً من أنْ يستثمروا هذه النعمة ، فيكونوا في الجبهة والسنام من العدالة ، وخسروا أنفسهم وخسروا غيرهم بمن تبعهم .

إنَّ التشرف بصحبة النبي لم يكن بأشـدٌ ولا أقـوى من صحبة إمـرأة نـوح وامرأة لـوط لزوجيهما ، فها أغنتاهما عن الله شيئًا ، قال سبحـانه : ﴿ضَـرَبَ اللهُ مَثَلًا للَّذِينَ كَفَروا ٱمْرَأَتَنوح وَٱمْرَأَتَلوطٍ كـانتا تَحْتَ عَبْـدَيْنِ مِنْ عبادَنـا صالحِـيْنِ فَخَانَتَاهُما فلم يُغْنِيا عَنْهُما مِنَ اللهِ شَيْئًا وقيلَ ادْخلا النّارَ مع الدّاخلين ﴾ (١) .

وإن التشرف بصحبة النبي لم يكن أكثر امتيازاً وتأثيراً من التشرف بالزواج من النبي وقد قبال سبحانه في أزواج النبي : ﴿ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَاْتِ مِنْكُنَّ مِنْ النبي مَنْ يَاْتِ مِنْكُنَّ مِنْ يَاْتِ مِنْكُنَّ مِنْ النبي أَمِنَ النَّبيّ مَنْ يَاتِ مِنْكُنَّ مِنْ النَّبيّ مَنْ يَاتِ مِنْكُنَّ مِنْ النَّهِ يَسِيراً ﴾ (٢) . وليس الخطاب من قبيل إياك أعني واسمعي يا جارة ، بل الخطاب خياص بهن بشهادة قوله : ﴿ يضاعَفْ لهما العَذَابُ ضِعْفَيْنُ ﴾ ، فإن غيرهن لا يضاعف لهن العذاب .

إنّ تأثير الصحبة لم يكن تأثيراً كيميائياً ، كتأثير بعض المواد في تحويل عنصر كالنحاس إلى عنصر آخر كالذهب ، بل كان تأثيرها تأثيراً شبيهاً بتأثير المعلم في التلميذ ، والمرشد في المسترشد ، ومن المعلوم أن مثل هذا يؤثّر في جمع من الأمّة لا في كلهم . فمن البعيد جداً أن يكون للصحبة تورة عارمة في قلّب شخصيات الصحابة التي نشأت وترعرعت في العصر الجاهلي ، وتربت على السنن السيئة ، الى شخصيات تُعَدّ مُثلًا للفضل والفضيلة ، من دون أن يشذّ منهم شاذ ، فتصبح الألوف المؤلّفة التي تربو على مائة ألف مع اختلافهم في الأعمار والقابليات ، رجالاً

<sup>(</sup>١) سنورة التحريم : الآية ١٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب: الآية ٣٠.

عدولاً يستدر بهم الغهام ويؤتمر بهم في العقائد والشرائع ، وغير ذلك من مجالات الاقتداء .

٢ ـ إن السنة المتضافرة عن النبي الأكرم ، على ارتداد الصحابة بعده ، تردّ كون كل واحد منهم نجاً لامعاً يقتدى به . ومؤلفوا الصحاح ، وإن أفردوا أبواباً في فضائل الصحابة ، إلا أنّهم لم يفردوا باباً بل ولا عنواناً في مشالبهم ، وإنما لجأوا إلى إقحام ما ورد من النبي في هذا المجال ، في أبواب أخر ستراً لمثالبهم ، فذكرها البخاري في الجزء التاسع من صحيحه في باب الفتن ، وأدرجها ابن الأثير في جامعه في أبواب القيامة عند البحث عن الحوض . كل ذلك ستراً لأفعالهم وأوصافهم غير المرضية .

ولكن الصبح لا يخفى على ذي عيني ، ففيها أوردوا من الأحاديث في هاتيك الأبواب شاهدٌ على أنَّ صحابة النبي لم يكونوا مرضيين بل أنَّ كثيراً منهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى .

روى البخاري ومسلم أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال : « يَرِدُ عليّ يوم القيامة رهط من أصحابي ـ أو قال : من أمتي ـ فيحلشون عن الحوض ، فأقول : « يا ربّ ، أصحابي » . فيقول : « إنه لا علم لك بما أحدثوا بعدك ، أنهم ارتدوا على أدبارهم القهقري » .

وفي بعض النصوص أنّ الناجي منهم ليس إلا همل النعم ، وهو كناية عن العدد القليل .

هـذا قليل من كثـير ، ذكرنـاه ، وكفى في تنديـد النبي بهم قولـه : « سحقاً سحقاً لمن بدّل بعدى »(١) .

٣ - إنّ التاريخ المتواتر يشهد على ظهـور الفسق من الصحابة في حياة النبي وبعده ، وهذا الوليد بن عقبة نزل في حقه قوله سبحانه : ﴿ إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَالٍ فَتَبَيّنُوا ﴾(٢) ويشهد التـاريخ عـلى أنّه شرب الخمـر ، وقام ليصـلي بالنـاس صلاة

<sup>(</sup>١) لاحظ في الوقوف على هذه الأحاديث ، جامع الأصول ، لابن الأثير ، ج ١١ ، كتاب الحوض ، في ورود الناس عليه ، ص ١٢٠-١٢١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات : الآية ٦ .

الفجر ، فصلى أربع ركعات ، وكان يقول في ركوعه وسجوده : إشربي واسقيني . ثم قاء في المحراب ، ثم سلّم ، وقال : هل أزيدكم إلى آخر ما ذكروه (١) .

وهذا البخاري يروي مشاجرة سعد بن معاد ، سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج ، في قضية الإفك ، فقد قال سعد بن عبادة لابن عمه : كذبت لعمرو الله ، فإنك منافق تجادل عن المنافقين (۲) .

أوَ لا تعجب أنَّ هؤلاء يصف بعضهم بعضاً بالكذب والنفاق ، ونحن نقول إنهم عدول صلحاء . والإنسان على نفسه بصيرة .

إنّ الحروب الدائرة بين الصحابة أنفسهم لأقـوى دليل على أنهم ليسوا جميعاً على الحق ، فقد ثاروا على عثمان بن عفان وأجهـزوا عليه . فكيف يمكن أن يكـون القاتل والمقتول كلاهما على الحق والعدالة .

وهذا هو طلحة وذاك الزبير ، جهّزا جيشاً جراراً لمحاربة الإمام ، وأعانتهما عـائشة ، التي أمـرت مع سـائـر نسـاء النبي بـالقـرار في بيـوتهن وعـدم الـظهـور والبروز .

وهـذا خال المؤمنين معاويـة بن أبي سفيان ، البـاغي على الإمـام المفـترض الطاعة بـالنص أوّلًا ، وبَيْعة المهـاجرين والأنصـار والتابعـين لهم بإحسـان ثانيـاً ، فاهدر دماءً كثيرة لا يحصيها إلّا الله سبحانه .

ومن العذر التافه تبرير أعمالهم الإجرامية بأنهم كانوا مجتهدين في أعمالهم وأفعالهم ، مع أنه لا قيمة للإجتهاد أمام النص وإجماع الأمة ، ولوكان لهذا الإجتهاد قيمة ، لما وجدت على أديم الأرض مجرما غير معذور ، ولا جانياً غير مجتهد ؛ ﴿ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِم إِنْ يقولُونَ إِلّا كَذِباً ﴾ (٣).

هذا قُدامه بن مظعون ، صحابي بـدري شرب الخمر ، وأقـام عليه عمـر

<sup>(</sup>١) الكامل لابن الأثير ، ج٢ ، ص٤٢ ، وأسد الغابة ، ج٥ ، ص ١٩٠ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، ج٥ ، ص ١١٨ في تفسير سورة النور .

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف : الأية ٥ .

الحد(١) .

وهؤلاء الصحابة الذين خضبوا وجه الأرض بالدماء ، فاقرأ تـاريخ بسر بن أرطأة ، فإنه قتل مئات من المسلمين ، وما نقم منهم إلا أنّهم كانـوا يحبون عـلي بن أبي طالب ، ولم يكتف بذلك حتى قتل طفلين لعبيد الله بن عباس(٢) .

إن تشبيه الصحابة بالنجوم ، وأن الاقتداء بكل واحد منهم سبب للإهتداء ، يعرب عن أنّ القائل يعتمد في ذلك على الذكر الحكيم ، فإنّه سبحانه قال : ﴿ وَبِالنَّجِمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ (٣) ولكن شتان ما بين المشبه والمشبه به ، إذ ليس كل نجم هادياً للضال ، وإلا لقال تعالى : « وبِالنجوم ِ هُمْ يَهْتَدُونَ » . فأيّ معنى \_ عندئذ \_ لهذا التشبيه .

٥ \_ إنّ هذا الحديث موضوع على لسان النبي الأكرم ، وصرّح بذلك جماعة من أعلام أهل السُّنة .

قال أبوحيان الأندلسي \_ في معرض ردّه على النرنخشري الذي أورد هذا الحديث \_ وقوله : « وقد رضي رسول الله لأمتّه إتباع أصحابه والإقتداء بآثارهم في قوله : أصحابي كالنجوم الخ » ، لم يقل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ، وهو حديث موضوع لا يصح بوجه عن رسول الله » .

ثم نقل قول الحافظ ابن حزم في رسالته في إبطال الرأي والقياس والإستحسان والتعليل والتقليد ، ما نصه : « وهذا خبر مكذوب باطل لم يصح قطً » .

ثم نقل عن البزاز صاحب المسند قوله: وهذا كلام لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله ، وشرع بالطعن في سنده (٤) .

ورد إبن قيم هذا الحديث وضعف أسانيده وقال رداً على من استدل في

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ، ج٤ ، ص١٩٩ .

 <sup>(</sup>۲) الغارات ، لَلْثقفي ، ج۲ ، ص۹۱ه- ۲۲۸ ، تاريخ اليعقبوبي ، ج۱ ، ص۱۸۹-۱۸۹ ،
 الكامل ، ج ۳ ، ص ۱۹۲ - ۱۹۳ .

<sup>(</sup>٤) لاحظ جميع ذلك في تفسير البحر المحيط ، ج ٥ ، ص ٢٨٥ .

صحة التقليد ، بهذا الحديث : كيف استجزتم ترك تقليد النجوم التي يُهتدى بها وقلّدتم مَنْ هم دونهم بمراتب كثيرة ، فكان تقليد مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد آثر عندكم من تقليد أبي بكر، وعمر ، وعثمان ، وعلى الاله ؟ .

وقال الذهبي في جعفر بن عبد الواحد ، ومن بلاياه ، عن وهب بن جرير ، عن أبيه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « أصحابي كالنجوم من اقتدى بشيء منه اهتدى »(٢) .

### كلمة الإمام زين العابدين في الصحابة

إنّ الشيعة ، تبعاً للدلائل المتقدمة ، واقتداءً بأثمتهم ، يقدّسون الصحابة الذين عملوا بكتاب الله سبحانه وسنة نبيه ، ولم يتجاوزوهما ، كما أنّهم يتبرؤون عن خالف كتاب الله وسنة رسوله ، وفي هذا المقام كلمة مباركة للإمام زين العابدين قال في دعاء له :

«أللهم وأصحاب محمد خاصة الذين أحسنوا الصحبة والذين أبلوا البلاء الحسن في نصره، وكاتفوه وأسرعوا إلى وفادته، وسابقوا إلى دعوته، واستجابوا له حيث أسمعهم حجة رسالاته ، وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كلمته ، وقاتلوا الأباء والأبناء في تثبيت نبوته ، وانتصروا به ، ومن كانوا منطوين على محبته ، يرجون تجارة لن تبور في موّدته ، والذين هجرتهم العشائر . إذا تعلقوا بعروته ، وانتفت منهم القربات ، إذا سكنوا في ظل قرابته ، فلا تنس اللهم ما تركوا لك وفيك ، وأرضهم من رضوانك ، وبما حاشوا الخلق عليك ، وكانوا مع رسولك ، دعاة لك وأيك . واشكرهم على هجرهم فيك ديار قومهم ، وخروجهم من سعة المعاش إلى ضيقه ، ومن كثرت في إعزاز دينك من مظلومهم . اللهم وأوصل إلى التابعين لهم بإحسان الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا (٣) .

<sup>(</sup>١) لاحظ أعلام الموقعين ، ج٢ ، ص٢٢٣ .

<sup>(</sup>٢) ميزان الاعتدال ، للذهبي ، ج ١ ، ص ٤١٣ .

<sup>(</sup>٣) الصحيفة السجادية الدعاء الرابع مع شرح « في ظلال الصحيفة السجادية » ، ص ٥٥ ـ ٥٦ .

تحليل الاستدلال بآيتين على عدالة الصحابة

وربما يستدل على عدالة الصحابة بآيتين:

الأولى: قوله سبحانه: ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُسايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَة فَعَلِمَ ما في قُلوبهم فَأَنْزَلَ السكِينَةَ عَلَيْهم وَأَثَابَهُمْ فَتْحَاً قريباً ﴾ (١) فإنّ ظاهره أنّه سبحانه رضَى عنهم ، والرضا آية كونهم مطيعين غير خارجين عن الطاعة ، وليس للعدالة معنى إلا ذلك .

ويلاحظ عليه: أولاً: إنّ الآية نزلت في حق مَنْ بـايَعَ النبي تحت الشحرة في غـزوة الحديبيـة، لا في حق جميع الصحـابـة، وقـد كـانـوا في ذاك اليـوم ألفـاً وأربعهائة.

أخرج مسلم وابن جرير وابن مردوية عن جابر رضي الله عنه ، قال : « كنّا يوم الحديبية ، ألفاً وأربعهائة ، فبايعناه ، وعمر آخذ بيده تحت الشجرة ، وهي سمرة ، وقال بايعناه على أنْ لا نفر ولم نبايعه على الموت »(٢) . فاقصى ما يثبته الحديث هو رضاه سبحانه عن العدد المحدود . وأين هو من رضاه سبحانه عن الآلاف المؤلفة من الصحابة .

وثانياً : إِنَّ ظرف الرضا مذكور في الآية ، وهمو وقت البيعة حيث يقول : ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُسِايعونَكَ ﴾ ، ومن المعلوم أنَّ الرضا في ظرف خاص لا يدل عملى الرضا بعده إلا إذا ثبت أنهم بقوا عملى الحالات التي كمانوا عليها ، وهو غير ثابت . وإثباته بالإستصحاب ، أوهن من بيت العنكبوت .

وليس هذا مختصاً بهؤلاء ، فإن الإيمان والأعمال الصالحة ، إنما تفييد إذا لم يرتكب الإنسان ما يبطل أثرهما ، سواء أقلنا بالإحباط أو لا .

وثـالثاً : إنـه سبحانـه يقول في نفس السـورة : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبـايِعُونَـكَ إِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِـهِ وَمَنْ أَوْفي بِمَا يَبْكُثُ عَلَى نَفْسِـهِ وَمَنْ أَوْفي بِمَا

<sup>(</sup>١) سورة الفتح : الآية ١٨ .

<sup>(</sup>۲) الدر المنثور، ج ١، ص ٧٤.

عاهدَ عَلَيْهِ اللهِ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظيماً ﴾ (١) .

وهذا يعرب عن أنَّ بعض المبايعين كانوا على مظنة النكث بما عاهدوا وبايعوا عليه ، وأن البعض الآخر كانوا على مظنة الوفاء به وإلا فلو كان الوفاء معلوماً منهم ، فما معنى هذا الترديد . وليست الآية خطاباً قانونياً حتى يقال إنها من قبيل إيّاك أعنى واسْمعي يا جارة ، بل قضية خارجية مختصة بأناس معينين .

ورابعاً: إنّ السُّنّة تــدل على أنّ نــزول السكينة كــان مختصــاً بمن عـلـم منــه الوفاء ، وبالتالي يكون الرضا أيضاً مخصوصاً بهم .

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُومِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ ﴾ ، قال : إنما أُنْزلت السكينة على من علم منه الوفاء »(أ) ·

وخامساً: إنّ الرضا تعلق بالمؤمنين. ومن المعلوم أنّه بايع النبي في غزوة الحديبية جماعة من المنافقين أيضاً، بلا خلاف. وبما أنهم كانوا مختلطين غير متميزين فلا يحكم على كل واحد بالرضا والعدالة، إلّا إذا ثبت أنه مؤمن غير منافق.

وكيف يمكن أنْ يكون للآية عموم أفرادي وأزماني يعمّ جميع المبايعين إلى آخر أعمالهم ، مع أنّ طلحة والزبير بمن بايعا بيعة السرضوان ، وقد وقع منهما من قتال علي ما خرجا به عن الإيمان وفسقا عند جمع من المسلمين ، كالمعتزلة ومن جرى مجراهم ، ولم يمنع وقوع الرضا في تلك الحال من وقوع المعصية فيها بعد ، فهاذا الذي يمنع من مثل ذلك في غيرهم (٣) .

الآية الثانية : قوله سبحانه : ﴿ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى اللّهِ وَرِضْواناً الكُفّارِ ، رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً ، يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللّهِ وَرِضْواناً سيماهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِنْ أَنْسِ السُّجُودِ ، ذَلِكَ مَثَلُهُمْ في التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ في

<sup>(</sup>١) سورة الفتح : الأية ١٠ .

<sup>(</sup>۲) الدرالمنثور ، ج١ ، ص٧٣ .

<sup>(</sup>٣) لاحظ التبيان ، ج٩ . ص ٣٢٩ ،

الإِنْجِيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَاعَ لِيَغِيظَ هِمُ الكُفَارُ ، وَعَدَ اللَّهُ النَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِجَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرةً وأَجْرأ عظيهاً ﴾(١) .

والاستدلال مركّز على قوله: ﴿ وَاللَّذِينَ مَعَهُ ﴾ ، وهم موصوفون بأوصاف سبعة : ١ ـ أشداء على الكفار ، ٢ ـ رحماء بينهم ، ٣ ـ تىراهم ركعاً ، ٤ ـ سبحداً ، ٥ ـ يبتغون فضلاً من الله ، ٦ ـ ورضواناً ، ٧ ـ سبهاهم في وجوههم من أثر السجود .

وكأنّ المستدل يستظهر من الآية أنّها بصدد بيان أنّ كل من كان مع النبي كان على هذه الصفات السبع التي لا تنفك عن العدالة ، وأنّ مضمونها قضية خارجية راجعة إلى الجماعة التي كان الزمان والمكان يجمعانهم والنبي الأكرم .

يلاحظ عليه: أولاً: إنّ الآية على خلاف المقصود أدل ، فإنها ، وإن كانت قضية خبرية بظاهرها ، ولكنها بمعنى الإنشاء ، فهي بصدد أمر من كان معه على أن يكونوا بهذه الصفات ، وهذا نحو قولك : « ولدي يصلي » ، فهو بمعنى : « صلّ يا ولد » فالآية تُزَيّف منطق من يدّعون أن الصحابة مصونون عن كل قبيح ، فهم لصحبتهم الرسول ، نبراس منير ، لأنّ الآية تحمل صورة رائعة عن سيرة الذين كانوا مع الرسول وأنّهم يجب أن يكونوا على هذه الصفات السبع ، فيكونون في سلبيّتهم ( أشداء على الكفار ) مثل سلبيّته ، وإيجابيتهم بينهم أنفسهم ( رحماء بينهم ) كإيجابيته ، وهكذا سائر صفاتهم من الركوع والسجود وابتغاء الفضل والرضوان . والآية وإن كانت نازلة في حق جماعة خاصة كانوا مع الرسول ، ولكنها ليست قضية خبرية ، بل تحمل قضية إنشائية ، وطلباً وإيجاباً منهم لأن يكونوا على هذه الصفات السبع .

ولأجل ذلك ترى أنّه سبحانه يخصص وعد المغفرة وإعطاء الأجر العظيم . بعدة منهم ، ويقول في آخر الآية : ﴿ وَعَدَ الله الذينَ آمنوا وعَمِلوا الصَّالحات منْهُمْ مغْفِرَةُ وأَجْراً اعظيماً ﴾ . وهذا التبعيض والتخصيص إيعاز إلى أنّ هذه

<sup>(</sup>١) سورة الفتح : الآية ٢٩ .

الصفات السبع ، ربما تتحقق في صورها وظواهرها دون حقيقتها وواقعيتها التي هي الإيمان بالله والعمل الصالح .

وثانياً: إنّه بمكن أنْ يراد من قوله: ﴿ واللّذين معه ﴾ ، غير المعية الزمانية والمكانية ، حتى يقال بأنّها مختصة بصحابته المعاصرين ، منحسرة عمن بعده من التابعين ، وأتباعهم إلى يوم الدين ، وإنّما يراد الذين معه في رسالته الإلهية تصديقاً وإيماناً وتعطبيقاً ، ومعه في حملها كها حملها ، ومعه في جهاده وصبره كها جاهد وصبر .

وعند ذلك تعم الآية الأمة الإسلامية جميعاً ، إلى يوم الدين ، وتكون أجنبية عن مسألة عدالة الصحابة ، وتعرب عن أنّ من كان مع الرسول يجب أنّ يكون بهذه الصفات والسهات ، ومع الإيمان والعمل الصالح .

وثالثاً: إنّ الإستدلال لا يكتمل إلا بجمع الآيات الواردة في شأن الصحابة حتى يستظهر من الجميع ما هو مقصوده سبحانة وقد عرفت أنّ آيات كثيرة تندد بأقسام عشرة من صحابة النبي والذين كانوا معه ، وأنّهم كانوا بين معلوم النفاق وخفيّه ، ومشرفين على شفير هاوية الإرتداد ، إلى غير ذلك من الأقسام ، ومع ذلك كيف يمكن الإستدلال بآية وتناسي الآيات الأخر . كل ذلك يعرب عن أنّ المفسر لا يصح له اتخاذ موقف حاسم في موضوع واحد إلا بملاحظة جميع الآيات التي لها صلة به .

\* \* \*

مباحث الخاتمة (٣)

# الشيعة وإتهامهم بتحريف القرآن

إنّ القرآن الكريم أحد الثقلين الذين تركهما النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بين الأمة الإسلامية وحث على التمسك بهما ، وأنّها لا يفترقان حتى يردا عليه الحوض ، وقد كتب سبحانه على نفسه حفظه وصيانته وقال : ﴿ إِنَّا نَحنُ نَزَلْنَا الذَّكر وإنّا لَهُ لحافِظونَ ﴾ (١) .

وقــال صـلى الله عليــه وآلــه وسلم: « إذا التبست عليكم الفتن كقــطع الليل المظلم ، فعليكم بالقرآن ، فإنّه شافع مشفع ، وماحــل مصدّق ، منْ جَعَلَهُ أمامه قاده إلى الجنة ، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار »(٢) .

وقال أمير المؤمنين علي عليه السلام: « إنّ هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش ، والهادى الذي لا يضلّ »(٣) .

وقال عليه السلام: «ثم أَنْزَلَ عليه الكتاب نـوراً لا تُطفّاً مصابيحه، وسراجاً لا يخبو توقده، ومنهاجاً لا يضل نهجه... وفرقاناً لا يخمد برهانه «(٤).

بل إنَّ أَيْمة الشيعة جعلوا موافقة القرآن ومخالفته ميزاناً لتمييز الحديث

<sup>(</sup>١) سورة الحجر: الآية ٩.

<sup>(</sup>٢) الكافي ، ج٢ ، ص ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة ، الخطبة ١٧٦ .

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة ، الخطبة ١٩٨ .

الصحيح من الباطل ، قال الصادق عليه السلام : « ما لم يوافق من الحديث القرأن ، فهو زخرف »(١) .

ومع ذلك كله أُتَهِمَتِ الشيعةُ \_ اغتراراً ببعض الروايات الواردة في جوامعهم الحديثية \_ بالقول بتحريف القرآن ونقصانه ، غير أنّ أقطاب الشيعة وأكابرهم رفضوا تلك الأحاديث كها رفضوا الأحاديث التي رواها أهل السنة في مجال تحريف القرآن ، وصرّحوا بصيانة القرآن عن كل نقصان وزيادة وتحريف . ونحن نكتفي فيها يلي بذكر بعض النصوص لأعلام الإمامية ، الواردة في هذا المجال :

١ ـ قال الصدوق (م ٣٨١) : « إعتقادنا في القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيّه ، هو ما بين الدفتين ، وهو ما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك ، ومن نسب إلينا أنّا نقول إنه أكثر من ذلك فهو كاذب »(٢) .

٢ ـ وقال الشيخ المفيد (م ٤١٣) : «قد قال جماعة من أهل الإمامة إنه لم ينقص من كلمة ولا من آية ولا من سورة ، ولكن حذف ما كان ثبتاً في مصحف أمير المؤمنين من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله وذلك ثابتاً منزلاً وإن لم يكن من جملة كلام الله الذي هو المعجز ، وقد يسمى تأويل القرآن قرآناً .

قال تعالى : ﴿ وَلَا تَعْجَلْ بِالقُرآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ وَدْنِي عَلَماً ﴾ ﴿ وَلَا تَعْجَلْ بِالقُرآنِ قِرآناً . وعندي أَنّ هذا القول أشبه بمقال من أدّعى نقصان كلم من نفس القرآن على الحقيقة دون التأويل ، وإليه أميل ، واللهُ أسأل توفيقه للصواب وأما الزيادة فمقطوع على فسادها »(٤) .

٣ ـ وقال الشيخ الطوسي (م ٤٦٠): أمّا الكلام في زيادته ونقصانه فمها لا يليق به أيضاً لأن الزيادة فيه مجمع على بطلانها وأما النقصان منه ، فالـظاهر أيضاً من مذهب المسلمين خلافه ، وهوالأليق بالصحيح من مذهبنا ، وهو الـذي نصره المرتضى ، وهو الظاهر في الروايات . . إلى أن قال : ورواياتنا متناصرة بالحث على

<sup>(</sup>١) الكافي ، ج ١ ، كتاب فضل العلم ، باب الأخذ بالسنة ، الحديث ٤ .

<sup>(</sup>٢) عقائد الصدوق ، ص ٩٣ من النسخة الحجرية الملحقة بشر م الباب الحادي عشر .

<sup>(</sup>٣) سورة طه: الآية ١١٤. (٤) أوائل المقالات ، ص ٥٥ .

قراءته والتمسك بما فيه وردّ ما يرد من اختلاف الأخبار في الفروع إليه ، وعرضها عليه ، وعرضها عليه ، في وعرضها عليه ، في أنتفَ اليه »(١) .

إلى على الطبرسي مؤلف مجمع البيان (م ٥٤٨): « فأما الزيادة فمجمع على بطلانها ، وأما النقصان منه فقد روى جماعة من أصحابنا وقوم من حشويه أهل السنة أنّ في القرآن نقصاناً والصحيح من مذهبنا خلافه وهو الذي نصره المرتضى قدس الله روحه ، واستوفى الكلام فيه غاية الإستيفاء في جواب المسائل الطرابلسيات ، وذكر في مواضع أنّ العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث العنظام والكتب المشهورة وأشعنار العرب ، فإن العناية اشتدت والدواعي توفرت على نقله وحراسته وبلغت إلى حد لم تبلغه فيها ذكرناه ، لأن القرآن معجزة النبوة ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام الدينية ، وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته الغاية ، حتى عرفوا كل شيء اختلف فيه من إعرابه وقراءته وحروفه وآياته ، فكيف يجوز أنْ يكون مغيّراً ومنقوصاً مع العناية الصادقة والضبط الشديد (٢) .

هؤلاء هم أعلام الشيعة في القرون السابقة من ثالثها إلى سادسها ، ويكفي ذلك في إثبات أنّ نسبة التحريف إلى الشيعة ظلم وعدوان .

وأما المتأخرون فحدّث عنه ولا حرج فهم بـين مصرِّح بصيانـة القرآن عن التحريف ، إلى باسط القول في هذا المجال ، إلى مؤلّفٍ أفرده بالتأليف .

ونختم المقالة بكلمة قيمة للأستاذ الأكبر الإمام الخميني قال: « إنّ الواقف على عناية المسلمين بجمع الكتاب وحفظه وضبطه ، قراءة وكتابة ، يقف على بطلان تلك المزعمة ( التحريف ) ، وأنّه لا ينبغي أن يركن إليها ذو مسكة ، وما ورد فيه من الأخبار ، بين ضعيف لا يستدل به ، إلى مجعول تلوح منه أملرات الجعل إلى غريب يقضي منه العجب ، إلى صحيح ، يدل على أن مضمونه تأويل الكتاب وتفسيره ، إلى غير ذلك من الأقسام التي يحتاج بيان المراد منها إلى تأليف

<sup>(</sup>١) التبيان ، ج١ ، ص ٣ .

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ، المقدمة ، الفن الخامس ، ولاحظ بقية كلامه .

كتاب حافل ، ولولا خوف الخروج عن طور البحث لأوضحنا لـك أنّ الكتاب هـو عين ما بين الدفتين وأنّ الاختلاف في القراءة ليس إلّا أمراً حديثاً لا صلة له لما نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين «'' .

## تحريف القُر آن في روايات الفريقين

روى الفريقان روايات في تحريف القرآن ، وقد قام أخيراً أحد المصريين بتأليف كتاباً اسهاه « الفرقان » ، ملأه بكثير من هذه الروايات . كها أنّ المحدث النوري ألف كتاباً باسم « فصل الخطاب » أودع فيه روايات التحريف ، وليس هذا وذاك أوّل من نقل روايات التحريف ، بل هي مبثوثة في كتب التفسير والحديث . وهذا هو القرطبي يقول في تفسير سورة الأحزاب : أخرج أبو عبيد في الفضائل ، وابن مردويه ، وابن الأنباري عن عائشة قالت : كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمان النبي ماءتي آية ، فلما كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها إلاّ على ما هو الأن «٢١)

وهذا هو البخاري ، يروى عن عمر قوله : « لولا أَنْ يقـول الناس إِنَّ عمـر زاد في كتاب الله ، لكتبت آية الرجم بيدي »(٣) .

وغير ذلك من الروايات التي نقل قسماً منها السيوطي في الإتقان (٤) .

ومع ذلك فنحن نُجِلَّ علماء السنَة ومحققيهم عن نسبة التحريف إليهم ، ولا يصح الإستدلال بالرواية على العقيدة ، ونقول مثل هذا في حق الشيعة ، وقد تعرفت على كلمات الأعاظم منهم في العصور المتقدمة ، وعرفت أنّ الشيخ المفيد يحمل هذه الروايات على أنّها تفسير للقرآن ، وأنّ ما يدلّ على التحريف بالدلالة المطابقية يضرب به عرض الجدار .

<sup>(</sup>١) تهذيب الْأصنول ، تقريراً لابحـاث الإمام الخميني في أصول الفقه ، ج ٢ ، ص ٩٦ .

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي ، ج١٤ ، ص ١١٣ ، ولاحظ الدر المنثور ، ج٥ ، ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ، ج٩ ، باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء ، ص ٦٩ ، ط مصر .

<sup>(</sup>٤) الإتقان ، ج ٢ ، ص ٣٠ .

إنّ المحقق الأستاذ الشيخ جواد البلاغي تدارس الروايات ، فخرج بهذه النتيجة وهي أنّ القسم الوافر منها يرجع أسانيده إلى بضعة أشخاص وصفوا في علم الرجال بالصفات التالية :

١ \_ ضعيف القول ، فاسد المذهب ، مجفو الرواية .

٢ ـ مضطرب الحديث والمذهب ، يعرف حديثه وينكر ، ويسروي عن الضعفاء .

- ٣ ـ كذاب متّهم ، لا تستحل رواية حديث واحد من أحاديثه .
  - ٤ \_ غال كذّاب .
  - ٥ ـ ضعيف لا يلتفت إليه ولا يعول عليه ومن الكذابين .
    - ٦ ـ فاسد الرواية يرمى بالغلو .

ومن المعلوم أنّ روايـة هؤلاء لا تجـدي شيئـاً ، وإن كــثرت وعــالت ، وأمّــا المراسيل فهي مأخوذة من تلك المسانيد .

هذا بعض القول في تنزيه الشيعة بل المسلمين عامة عن وصمة التحريف ، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى الرسائل المؤلفة في هذا الموضوع(١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) لاحظ مقدمة تفسير آلاء الرحمن للعلامة البلاغي، ج ١، ص ٢٦. وتفسير الميزان، ج ١، ص ٢٦. وتفسير الميزان، ج ١٠، ص ١٠٦. ١٣٥ . وإظهار الحق للعلامة الهندي، ج ٢، ص ١٢٨، فإن فيها كفاية وغنى لطالب الحقّ .

مباحث الخاتمة (٤)

## المتعة في الكتاب والسنة

حقيقة نكاح المتعة ، تزويج المرأة الحرة الكاملة ، إذا لم يكن بينها وبين الزوج مانع من نسب أو سبب أو رضاع أو إحصان أو عدّة أو غير ذلك من الموانع الشرعية ، بمهر مسمى ، إلى أجل مسمى ، بالرضا والإتفاق ، فإذا انتهى الأجل تبين منه من غير طلاق . ويجب عليها مع الدخول بها - إذا لم تكن يائسة - أن تعتد عدة الطلاق إذا كانت ممن تحيض ، وإلا فبخمسة وأربعين يوما . وولد المتعة ، ذكراً كان أو أنثى يلحق بالأب ، ولا يدعى إلا له ، وله من الإرث ، ما أوصانا الله به سبحانه في آية المواريث من أنّ للذكر مثل حظّ الأنثيين، كما يرث من الأم ، وتشمله جميع العمومات الواردة في الأبناء والأباء والأمهات ، وكذا العمومات الواردة في الأبناء والأباء ويبيب عليه ويبيب ويبي

وبالجملة المتمتع بها زوجة حقيقة ، وولدها ولد حقيقة ، ولا فرق بين هذا الزواج والزواج الدائم ، إلاّ أنّه لا توارث بين الزوجين ولا قسم ولا نفقة لها ، كما أنّ له العزل عنها ، وهذه الفوارق الجزئية ، فوارق في الأحكام لا في الماهية ، والماهية واحدة ، غير أنّ أحدهما مؤقّت والآخر غير مؤقت ، وأنّ الأول ينتهي بانتهاء الوقت ، والثاني ينفصم بالطلاق أو بالفسخ .

وقد أجمع أهل القبلة على أنّه سبحانه شرع هذا النكاح في دين الإسلام في صدره ، ولا يشك أحد ولا يتردد في أصل مشروعيته ، وإنّما وقع الكلام في نسخه أو بقاء مشروعيته .

وأوضح دليل على مشروعيته في صدر الإسلام ، نَهْي عمر عنها حيث قال : مُتْعتان كانتا على عهد رسول الله حلالاً ، وأنا أُحَرِّمُهُما ، وأعاقب عليهما : إحداهما متعة النساء . . . والأخرى متعة الحج<sup>(۱)</sup> . فإنّ النهي إمّا كان إجتهاداً من عمر كما هو ظاهر كلامه ، أو كان مستنداً إلى نصّ من رسول الله كما وُجّه به كلامه . وعلى كلا التقديرين ، يدلّ على جوازه في فترة خاصة ، وهذا واضح لمن ألمّ بفقه المذاهب الإسلامية .

والأصل في ذلك قوله سبحانه : ﴿ وحلائِلُ أَبنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ اللَّخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ ، إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً \* والمُحْصَناتُ من النَّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيَّانُكُمْ كِتابَ الله عَلَيْكُمْ ، وأُحِلَّ لَكُمْ ما وراءَ ذَلْكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بأموالِكُمْ مُحْصِيْنِ (٢) غَيْرَ مُسافِحينَ ، فَما آسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ وراءَ ذَلْكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بأموالِكُمْ مُحْصِيْنِ (٢) غَيْرَ مُسافِحينَ ، فَما آسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ آلفَرِيضَةِ إِنْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ، ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيها تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ آلفَرِيضَةِ إِنْ اللهَ كان عليماً حكيماً ﴾ (٣) .

## دلالة الآية على المُتْعَة

وقد ذَكَرَتْ أُمَّةٌ كبيرةً من أهل الحديث والتفسير نزول الآيـة في مورد المتعـة ، أو جعلوا نزولها فيها أقوى الإحتمالين نشير إلى بعضهم :

١ - إمام الحنابلة أحمد بن حنبل (م ٢٤١) في مسنده (ع) .

٢ \_ أبو جعفر الطبري (م ٣١٠ ) في تفسيره (٥) ـ

٣ \_ أبو بكر الجصّاص الحنفي (م ٣٧٠) في أحكام القرآن (٢) .

<sup>(</sup>۱) سنن البيهقي ، ج ۷ ، ص ۲۰٦ .

<sup>(</sup>٢) المراد من الإحصان هـو إحصان التعفف لا إحصان التزوّج . أي متعففين لا متزوجين ومن فسّره بإحصان التنزوَّج فقد أخطأ . ويشهد لما ذكرنا من التفسير قوله : ﴿ غَيْرَ مسافِحينَ ﴾ أي غير زانين .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء : الأيتان ٢٣ و ٢٤ .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ، ج ٤ ، ص ٤٣٦ .

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري ، ج ٥ ، ص ٩ .

<sup>(</sup>٦) أحكام القرآن ، ج ٢ ، ص ١٧٨ .

- ٤ أبو بكر البيهقى (م ٤٥٨) في السنن الكبرى(١) .
- ٥ محمود بن عمر الزنحشري (م ٥٣٨) في الكشّاف (٢) .
- ٦ ـ أبو بكر يحيى بن سعدون القرطبي ( م٥٦٧ ) في تفسيره (٣) .
- ٧ ـ أبو عبد الله فخر الدين الرازي الشافعي (م ٢٠٦ ) في تفسيره (١٠٠٠ ).
  - ٨ أبو الخير القاضى البيضاوي (م ٦٨٥) في تفسيره (٥).
    - ٩ \_ علاء الدين البغدادي (م ٧٤١) في تفسره (٦) .
  - ١٠ ـ الحافظ عماد الدين إبن كثير الدمشقى (م ٧٤٥) في تفسيره (٧).
    - ١١ ـ جلال الدين السيوطي (م ٩١١) في الدر المنثور (٨).
    - ١٢ ـ أبو السعود العمادي الحنفي (م ٩٨٢ ) في تفسيره (٩) .
      - ۱۳ ـ القاضي الشوكاني (م ١٢٥٠) في تفسيره (١٠) .

١٤ ـ شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي (م ١٢٧٠) في تفسيره (١١) .

وينتهي نقل هؤلاء إلى أناس أمثال إبن عباس وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود ، وعمران بن حصين ، وحبيب بن أبي ثابت وسعيد بن جبير ، وقتادة ومجاهد ، كما أنّ ناقل هذه الروايات رجال الحديث والتفسير كما عرفت ، فلا يمكن إتهامهم بالوضع والجعل ، هذا حسب أسباب النزول .

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى ، ج ٧ ، ص ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٢) الكشاف ، ج ١ ، ص ٣٦٠ .

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ، ج ٥ ، ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>٤) مفاتيح الغيب ، ج ٣ ، ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٥) تفسير البيضاوي ، ج ١ ، ص ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٦) تفسير الخازن ، ج ١ ، ص ٣٥٧ .

<sup>(</sup>٧) تفسير ابن كثير ، ج ١ ، ص ٧٧٤ .

<sup>(</sup>٨) الدر المنثور ، ج ٢ ، ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>٩) هامش تفسير الرازي ، ج ٣ ، ص ٢٥١ .

<sup>(</sup>١٠) تفسير الشوكاني ، ج ١ ، ص ٤١٤ .

<sup>(</sup>۱۱)روح المعاني ، ج ٥ ، ص ٥ .

ثُم إِنَّ هَنَاكُ قَرَائِن تَؤَيِّد كُونَ المَرادَ مِن قُولُهُ : ﴿ فَمَا آَسْتَمْتَعْتُمْ بِمِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ ، نكاح المتعة ، وهي :

النصاري وعمران بن حصين ، وابن مسعود وأبي بن كعب ، كانوا يفتون الأنصاري وعمران بن حصين ، وابن مسعود وأبي بن كعب ، كانوا يفتون بإباحتها ، ويقرؤون الآية هكذا : ﴿ فَمَا آسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ( إلى أجل مُسَمَّى ) ، فاتوهُنَّ أجورهُنَّ ﴾ . وهذا صريح في نكاح المتعة ، ومن المعلوم - ولا يحتمل غيره - أن ليس مرادهم سقوط هذه الجملة من الذكر الحكيم ، بل المراد بيان معنى الآية على نحو التفسير الذي أخذوه من الصادع بالوحي ، ومن أنزل عليه ذلك الكتاب صلى الله عليه وآله . ومن زعم أنّ هذه الجملة عند هؤلاء ، جزء القرآن فقد أخطأ .

٢ ـ إنّ الإستمتاع في الآية ظاهر في هذا النوع من الزواج ، وقد كان معروفاً في صدر الإسلام بالمتعة والتمتع ، فلا بد أن يحمل على هذا النوع من النكاح ، لا على المغنى اللغوي الموجود في الزواج الدائم والمنقطع .

٣- إنّ النكاح الدائم قد مرّ تشريعه في صدر السورة حيث قال تعالى : ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ مَثْنى وثُلاثَ ورُبَاعَ ﴾(١) ولا وجه لتكراره . وتوهم أنّ وجه التكرار هو تبيين حكم صداقِهِن الوارد في قوله : ﴿ أجورهنّ ﴾ ، مدفوع بأنّه مرّ بيانه أيضاً ، في صدر السورة ، عند قوله : ﴿ وآتُوا النّساءَ صَدُقاتِهِنّ نِحْلَةً ﴾ (٢) ، بلجاء بيانه أيضاً قبل هذه الآية بقليل ، في قوله تعالى : ﴿ وإنْ أَرَدتُمُ آسْتِبْدالَ زَوْجٍ مكانَ زَوْجٍ وآتَيْتُمْ إحداهُنّ قِنطاراً فلا تَأْخذوا مِنْهُ شِيئاً ﴾(٣) .

ولا يصحّ جعل هذه الفقرة تأكيداً لقوله : ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمُ ٱسْتِبْدالَ رَوْجٍ ﴾ ، لأنّ الآية السابقة آكد بياناً من هذه الآية .

<sup>(</sup>١) سورة النساء : الآية ٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : الآية ٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء : الآية ٢٠ .

٤ ما نقل عن بعض الصحابة و التابعين من دعوى كون الآية منسوخة ببعض
 الآيات فلولم تكن الآية واردة في مورد المتعة فها معنى ادعاء النسخ فيها.

٥- انّ لفظ الاستمتاع و إن كان في الأصل واقعاً على الانتفاع و الالتذاذ لكنة صار بعرف الشرع مخصوصاً بهذاا لعقد المعين لاسيها إذا أُضيف إلى النساء و المراد من قوله سبحانه: ﴿فما استمتعتم به منهنّ ﴾ هو «متى عقدتم عليهن هذا العقد المسمى متعة فاتوهن أُجورهنّ » و ذلك لانّ المهر يجب بالعقد، لا بالجهاع والاستمتاع.

ولايصح تفسير قوله: ﴿فما آستمتعتم به منهن ﴾ بالعقد الدائم و حمله عليه و ذلك لانّه حينئذ إمّا أن يراد منه المعنى اللغوي أي الانتفاع و الالتذاذ و معنى ذلك انّه لا يجب شيء على الزوج إذا لم ينتفع من المرأة بشيء مع انّ الفقهاء اتّفقوا على لزوم دفع نصف المهر في العقد الدائم إذا طلقها قبل الانتفاع.

أو يراد منه العقد الدائم و لازمه وجوب دفع المهر بكماله بمجرّد العقد لانّه قال: ﴿فَاتُوهِنّ أُجورِهِنّ ﴾ أي مهورهنّ ولا خلاف في انّه غير واجب، و إنّما يجب دفع الكل إذا دخل و إلاّ فذمة الزوج مشغولة بالكل على و جه التعليق. نعم للزوجة المنع من الدخول مالم تأخذ المهر كلّه، و أين هو من وجوب دفع المهر كلّه، اليها مطلقاً، امتنعت أم لا ، أراد الدخول أم لم يرد.

نعم هذا شأن المتعة التي لم يشرع فيها الطلاق فإذا عقد، عقد متعة، لزمه المهر كلّه، دخل أم لم يدخل.

7-ان الاحصان يطلق و يراد منه تارة إحصان التزوج، كقوله سبحانه: 
﴿ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ﴾ (النساء / ٢٤) أي حرمت عليكم 
ذوات الأزواج إلا من سبيت في الحرب من ذوات الأزواج، و أُخرى احصان الحرية 
كقوله سبحانه: ﴿ من لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات ﴾ 
كقوله سبحانه: ﴿ من لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات 
(النساء / ٢٥) أي الحرائر المؤمنات. و ثالثة، احصان التعفف، يقال: أحصن الرجل: 
تعفف، وأحصنت المرأة فرجها من الفجور، أي تعففت، كقوله سبحانه: ﴿ ولا تكرهوا 
فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً ﴾ (النور / ٣٣) إذا أردن العفة و صيانة النفس 
عن الفجور.

وعلى ضوء ذلك فالمراد من قول سبحانه (محصنين غير مسافحين هو إحصان العفة لا بمعنى الاحتراز عن مباشرة النساء، بل بها يقابل السفاح الوارد في قوله: ﴿غير مسافحين﴾ و المعنى أي متعففين غير زانين و حاصرين النفس في ما أحل الله، و كفها عمّ حرّم الله.

٧- المراد من قوله: ﴿غير مسافحين﴾ غير زانين و السفح و إن كان في اللغة بمعنى صبّ الماء و إطلاقه على الزنا ، لأجل انه لاهدف للزاني إلاّ صبّ المني لكن المقصود فيها هو المعنى الفرعي أي الزانين و قد استعمل هذه الكلمة في هذا المعنى في غير واحد من الآيات نحو قوله: ﴿واتوهنّ أُجورهنّ بالمعروف محصنات غير مسافحات ولامتخذات أخدان ﴾ (النساء/ ٢٥) ، أي فانكحوا الاماء في حال انهن عفائف غير زانيات، ولامتخذات أخدان أي الاصدقاء و كان المراد من السفاح هوالزنا جهراً و باتخاذ الخدن، الزنا سرّاً. و جاء هذا المعنى في جانب الزوج أيضاً . قال سبحانه ﴿إذا تيتموهنّ أُجورهنّ محصنين غير مسافحين و لامتخذي أخدان ﴾ (المائدة / ٥).

وحاصل مفاد الآية انه سبحانه أحل لكم ما أحلّ من النساء غير المحرمات لتبتغوا بأموالكم قضاء الوطر بالنكاح أو بملك يمين في حال كونكم متعففين، غير زانين مقتصرين بها أحلّ الله و مجتنبين عمّا حرّم الله من السفاح و الزنا.

٨- لما بين حكم النكاح الدائم، و الأمة المملوكة، بقي قسم منه، أعني عقد المتعة الذي كان رائجاً بينهم، فصار بصدد بيانه و بدء كلامه بفاء النتيجة مشيره إلى نهاية الكلام في بيان أقسام النكاح و قال: «فيا استمتعتم» أي إذا عقدتم عليهن عقد المتعة، فادفعوا إليهن مهورهن بمجرّد العقد، من دون انتظار المسّ إذ ليس فيه طلاق حتى يكون للمرء امساك من دفع الكلّ لاحتمال طلاقهن قبل الدخول، فالمهر يجب بمجرّد العقد فيجب دفعها من غير فرق بين الدخول و عدمه.

و بذلك تمت رسالة الآية في بيان أحكام أقسام الالتذاذ المحلل من النساء و هي ثلاثة:

١- النكاح الدائم. ٢- قضاء الوطر بالأمة المملوكة. ٣- عقد المتعة بشروطها المقرّرة.

ونسأل المانعين الذين يتلقون نكاح المتعة ، مخالفاً للحكمة التي لأجلها شرع النكاح ، نسألهم عن الزوجين الذين يتزوجان نكاح دوام ، ولكن ينويان الفراق بالطلاق بعد شهرين ، فهل هذا النكاح صحيح أو لا ؟ ، لا أظن أنّ فقيها من فقهاء الإسلام ، يمنع ذلك ، وإلّا فقد أفتى بغير دليل ولا برهان . فيتعين الأول ، فأي فرق يكون حينئذ بين المتعة وهذا النكاح الدائم سوى أنّ المدة مذكورة في الأول ، دون الثاني .

يقول صاحب المنار: « إنّ تشديد علماء السلف والخلف في منع المتعة يقتضي منع النكاح بنية الطلاق، وإنْ كان الفقهاء يقولون:إنّ عقد النكاح يكون صحيحاً إذا نوى الزوج التوقيت، ولم يشترطه في صيغة العقد، ولكن كتمانه إيّاه يعد خداعاً وغشاً وهو أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت »(١).

أقول : نحن نفرض أنّ الزوجين رضيا بالتوقيت لبّاً ، حتى لا يكون هناك خداع وغشّ ، فهو صحيح بلا إشكال .

#### الآية غير منسوخة

ثم إنّ جماعة من المفسّرين والمحدّثين بعدما سلّموا نزول الآية في المتعة ودلالتها على مشروعيتها ، تخلّصوا عن القول بمشروعيتها الناسخة إلى أقوال :

فبين قائل بأنّها منسوخة ببعض الآيات ، وقائل بأنّها منسوخة بالسنة . والقائلون بكونها منسوخة بالقرآن اختلفوا بدورهم في الأيات الناسخة ، كها أنّ القائلين بأنّها نُسخت بالسنّة اختلفوا كذلك في زمن النسخ اختلافاً كثيراً.وهذه الإختلافات ، مع قرائن من التاريخ والسنّة ، تدلّ على عدم وقوع النسخ :

### أ\_ الخلاف في الآيات الناسخة

ممّا يدلّ على عدم نسخ آية المتعة ، خلافهم في الآيات التي نسختها، إلى أقوال ، لا يفي أيّ منها بالمدّعىٰ :

<sup>(</sup>١) المنار ، ج ٣ ، ص ١٧ .

القول الأول: إنّ الناسخ قوله سبحانه: ﴿ وَالَّـذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ الْحَافِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُمُ لِفُرُوجِهِمْ الْحَافِ \* إِلَّا عَلَى أَزُواجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ آيَمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ \* فَمَنِ آبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ العادونَ ﴾ (١)

وقد عزب عن القائل أنّ هـذه الآية مكيّـة ، وآية المتعـة مدنيـة ، ولا معنى لناسخية آية لحكم لم يُشرَع بعد .

أضف إليه أنَّ نكاح المتعة داخل في الشقّ الأول . أعني قـوله : ﴿ إِلَّا عـلى أَزواجهم ﴾ .

القول الثاني: إنّها منسوخة بآية العدة ، وهي قولـه تعالى: ﴿ يَمَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النَّساءَ ، فطلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ (٢) حيث تــدلّ على أنّ انفصــال الزوجــين إنّما يحصل بطلاق وعِدّة ، والمتعة ليس فيها عدّة ولا طلاق .

وهذا من غرائب الأقوال ، وذلك أنّ القول بعدم العدّة في المتعة نـاش من الجهل بأحكامها ، فإنّ فيها العدة كالدائم غير أنّ عدتها حيضتان لمن تحيض وخمس وأربعين يوماً لمن لا ترى الحمرة وهي في سنّ من تحيض .

وأمّا الطلاق ، فلم يدلّ دليل عـلى أنّه وسيلة الفـراق الوحيـدة لكل زواج ، وإنّما ينحصر دليل الطلاق بالنكاح الدائم .

القول الثالث : إنَّها منسوخة بآية الميراث حيث لا ميراث في المتعة .

يلاحظ عليه إنّ الميراث من أحكام الزواج ، ونفي حكم في مورد ، لا يـدلّ على انتفاء الموضوع ، فالمتمتع ، بها زوجة يترتب عليها آثار الزوجية إلّا ما خرج بالدليل ، وانتفاء أثرٍ ما لا يـدل على فقـدان الموضوع . مثلًا النفقة من أحكام الزوجية والناشزة لا نفقة لها ومع ذلك فهي زوجة . والكافرة ، والقاتلة والمعقود عليها في المرض إذا مات زوجها فيه قبل الـدخول ، زوجات ، ولكن لا يرثن . بل

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون : الآيات ٥ ـ ٧ .

 <sup>(</sup>٢) سورة الطلاق ، الآية الأولى ، ونظيره قوله تعالى : ﴿ وَالْمَطَلَقَـاتُ يَتَرَبَّصْنَ بـأَنْفُسِهِنَ ثلاثـةَ قروءِ ﴾
 ( سورة البقرة : الآية ٢٢٨ ) .

قد تتحقق الوراثة من دون أنْ تكون هناك زوجية ، كما إذا طلّق الرجل زوجته في مرض موته ، وخرجت عن العدة ، فمات الـزوج إلى سنة من الـطلاق ، فترثـه ، وليست بزوجة . فبين الزوجية والوراثة عموم وخصوص من وجه .

#### ب ـ الخلاف في زمن النسخ

وممَّا يدلُّ على عدم النسخ اختلافهم في زمن نسخه إلى أقوال شتَّى:

١ \_ أنَّها أبيحت ثم نهي عنها عام خيبر .

٢ \_ ما حلَّت إلَّا في عمرة القضاء .

٣ ـ كانت مباحة ونهى عنها في عام الفتح .

٤ - أبيحت عام أوطاس ثم نهي عنها(١)

وهذه الأقوال تنفى الثقة في وقوع النسخ .

على أنّ القول بنسخ الكتاب بأخبار الآحاد ممنوع جداً ، وقد صحّ عن عمران بن الحصين أنّه قال : إنّ الله أنزل المتعة وما نسخها بآية أُخرى ، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله بالمتعة وما نهانا عنها ، ثم قال رجل برأيه ، يريد به عمر بن الخطاب(٢) .

# ج ـ قرائن أخرى على عدم النسخ

لكن هناك قرائن قطعية تدلّ على عدم النسخ وكفى في ذلك ما رواه جابر بن عبد الله الأنصاري ، قال : كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق ، لأيام ، على عهد رسول الله وأبي بكر ، وحتى ( ثم ) نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث (٣) .

<sup>(</sup>١) راجع في الوقـوف على مصـادر هذه الأقـوال : كتاب الغـدير ، ج ٦ ، وأصـل الشيعة وأصـولهـا ، ص ١٧١ . والأقوال في الثاني أكثر ممّا ذكرنا .

 <sup>(</sup>٣) التفسير الكبير للرازي ، ج ١٠ ، ص ٥٣ . الإرشاد ، ج ٤ ، ص ١٦٩ . فتح الباري ، ج ٤ ،
 ص ٣٣٩ ، وجاء في بعض نسخ البخاري ، كها نص عليه العسقلاني .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ، ج ١ ، ص ٣٩٥ .

وقد تضافر عن عليّ أنّه سُئِل عن آية المتعة ، أمنسوخة ؟ قال : لا . وقال : لولا نهي عن المتعة ما زنى إلّا شقي (١) .

أضف إلى ذلك ما تضافر من الروايات الدالّة على أنّ عُمَر هو الذي نهى عن المتعة بعد تسنمه الحلافة ، وقد أسند النهي إلى نفسه بقوله : إنّ رسول الله هذا الرسول ، وإنّ القرآن ، هذا القرآن ، وإنّها متعتان على عهد رسول الله وأنا أنهى عنها ، وأعاقب عليها ، إحداهما متعة النساء ، ولا أقدر على رجل تزوج إمرأة إلى أجل إلّا غيبته بالحجارة ، والأخرى متعة الحج(٢) .

وأقصى ما يمكن أنْ يقال إنّ الخليفة رأى مصلحة في زمانه وأيامه ، اقتضت أن يمنع من المتعة منعاً سياسياً لا دينيا ولذا قال : « وأنا أحرّمها وأعاقب عليها » ، ولم يقل : « إنّ رسول الله حرّمها أو نسخها » ، بل نسب التحريم إلى نفسه ، وجعل العقاب عليها منه لا من الله . ومن المعلوم أنّ المنع السياسي يكون منعاً مؤقّتاً تابعاً لمصلحة الزمان ، فإذا انقلبت المصلحة إلى غيرها ، يرتفع النهي .

فالحق أنّ المتعة سنّة إسلامية أمر بها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلّم بوحي من الله سبحانه ليسدّ بذلك طريق الزنا وأنّ الحكمة الإلهية في إكمال الشريعة تقتضي تسويغ هذا النوع من الزواج فالمسافرون مثلاً ولاسيها من تطول أسفارهم في طلب علم أو تجارة أو جهاد ، أو مرابطة في ثغرٍ به وهم في ميعة الشباب وريعان العمر ، وتأجيج سعير الشهوة ، لا يخلو حالهم من أمرين : امّا الصبر ومجاهدة النفس الموجب للمشقة ، التي تنجر إلى الوقوع في أمراض مزمنة ، الصبر ومجاهدة النفس الموجب للمشقة ، التي تنجر إلى الوقوع في أمراض مزمنة ، وعلل مهلكة ، وفيه إلقاء في العسر والحرج وعظيم المشقة ، ممّا تأباه شريعة الإسلام السمحة السهلة ، ﴿ يُريدُ اللهُ بِكُمُ اليُسْرَ ، ولا يُريدُ بِكُمُ العُسْرَ ﴾ (") ، في ما يُريدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَج ﴾ (") .

وإمَّا الوقوع في الزنا والعهر والتوغل في المفاسد .

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري . ج ٥ . ص ٩ .

<sup>(</sup>٢) سنن البيهتي ، ج٧ ، ص ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الآَّية ١٨٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة : الآية ٦ .

فما هو تكليف الشاب المغترب الـذي لا يقدر على الزواج الـدائم ، وأيُّهما يختار ، يا قادة المسلمين ويا رجال الإصلاح ؟ .

غير أنّ الشيعة الإمامية ، إقتفاء لأثر رسول الله ، وأئمتهم الأطهار ، ينادون على الفواههم بأنّ هناك طريقاً ثـالثاً ، جـامعاً بـين اليُسْر والشرف ، وهو الـزواج المؤقّت ، عـلى شروط وأحكام . ولعمـري إنّ المتعة كـانت رحمة رحم الله بهـا أمـة محمد صلى الله عليه وآله ، كما قال حبر الأمّة ابن عباس (١) .

هذا ، وفيها كتبه الأعلام حول المتعة غنى وكفاية ، وما ذكرناه قبس من أنوار علومهم ، وضياءٌ من مشاعلهم ، رحم الله الماضين من علمائنا وحفظ الله الباقين منهم ، وجمع بهم كلمة المسلمين ، وأوردهم المنهل الصافي المعين ، أعني تـوحيد الكلمة ، كما هم عليه من كلمة التوحيد ، وقد بُني الإسلام على كلمتين :

#### كلمة التوحيد ، وتوحيد الكلمة

بلغ القلم هذه السطور صبيحة يوم الإثنين السادس عشر من شهر شوال المكرم من شهور عام ١٤٠٩ للهجرة النبوية المباركة ، بيد العبد الفقير بذاته إلى الله سبحانه ، أي جعفر خسن بن محمد مكي العاملي ، غفر الله لي ولوالدي ، وجعل ما كتبته وأقدّمه إلى المجتمع الإنساني ، ومحافل الفكر والمعرفة ، ومدارس الحق والهداية ، مذخوراً في خزائنه بأفضل ما يثيب تعالى عباده عليه ، ويُؤجِرُهم به ، إنّه خير مُومًل ومَدْعُو ومُعيبِ .

﴿ وَآخِرُ دَعُواهُم أَنِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ ﴾

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن، ج ٢ . ص ١٧٩ . بداية المجتهد، ج ٢ . ص ٥٨ الدر المنبّور، ج ٢ . ص ١٤١ . ص ١٤١ .

#### تعليق للمؤلف

من المفيد الإشارة إلى شبهة يطرحها بعض المتشدقين بالتجدد والعصرنة ، يقولون : إنّ بنيان الحكم في الإسلام مبني على أسس الديمقراطية ، وحرية الرأي والتعبير ، ومن هذا المنطق ، كان الطريق الذي شرعه الإسلام لانتخاب الإمام والقائد ، هو الشورى والإختيار الحر .

#### وهو غير صحيح من جهات عدّة :

الأولى: إنّهم أرادوا بدعوى الديموقراطية ، تصحيح خلافة الأوائل ، التي يعرف القاصي والداني أية ديموقراطية كانت سائدة فيها ، فأين الضرب بالأيدي والعصي ، والتهديد والوعيد ، وحرق الدور ، وغصب الأموال ، و . . وبالجملة قمع المخالفين بالقهر والعنف والإذلال ؟ . ومع ذلك كلّه ، كم إنسان شارك في عملية الإنتخاب ؟ وما نسبتهم إلى المجتمع الإسلامي ؟ أم ما هي سمتهم التمثيلية لأبنائه ؟ .

الثانية: كيف يسوغ التفوه بمقولة الديموقراطية في مجتمع عشائري قبلي ، الرؤوس فيه عديدة ، والآراء فيه فريدة ، وإنّ هو إلّا رأي صاحب العشيرة ، ما بعده من رأي ، هذا . والديموقراطية تفترض الحرية في الرأي ، والإنفتاح في التعبير ، فلكلّ فردٍ من أبناء المجتمع رأيه المستقل ، ونظره الخاص ، يدلي بصوته

<sup>(</sup>١) راجع إلى ص ٦١٠

لمن شاء وأحب . وفرض مثل هذا في مجتمع قبلي وعشائري . هرطقة فاضحة .

الثالثة: يقول علماء الإجتماع إنّ الديموقراطية إنّما تُفْتَرَضُ في المجتمع المترقي فكريا وثقافياً، وذلك لأنّ العمليات الانتخابية التي يُفترض إجراؤها تحت مظلة الديموقراطية، تستلزم وعياً ونظراً وإدراكاً للمصالح والمفاسد، وتقويماً للطرق السيامة التي تفيد المجتمع في ارتقائه وتكامله، وتجربةً في الحياة السياسية. وهذا كله يستدعي أرضية ثقافية وفكرية نشيطة، لدى أبناء الشعب، وفي غير تلك الصورة، يكون فرض الديموقراطية، لا ديموقراطية.

فإذا قست هذا الأصل الذي ذكرناه ، إلى وضع أفراد المجتمع الإسلامي حال وفاة الرسول الأعظم صلوات الله عليه وآله ، تدرك ما قيمة فرض مبدأ «الديموقراطية » في الإنتخاب ، آنذاك .

\* \* \*

# الفهارس العامة

- \* فهرس الآيات
- \* فهرس الأحاديث
- \* فهرس الأشعار
- \* فهرس مصادر الكتاب
- \* فهرس الأعلام و الكني و الألقاب
- \* فهرس الفرق و الديانات و المذاهب
  - \* فهرس الشعوب و القبائل و الأمم
    - \* فهرس الأماكن و الوقائع
      - \*فهرس المحتويات

# فهرس الآيات

### رقم الآية / الصفحة

|             | سورة البقرة                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T17/A       | ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيُومِ الآخْرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴾   |
| T1T/Y       | ﴿ كُمَثُا الَّذِي اسْتَمَقَدَ زَاداً ﴾                                                             |
|             | ﴿ كِيف تَكفُرُونِ بِاللهِ وِكُنتُهُ أَمواتاً فَأَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِنْتُكُمْ ثُمَّ                 |
| TTE, TIT/TA | يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلِيهِ تُرجَعُونَ ﴾                                                             |
|             | ﴿واتَّقُواْ يُومَّا لَا تَنجِزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا ولا يُقبلُ مِنها شَفَاعَةٌ              |
| TE9, TTA/EA | ولا يؤخذُ منها عدلٌّ ولا هُمْ يُنْصَرونَ ﴾                                                         |
|             | ﴿ وَإِذْ قُلْتُم يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ الله جهرةً فَأَخَذَتْكُمُ            |
| 117/00      | الصاعقَةُ وأنتُمْ تنْظُرُونَ ﴾                                                                     |
| T1Y/07      | ﴿ ثُمَّ بَعثناكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشكرون ﴾                                     |
| r1-/77      | ﴿ فَجَعلناها نكالًا لما بين يديها وما خَلِفها وموعظةً للمتّقين ﴾                                   |
|             | ﴿ وَإِذْ قَالَ مُـوسَىٰ لِقَـومِهِ إِنَّ اللَّهَ يَـأُمُرُكُـمُ أَنْ تَذْبَحُـوا بَقَرَّةً قَـالوا |
| T1E/7Y      | أتتّخذنا هُزواً قالَ أعوذ بالله أنْ أكون من الجاهلين ﴾                                             |
| 112/47      | ﴿ و إِذْ قَتَلَتُمْ نَفَساً فادّاراًتُمْ فيها واللهُ مخرج ما كُنتم تكتمون ﴾                        |
|             | ﴿ فِقَلْنَا اصْرِبُوهُ بَبْعُضُهَا كَذَلْكُ يُحِيُّ اللَّهُ الْمُوتَىٰ ويريكُمْ آياتِهِ            |
| T1E/YT      | لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾                                                                          |
|             | ﴿ بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّنَةً وأحاطت بِهِ خطيئَتُهُ فَأُوْلَئِكَ أَصِحابُ                         |
| EIT/AI      | النَّارِ هُمْ فيها خَالدونَ ﴾                                                                      |

| W14 / 10                      | X وَاللَّهِ الرَّوْهِ الرَّمِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T1E/A9                        | ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفُرُوا بِهِ ﴾                                                              |
|                               | ﴿ قُلِ إِنْ كَانِتَ لَكُمُ الدَّارُ الآخِرَةُ عند اللهِ خالِصَةً من دونِ النَّاسِ                              |
| 772/92                        | فَتَمَنُّواُ الْمَوتَ إِنْ كُنتُمْ صَادقينَ ﴾                                                                  |
| 772/90                        | ﴿ ولن يَتَمَنُّوه أَبَداً بِما قَدَّمت أيديهم والله عليمٌ بالظَّالمين ﴾                                        |
|                               | ﴿ ود كثيرٌ مِنْ أَهلِ الكِتابِ لو يَردُّونَكُمْ من بَعْدِ إيمانِكُمْ كُفّاراً                                  |
|                               | حسداً من عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مَنْ بَعْدِ ما تَبَيّنَ لَهُمُ الحَقُّ فاعفُوا                                    |
| ٤٤/١٠٩                        |                                                                                                                |
| 22/1-1                        | واصفحُوا حتىٰ يأتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قديرٌ ﴾                                  |
|                               | ﴿ وِإِذَ ابتلِّي ابراهيم رَبُّهُ بِكُلِّم اتِ فَأَتَّمُّهُ نَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ                          |
| 14,41/178                     | للنَّاسِ إماماً قال وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمينَ ﴾                                  |
| 175/157                       | ﴿ من آمنْ منهم باللهِ واليوم الآخر ﴾                                                                           |
|                               | ﴿ وكذلكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكونوا شُهَداءَ عَلَىٰ النَّاسِ ويَكُون                               |
| TT+, TOA, TOY/12              | و رو اسار د و و                                                                                                |
| , ,                           | ﴿ الَّذِينَ آتَيناهُمُ الكتابَ يَعرِ فُونَهُ كما يَعرفونَ أَبناءَهُم و إنّ فريقاً                              |
| T1E/1E7                       | منهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقِّ وهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾                                                              |
|                               | and a second |
| 144/184                       | ﴿ أَينِما تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللهُ جَمِيعاً إِنَّ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدير ﴾                       |
|                               | ﴿ وَلا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللهِ آمُواتُ بَلْ أَحْياءٌ وَلٰكِنْ                              |
| 774,700/102                   | لاتَشْعُرُونَ ﴾                                                                                                |
|                               | ﴿ إِلَّا الَّذَينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَينُوا فَأُولِئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وأَنَا التَّوَّابُ            |
| TT1/17-                       | الرَّحيم ﴾                                                                                                     |
| 117/179                       | ﴿ وَلَكُمْ فِي القَصاصِ حَياةٌ ﴾                                                                               |
| ***/14*                       | ﴿ كُتِبُ عَلَيكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ المَوتُ إِنْ تَرَكَ خَيراً الوصيَّةُ ﴾                              |
| 277/140                       | ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ اليسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾                                                |
|                               | ﴿ وَمَنْ يَرْتَدُد مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُت وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولِنكَ حَبِطَتْ                             |
|                               | أعمالُهُمْ فِي الدُّنيا والآخرةِ وأولَئِكَ أصحاب النَّارِ هُمْ فيهَا                                           |
| AND AND ADDRESS OF THE PARTY. |                                                                                                                |
| TYT, T7A/T1Y                  | خالِدونَ ﴾                                                                                                     |
|                               | ﴿ وَيَسَأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي                                  |
|                               |                                                                                                                |

| 777 \ PA7    | المَحيِضِ ولا تَقرَبوهُنَّ حتَّىٰ يَطهُرنَ ﴾                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 104/110      | ﴿ وَلٰكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بِما كَسَبِتْ قُلُوبُكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                        |
|              | ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ ٱلُوفٌ حَذَرَ المَوتِ فقال                                                                                                                                                                           |
|              | لِهُمُ اللهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْياهُمْ إِنَّ اللهَ لَـذُو فَضلٍ عَلَى النَّاسِ ولَكِنَّ                                                                                                                                                                      |
| T1T/TET      | أَكْثَر النَّاسِ لا يَشْكُرونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                            |
|              | ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً قَالُـوا أَنَّىٰ                                                                                                                                                             |
|              | يكون لَهُ المُلْكُ عَلَينَا وَنَحنُ أَحَقُّ مِنهُ وَلَمْ يُؤتَ سَعَةً منَ المالِ                                                                                                                                                                            |
|              | قَالَ إِنَّ اللهَ اصطَفاهُ عَلَيكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي العِلْمِ وَالجِسْمِ وَاللهُ                                                                                                                                                                     |
| 171/727      | يُؤتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ واللهُ واسِعٌ عَليم ﴾                                                                                                                                                                                                          |
| 17-/701      | ﴿ وَآتَاهُ اللهُ المُلْكَ وَالحِكْمَةَ وَعَلَّمهُ مِمَّا يشاء ﴾                                                                                                                                                                                             |
|              | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ                                                                                                                                                           |
| TTA/TO£      | لابَيعُ فيه وِلا خُلَّةٌ ولا شَفاعةٌ والكَافِرون هُمُ الظَّالِموَن ﴾                                                                                                                                                                                        |
| ror, rr9/100 | ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾                                                                                                                                                                                                    |
|              | ﴿ أُو كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرِيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُروشِها قال أنَّىٰ                                                                                                                                                                           |
|              | يُحيي ِهذهِ اللهُ بَعْدَ مَوتِها فَأَمَاتَهُ اللهُ مَائَةَ عَام ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثتَ                                                                                                                                                           |
| 711/709      | قَالَ لَّبِيْتُ يَوماً أَوْ بَعضَ يَوم قَالَ بِلْ لَبِثْتَ مَائَةَ عَامٍ ﴾                                                                                                                                                                                  |
|              | ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرْنَـي كَيْفَ تُحِي الْمَوتَىٰ قَالَ أَوَلَـمْ تُؤْمِنْ                                                                                                                                                                 |
|              | قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيطْمَئِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ                                                                                                                                                                |
|              | إِلَيكَ ثُمَّ اجعلِ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِنهُنَّ جزْءاً ثُمَّ ادْعُهنَّ يأتينَكَ                                                                                                                                                                            |
| Y.V /Y7.     | رِيكَ عَمْ اللهَ عَزْيزٌ حَكِيمٌ ﴾<br>سَعْياً واعلم أنَّ اللهَ عَزْيزٌ حَكِيمٌ ﴾                                                                                                                                                                            |
| T+V/T7+      | ستي واعظم ١٥٠١ عريز عربيم >                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | سورة آل عمران                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | ﴿ رَبَتًا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَومِ لارَيبَ فيه إِنَّ الله لا يُخلِّفُ                                                                                                                                                                               |
| 145/9        | الميعاد ﴾                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكَفُرُونَ بِآياتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغِيرٍ حَقَّ وَيَقْتُلُونَ                                                                                                                                                         |
| TV£/T1       | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكَفُرُونَ بِآياتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغِيرِ حَتَّى وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغِيرِ حَتَّى وَيَقْتُلُونَ النَّاسِ فَبشُّرهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيم ﴾ الَّذينَ يأمرونَ بالقسطِ من النَّاسِ فَبشُّرهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيم ﴾ |

|           | ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعمَالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَالآخِرَةِ وماله ، سن           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| TYE/TT    | ناصرين ﴾                                                                                   |
|           | ﴿ لا يَتَخِذِ المُـوْمنونَ الكافرينَ أُولِياءَ منْ دونِ المُؤمِنينَ وَمَنْ                 |
|           | يَفُعِلْ ذَلَكَ فَليس من اللهِ منْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تَقَيْةً          |
| £79/TA    | وَيُحَدِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وإلى اللهِ المصيرُ ﴾                                        |
| 271/71    | ﴿ أُعِدَّتْ للكافِرين ﴾                                                                    |
| 179/27    | ﴿ إِنَّ اللَّهَ أَصِطَفًاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفًاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ العالمينَ ﴾            |
| 701/10    | ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾                              |
|           | ﴿ أَنِّي قَدْ جِنتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبُّكُمْ أَنِّي أَخلَقُ لَكُمْ من الطِّينِ كهيئةِ    |
|           | الطُّيْرِ فَأَنفَخُ فَيهُ فَيكُونُ طَيرًا بإذَنِ اللهِ وأبرئُ الأكمة والأبرض               |
| T1A/E9    | وَأُحْيَ الْمَوتَىٰ بِإِذِنِ اللهِ ﴾                                                       |
| 9./01     | ﴿ مَنَّ أَنصاري إِلَى الله نحن أنصارُ الله ﴾                                               |
| T1T/0T    | ﴿ آَمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ ﴾                                                              |
|           | ﴿ إِذْ قَالَ اللهُ يَا عَيْسَىٰ إِنِّي مُتَوفِّيكَ وَ رَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرِكَ مِن  |
|           | الَّذين كفروا وجاعلُ الُّـذين اتَّبَعوكَ فوق الذين كفروا إلى يوم                           |
| 170/00    | القيامة ثمَّ إليَّ مَرجِعُكُمْ فَآحَكُمُ بينكُمْ فيما كُنتُم فيه تَختَلِفُون ﴾             |
|           | ﴿ فَأَمَّا الَّذَينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَديداً فِي الدُّنيا والآخرة وما    |
| 170/07    | لهم من ناصرين ﴾                                                                            |
|           | ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوفِّيهِمْ أَجُورَهُمْ واللهُ لا |
| 170/07    | يُحتُ الظَّالَمِينِ ﴾                                                                      |
|           | و إِنَّ مَثَلَ عيسى عِنْدَ اللهِ كَمَثُلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابِ ثُمَّ قالَ لهُ كُنْ   |
| TA/09     | فيكون ﴾                                                                                    |
| 1.7, 1.72 | ﴿ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبِنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ ﴾                                   |
|           | ﴿ وَلَهُ عَلَى النَّاسِ حِبُّ البِّيتِ مَنِ استطاعَ إليهِ سَبيلًا ومَنْ كَفَر              |
| TT1/9Y    | فإنَّ الله غَنيٌ عنِ العَالَمين ﴾                                                          |
| T00/9A    | ﴿ لِمَ تَكُفُرُونَ بِآياتِ اللهِ واللهُ شَهيدٌ عَلَىٰ ما تَعْمَلُونَ ﴾                     |

|         | ﴿ كُنْتُمْ خَيْرٌ أُمَّةٍ أَخْرِجتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TA1/11. | المُنكَرُ ﴾                                                                                                |
|         | ﴿ سابِقوا إلى مَغفرةٍ من رَبُّكُمْ وَجَنَةٍ عَرضُها كعرضِ السَّماء                                         |
| 271/177 | والأرضُ ﴾                                                                                                  |
|         | وَ عَرْ مِنْ ﴾<br>﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ |
|         | قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أعقابِكُمْ وَمَنْ يَنْقُلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ             |
| 07/122  | شَيئاً وسَيجزِي اللهُ الشّاكرين ﴾                                                                          |
|         | ﴿ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنونَ بِاللهِ غيرَ الحقِّ ظنَّ                            |
| 07/102  | الجاهلية يقوُّلُونَ هَلْ لنا منَ الأمرِ مِنْ شِيْءٍ ﴾                                                      |
| 04/109  | ﴿ وَشَاوِرُهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَّكُلُّ عَلَى اللَّهِ ﴾                                 |
|         | ﴿ وَلا تَحْسَبِنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللهِ أَمُواتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ           |
| 1/179   | ُيرزَقُونَ ﴾<br>يُرزَقُونَ ﴾                                                                               |
|         | رُوْرِوِيَ<br>﴿ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا |
| T/1V-   | بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمِ اللَّا خَوفٌ عَليهِم وَلا هُمْ يَحزنونَ ﴾                                           |
|         | ﴿ يَسْتَبَشَرُونَ بِنِعَمَـةٍ مِنَ اللهِ وَفَضَـلٍ وَأَنَّ اللهَ لا يُضيعُ أَجَـرَ                         |
| T/1Y1   | المؤمِنين ﴾                                                                                                |
| 777/110 | ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذائِقَةُ المَوتِ ﴾                                                                          |
| 272/191 | ﴿ وَمَا عِنْدُ اللهِ خَيرٌ للأبرار ﴾                                                                       |
|         |                                                                                                            |
|         | سورة النساء                                                                                                |
| 204/4   | ﴿ فَانكِحوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النَّساءِ مثنىٰ وثُلاثَ وَرُباعَ ﴾                                         |
| £0V/£   | ﴿ وَآتُوا النَّسَاءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحلةً ﴾                                                                |
| ٤١٠/١١  | ﴿ يُوصِّيكُمُ اللهُ فِي أُولَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مثلُ حَظِّ الأنشينِ ﴾                                      |
|         | ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزُواجُكُمْ وإنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كلالة                                   |
| ٤١٠/١٢  | أو أمراة وله أخ أو أخت فَلِكُلِّ واحِدٍ منهُمَا السُّدس ﴾                                                  |
| ٤١٠/١٣  | ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ ﴾                                                   |
|         |                                                                                                            |

|               | ﴿ وَمَنْ يَعَصِ اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فيها         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤١٠, ٤٠٩/١٤   | وَلَهُ عَذَاتٌ مُهِينٌ ﴾                                                                         |
|               | ﴿ وَلَيْسَتِ التَّوبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إذا حَضَرَ                  |
| TTV, TT-/1A   | أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تَبْتُ الْأَنَّ وَلَا الَّـذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ    |
|               | أُولَئِكَ أعتدنا لهم عذاباً أليماً ﴾                                                             |
|               | ﴿ وَإِنْ أَرَدتُهُم استِبدالَ زَوجٍ مَكانِ زَوجٍ وآتيتُمْ إحداهُنَّ قِنطاراً                     |
| £0Y/T-        | فلا تاخدوا منه شيئا 🌩                                                                            |
|               | ﴿ وَحَلائِلُ أَبِنائِكُمُ الَّذِينَ مِن أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجمَعُوا بِينَ الْأَحْتَينِ         |
| £00/TT        | إلاَّ مَا قَدْسَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غفوراً رَحيماً ﴾                                          |
|               | ﴿ وَالْمُحْصِنَاتِ مِن النِّسَاءِ إِلَّا مِنْ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللهِ               |
|               | عَلَيكُمْ وَأُحِلُّ لَكُمْ مَا وراءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبتَغوا بِأَموالِكُمْ مُحْصِنينَ غَيرَ       |
|               | مسافِحين فما اسْتَمتعتم بهِ منهنّ فاتُّوهُنّ أجورهُنّ فريضَةً                                    |
|               | وَلا جُنِاحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الفَريضَةِ إِنَّ اللهَ كان            |
| TY7/T£        | عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾                                                                              |
|               | ﴿ إِنْ تَجِتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنهَونَ عَنهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدخِلْكُمْ |
| <b>۲۷7/۳1</b> | مُدخلاً كريماً ﴾                                                                                 |
|               | ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِثْنَا بِكَ عَلَىٰ هَـؤلاءِ            |
| 771, 707/21   | شِهيدا ﴾                                                                                         |
|               | ﴿ إِنَّ الله لا يغفرُ أَن يُشرَكَ بِه وَيَغِفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشاءُ ومن              |
| 112, 401/24   | يُشْرِكُ بِاللهِ فقدِ افترى إثماً عظيماً ﴾                                                       |
| •             | ﴿ أُم يحسدون النَّـاسَ عَلَيْ مَا آتاهـمُ اللهُ مِنْ فَصْلِهِ فَقَـدْ آتَينا آلَ                 |
| 119/02        | إبراهيمَ الكِتابَ وَالحِكمة وآتيناهُمْ مُلكاً عظيماً ﴾                                           |
|               | ﴿ كُلُّما نَضِجَتْ جُلُودهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوداً غيرها ليذوقوا العذابَ                       |
| ٤٠٥,٢٨١/٥٦    | إِنَّ اللهَ كَانَ عَزِيزاً حَكِيماً ﴾                                                            |
|               | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطْيَعُوا اللَّهَ وَ أَطْيَعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ |
| 19/09         | مِنكُمْ ﴾                                                                                        |

|                        | ﴿ وَلُو إِنَّهُمْ إِذْ ظُلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فاستغفروا اللهَ واستغْفَرَ لَهُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOV, TEE/7E            | الرَّسُولُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                        | ﴿ فَلا وَرَبُّكَ لا يؤمِنُونَ حتَّىٰ يُحَكِّمُ وكَ فِيما شَجَرَ بَينَهُمْ ثُمَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳۲۰/٦٥                 | لايَجدوا في أنفسهم حرجاً ممّا قضيتَ وَيُسَلِّموا تَسليماً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TTT/Y.A                | ﴿ أَينِما تَكُونُوا يُدرِكُكُمُ المَوتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بروجٍ مُشَيِّدةٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                        | ﴿ ستجدون آخرين يريدونَ أن يأمنوكُمْ وَيَأْمنوا قَوْمَهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤١١/٩١                 | كُلُّ ما﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                        | ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُومِناً مُتَعَمّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالداً فيها وَغَضِبَ اللهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 111/95                 | عَلَيه وَلَعَنَهُ وأُعدُّ لَهُ عذاباً عظيماً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                        | ﴿ وَمْنَ يَخْرِجْ مِنْ بَيْتُهِ مُهَاجِراً إِلَىٰ اللهِ ورَسُولِهِ ثُمَّ يُدرِكُهُ الْمَوتُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TTA/1++                | فقد وَقَعَ أَحْهُ عَلَى الله ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                        | ﴿ إِنِ أَمْرُوًّا هَلَكَ لِيسِ له ولدٌ ولهُ أُختُ فلها نِصفُ ما تركَ وهو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| r-/177                 | ﴿ إِنِ آمرُوًا هَلَكَ لِيسِ له ولدٌ ولهُ أُختُ فلها نِصفُ ما تركَ وهو<br>يَرِثُها إِن لم يكن لها ولدٌ فإن كانتا اثنتين فلَهُما الثلثان ممّا تَرك﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                        | سورةالمائدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                        | سورة المائدة<br>﴿ فلا تخشوهم واخشونِ اليومَ أكملتُ لَكُمْ دينكُمْ وأتمَمتُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 97,82,20/8             | ﴿ فلا تخشوهم واخشونِ اليومَ أكملتُ لَكُمْ دينكُمْ وأتمَمتُ عالَكُمْ نعمَت ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 97,12,20/8             | ﴿ فلا تخشوهم واخشونِ اليومَ أكملتُ لَكُمْ دينكُمْ وأتمَمتُ عالَكُمْ نعمَت ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 97,42,20/8             | ﴿ فلا تخشوهم واخشونِ اليومَ أكملتُ لَكُمْ دينكُمْ وأتمَمتُ عليكُمْ نِعمَتي ﴾ عليكُمْ نِعمَتي ﴾ ﴿ وَمَنْ يَكُفُرْ بِالإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وهو في الآخرةِ من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                        | ﴿ فلا تخشوهم واخشونِ اليومَ أكملتُ لَكُمْ دينكُمْ وأتمَمتُ عليكُمْ نِعمَتي ﴾ عليكُمْ نِعمَتي ﴾ ﴿ وَمَنْ يَكُفُرْ بِالإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وهو في الآخرةِ من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                        | ﴿ فلا تخشوهم واخشونِ اليومَ أكملتُ لَكُمْ دينكُمْ وأتمَمتُ عليكُمْ نِعمَتي ﴾ عليكُمْ نِعمَتي ﴾ ﴿ وَمَنْ يَكُفُرْ بِالإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وهو في الآخرةِ من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>77A/0</b>           | ﴿ فلا تخشوهم واخشونِ اليومَ أكملتُ لَكُمْ دينكُمْ وأتمَمتُ عليكُمْ نِعمَتي ﴾ عليكُمْ نِعمَتي ﴾ ﴿ وَمَنْ يَكُفُرْ بِالإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وهو فِي الآخرةِ من الخاسرين ﴾ الخاسرين ﴾ ﴿ ما يُريدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيكُمْ مِنْ حَرَجٍ ولٰكِنْ يُريدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيْتُمَّ نعمتهُ عليكُمْ لعَلَّكُمْ تَشكرون ﴾ وللِيْتَمَّ نعمتهُ عليكُمْ لعَلَّكُمْ تَشكرون ﴾                                                                                                               |
| 878,89/7               | ﴿ فلا تخشوهم واخشونِ اليومَ أكملتُ لَكُمْ دينكُمْ وأتمَمتُ عليكُمْ نِعمَتي ﴾ ﴿ وَمَنْ يَكُفُرْ بِالإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وهو فِي الآخرةِ من الخاسرين ﴾ ﴿ ما يُريدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيكُمْ مِنْ حَرَجٍ ولٰكِنْ يُريدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتَمَّ نعمتهُ عليكُمْ لعَلَّكُمْ تَشكرون ﴾ ﴿ وجعلكُمْ مُلوكاً ﴾ ﴿ وجعلكُمْ مُلوكاً ﴾                                                                                                                                                  |
| #7A/0 £7#, 19/7 10V/1. | ﴿ فلا تخشوهم واخشونِ اليومَ أكملتُ لَكُمْ دينكُمْ وأتمَمتُ عليكُمْ نِعمَتي ﴾ ﴿ وَمَنْ يَكُفُرْ بِالإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وهو فِي الآخرةِ من الخاسرين ﴾ ﴿ ما يُريدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيكُمْ مِنْ حَرَجٍ ولْكِنْ يُريدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نعمتهُ عليكُمْ لعَلَّكُمْ تَشكرون ﴾ ﴿ وجعلكُمْ مُلوكاً ﴾ ﴿ وجعلكُمْ مُلوكاً ﴾ ﴿ ومن أحياها فكانها أحيا النَّاس جميعاً ﴾                                                                                                        |
| #7A/0 £7#, 19/7 10V/1. | ﴿ فلا تخشوهم واخشونِ اليومَ أكملتُ لَكُمْ دينكُمْ وأتمَمتُ عليكُمْ نِعمَتي ﴾ عليكُمْ نِعمَتي ﴾ ﴿ وَمَنْ يَكُفُرْ بِالإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وهو في الآخرةِ من الخاسرين ﴾ ﴿ ما يُريدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيكُمْ مِنْ حَرَجٍ ولْكِنْ يُريدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيْتُمَّ نعمتهُ عليكُمْ لعَلَّكُمْ تَشكرون ﴾ ﴿ وجعلكُمْ مُلوكاً ﴾ ﴿ وجعلكُمْ مُلوكاً ﴾ ﴿ ومن أحياها فكانها أحيا النَّاس جميعاً ﴾ ﴿ ومن أحياها فكانها أحيا النَّاس جميعاً ﴾ ﴿ واللهِ واللهِ والسولَةُ ويسعونَ في الأرضِ |
| #7A/0 £7#, 19/7 10V/1. | ﴿ فلا تخشوهم واخشونِ اليومَ أكملتُ لَكُمْ دينكُمْ وأتمَمتُ عليكُمْ نِعمَتي ﴾ ﴿ وَمَنْ يَكُفُرْ بِالإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وهو فِي الآخرةِ من الخاسرين ﴾ ﴿ ما يُريدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيكُمْ مِنْ حَرَجٍ ولْكِنْ يُريدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نعمتهُ عليكُمْ لعَلَّكُمْ تَشكرون ﴾ ﴿ وجعلكُمْ مُلوكاً ﴾ ﴿ وجعلكُمْ مُلوكاً ﴾ ﴿ ومن أحياها فكانها أحيا النَّاس جميعاً ﴾                                                                                                        |

عَذابٌ عظيم ﴾ 779/77 ﴿ إِلَّا الذين تُابِوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقدِروا عَلَيهمْ فاعلموا أَنَّ اللهَ غَفورٌ رَحيمٌ ﴾ TT9/TE ﴿ السارِقُ والسارِقَةُ فاقطَعوا أيدِيهُما ﴾ T./TA ﴿ ومنْ يردِ اللهُ فتنتهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللهِ شيئاً أُولِئِكَ الَّـذينَ لَمْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ في الدُنيا خِزِيٌ وَلَهُمْ فِي الآخرة عذاب عظيم ﴾ 174/21 ﴿ ويقول الَّذِينَ آمنوا أهؤلاء الَّذِينِ أقسموا باللهِ جهدَ أيمانهم إنَّهم لمعكم حَبِطَتُ أعمالهم فأصبحوا خاسرين ﴾ **TTA/AT** ﴿ قُلْ هَلْ أَنْبَثُكُمْ بِشَرِّ مِن ذلك مِثوبةً عند الله مَنْ لَعنهُ اللهُ وغضب عَليهِ وجعل مِنْهُم القردَة والخَنازيرَ وعبدَ الطاغوتِ أُولَئكَ شُرٌّ مكاناً وأَضلُّ عن سواء السبيل ﴾ 4.9/7. ﴿ يِا أَيُّهَا الرسولُ بِلِّغِ مَا أُنْزِلَ إِلَيكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ **AT/7Y** ﴿ يِا أَيُّهَا الَّذِينِ آمَنُوا شهادةُ بِينكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الموتُ حينَ الوصية اثنان ذُوا عدلِ منكم 171/1-7 ﴿ إِذْ قَالَ اللهُ يِهَا عِيسَى ابِنِ مَرِيمَ ٱذْكُر نِعَمَتِي عَلَيْكَ ... وتُبُرِئُ الأكْمَة والأبرصَ بإذني وإذتُخرِجُ الموتَىٰ بإذنِي ﴾ **\*1**\\/11• ﴿ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شهيداً ما دُمت فيهم فَلَمّا تَوَفّيتنِي كُنْتَ أنتَ 02/114 الرقيبَ عليهم 🏈 سورة الأنعام ﴿ هُو الَّذِي خَلَقَكُمْ مَنْ طَينِ ثُمَّ قَضَىٰ أَجِلًا وأَجِل مُسمَّىٰ عنده ثمّ أنتم تمترون 🦫 TT9/T ﴿ قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمْ وَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ اللهِ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَحْمَةَ ليجمعنَّكُمْ إلى يوم القيامةِ لا ريبَ فيه الَّذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون 🏈 140/11

﴿ حتى إذا جاءتهُم الساعة بغتة قالوا يا حَسرتنا على ما فَرطنا **TA7/T1** فيها 🏈 ﴿ وَأُنذِر بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحشَرُوا إلى رَبُّهم ليس لَهُمْ من TET, TT9/01 دونِهِ وَلَيٌّ وَلا شَفيعٌ لَعلَّهُمْ يتَّقُونَ ﴾ ﴿ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نفسهِ الرَّحمةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ منكُمْ سوءً بجهالة ثُمَّ تابَ من بعدهِ وأصلحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رحيمٌ ﴾ TT9/02 ﴿ وما قدروا الله حتَّ قدره ﴾ 129/91 ﴿ ولو ترى إذ الظالِمونَ في غمرات الموتِ والملائِكَةُ باسِطوا أيديهم أخْرِجوا أنفُسَكُمْ اليَومَ تُجنَونَ عَذابَ الهونِ بِمَا كُنتمْ تقولون على الله غير الحقّ وكنتُم عن آياته تستكبرون ﴾ 2-1/92 ﴿ وِمَا نَـرِيٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُم الَّذِينَ زَعَمَتُمْ أَنَّهُمْ فَيكُمْ شُرِكَاءُ لقد تقطَّعَ بينكُمْ وضَلَّ عنكُمْ ما كُنتُمْ تَزعمون ﴾ 279/95 ﴿ أَفَمَنْ كَانَ مَيْتاً فأحييناهُ وَجَعَلْنا لهُ نُوراً يمشي بهِ في الناسِ كمن مثلهُ فِي الظُّلماتِ ليسَ بِخارج منها ﴾ 777/177 77/172 ﴿ اللهُ أعلمُ حيثُ يجعَلْ رسالتهُ ﴾ ﴿ كَذَلِكَ يَجِعَلُ اللهُ الرجسَ عَلَى الَّذِينَ لا يؤمِنونَ ﴾ 179/170 ﴿ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِيَّةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خَنزيرِ فَإِنَّهُ رَجْسٌ ﴾ 174/120 ﴿ وأنَّ هذا صِراطي مُستقيماً فاتَّبِعوه ولا تتَّبعوا السَّبل فَتَفَرَّق بكم T7A/10T عن سبيله ﴿ هِلْ ينظرون إلاَّ أَن تأتيهمُ الملائِكَةُ أَوْ يأتي رَبُّكَ أَوْ يأتي بعضُ آياتِ رَبُّكَ يَومَ يِأْتِي بعض آياتِ ربُّكَ لا ينفعُ نفساً إيمانها لَمْ تكن آمنت من قبلُ أو كسبت في إيمانها خيراً ﴾ TO-/10A سورة الأعراف 271/2 ﴿ وَناديٰ أصحاتُ الجنَّةُ أصحابُ النار ﴾ ﴿ فمن ثقلت موازينه فأُولَئِكَ هُمُ المفلِحون ﴾ 17T/A

|              | ﴿ وَمِن خَفَّتَ مُوازِينَهُ فَـ أُولِئِكَ الَّذِينِ خَسَرُوا أَنفُسِهُم بِمَا كَانُوا                                                                                                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>177/9</b> | بآياتنا يظلمون ﴾                                                                                                                                                                                                                               |
|              | ﴿ قَـالَ اهبطوا بَعضكـمْ لِبَعضٍ عـدوٌ وَلَكُـمْ فِي الأرضِ مستقـرٌ                                                                                                                                                                            |
| 177/72       | ومتاعٌ إلى حين ﴾                                                                                                                                                                                                                               |
| TA-/TO       | ﴿ قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ﴾                                                                                                                                                                                                   |
| ,,,,,,,      | ﴿ لَكُلَّ أُمَّةٍ أَجِلُّ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُ مَ لَا يَسْتَأْخُرُونَ سَاعَةً                                                                                                                                                                |
| 777/72       | ولايستقدمون 🍑                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | ﴿ يَا بِنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِينَّكُمْ رُسُلِ مِنْكُمْ يَقَصُّونَ عَلَيْكُمْ آياتِي فَمَنْ<br>اتَّةِ لَا أَلَى كَامِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ رُسُلِ مِنْكُمْ يَقَصُّونَ عَلَيْكُمْ آياتِي فَمَنْ                                                   |
| 177/50       | اتَّقَىٰ وَأَصلَحَ فلا خوفٌ عليهِمْ ولا هُمْ يحزنون ﴾                                                                                                                                                                                          |
|              | <ul> <li>إذا بني ادم إما ياتينكم رُسل مِنكم يقصون عَليكم اياتي فَمَنْ</li> <li>اتَّقَىٰ وَأَصلَحَ فلا خوفٌ عليهِمْ ولا هُمْ يحزنون ﴾</li> <li>والذين كذّبوا بآياتنا واستكبروا عنها أُولئك أصحابُ النارِ هُمْ</li> <li>فيها خالدون ﴿</li> </ul> |
| 177/87       |                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | ﴿ وبينهما حجابٌ وعلى الأعرافِ رجالٌ يعرفون كلَّ بسيماهم                                                                                                                                                                                        |
|              | ونادوا أصحابُ الجنّةِ أن سلامُ عليكُمْ لم يدخلوها وهم                                                                                                                                                                                          |
| 777/27       | يطمعون،                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | ﴿وإذا صُرِفت أبصارهُمْ تلقاء أصحابِ النارِ قالوا ربّنا لا تجعلنا                                                                                                                                                                               |
| 777/27       | مع القوم الظالمين ﴾                                                                                                                                                                                                                            |
|              | ﴿ ونادي أصحابُ الأعرافِ رجالاً يعرفونهم بسيماهُم قالـوا ما                                                                                                                                                                                     |
| 777/84       | أغنىٰ عنكُمْ جمعُكم وما كُنتم تستكبرون ﴾                                                                                                                                                                                                       |
| 777/02       | ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلَقُ وَالْأُمْرُ تَبَارِكَ الله رَبِّ الْعَالْمِينَ ﴾                                                                                                                                                                        |
|              | ﴿ وهو الَّذِي يُرسِلُ الرياحَ بُشراً بين يَدَيْ رَحْمَتِهِ حتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ                                                                                                                                                              |
|              | سحاباً ثِقالاً سُقناهُ لِبَلَدٍ مَيّتٍ فأنزلنا بهِ الماء فأخرجنا بهِ من كلّ                                                                                                                                                                    |
| 19-/04       | الثمراتِ كذلكَ نخرجُ الموتى لعلَّكُمْ تذكّرون ﴾                                                                                                                                                                                                |
|              | ﴿ فعقروا الناقةَ وَعَتوا عن أمرِ رَبِّهم وقالوا يا صالحُ ائتنا بما تَعِدُنا                                                                                                                                                                    |
| T-£/YY       | إن كنت من المرسلين                                                                                                                                                                                                                             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                |
| T-E/YA       | ﴿ فَأَخَذَتْهُمْ الرَجْفَةُ فأصبحوا فِي دارهِم جاثمين ﴾                                                                                                                                                                                        |

| T.£/Y9        | لكم ولكن لا تُحبّونَ الناصحين ﴾                                                                                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | ﴿ الَّذِينَ كَذِّبُوا شَعْيِباً كَأَنْ لَم يَعْنُوا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعِيباً كَانُوا                                                                       |
| T-£/9T        | هم الخاسرين ﴾                                                                                                                                                         |
|               | ﴿ فَتُولِّيٰ عَنْهِمْ وَقَالَ يَاقُومُ لَقَدَ أَبِلَغْتَكُمْ رَسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحَتُ                                                                             |
| T-£/9T        | لَكُمٌ فكيف آسي على قوم كافرين ﴾                                                                                                                                      |
|               | ﴿ وَواعدنا موسىٰ ثلاثين ليلة وأتممناها بِعَشرٍ فَتَمَّ ميقاتُ ربّه                                                                                                    |
|               | أربعين ليلةً وقال موسى لأخيهِ هارون اخلفني فِي قومي وأصلح                                                                                                             |
| 127/127       | ولا تتبع سبيل المفسدين ﴾                                                                                                                                              |
|               | ﴿ سأصرفُ عنْ آياتِي اللَّذينَ يَسْتَكبِرونَ في الأرُّضِ بِغَيرِ الحقِّ                                                                                                |
| 178/187       | ذلكَ بأنَّهمْ كَذِّبوا بآياتنا وكانوا عَنها غاَّفلين ﴾                                                                                                                |
|               | ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بَآيَاتُنَا وَلَقَاءَ الآخرة حَبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلَّ يَجْزُونَ                                                                           |
| TV0,17£/1£Y   | إلاّ ما كانوا يعملون ﴾                                                                                                                                                |
|               | ﴿ واختار موسى قومهُ سبعين رجلًا لِميقاتنا فلمّا أَخِذَتْهُمُ الرجفةُ                                                                                                  |
|               | قالَ ربّ لـوْ شِئْتَ أهلكتهم من قبلُ وإيّـاي أتهلكُنا بمـا فعل                                                                                                        |
|               | السفهاء مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فتنتكَ تُضِلُّ بها منَّ تشاء وتهدي من                                                                                                 |
| T1Y/100       | شاء 🏓                                                                                                                                                                 |
| T+9/177       | ﴿ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عِنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسئين ﴾                                                                                    |
|               | سورة الأنفال                                                                                                                                                          |
| 1T•/Y         |                                                                                                                                                                       |
| 11 • / ¥      | ﴿ وِيُرِيدُ اللهُ أَنْ يُحِقَّ الحقَّ بِكَلِماتِهِ ويقطَعَ دابِر الكافرين ﴾<br>﴿ يا أَيُّها الذينَ آمنوا إِنْ تَتَّقوا اللهَ يجعل لكُمْ فرقاناً ويُكَفّرْ عَنْكُمْ    |
| # LA TE / # G |                                                                                                                                                                       |
| TY7/T9        | سِيتُناتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُم واللهُ ذو الفضْلِ العظيم ﴾<br>﴿ يَمَا كَانَ اللهُ الْمُوالِمُ أَنَّ مُنْ أَنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْحَانِ اللهِ مُمَا أَنَّ مُنْ مَهُ مُنْ |
| 76A /##       | ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمَ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبِهُمْ وَهُمْ                                                                           |
| 720/77        | يستغفرون ﴾                                                                                                                                                            |

#### سورة التوية

|               | سوره ، صوره                                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | ﴿ ما كانَ للمشركين أن يعمروا مساجدَ الله شاهدين على أنفسهم                                |
| TYT/IY        | بالكفرِ أُولئكَ حبطتْ أعمالهُمْ وفي النارِ هُمْ خالدون ﴾                                  |
| TYT/IA        | ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مساجِد اللهِ مَنْ آمن باللهِ واليُّومِ الآخر﴾                         |
|               | ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الَّذَّهِبِ وَالْفَضَّةِ وَلَا يَنْفَقُونَهَا فِي سَبِيلَ اللهِ |
| 777/72        | فبشّرهُمْ بعذابِ أليم ﴾                                                                   |
|               | ﴿ يُومَ يُحْمَىٰ عَلِيهِا فِي نارِ جِهِنَّم فَتُكُوىٰ بِها جِباهُهُ م وجُنُوبُهُمْ        |
| 777/70        | وظهورهُمْ هذا ما كنزتم لأنفسكُمْ فذوقوا ما كنتم تكنزون ﴾                                  |
|               | ﴿ لقد ابْتَغَوْا الْفتنةَ مِن قبلُ وقلْبوا لكَ الأُمورَ حتَّىٰ جاءَ الحقّ                 |
| £ \ / £ \ \   | وظهرَ أَمْرُ الله وهـمْ كارهون﴾                                                           |
|               | ﴿ وعدَ اللهُ المنافقينَ والمنافقاتِ والكُفّارَ نارَ جهنَّمَ خالدينَ فيها                  |
| <b>TAT/3A</b> | هِيَ حَسْبُهُمْ ﴾                                                                         |
|               | ﴿ وَعِدَ اللهُ الْمؤمنينَ والمؤمِناتِ جنّاتٍ تجري من تحتها الأنهار                        |
|               | خالدينَ فيها ومساكنَ طيبّةً في جنّاتِ عدنِ ورضوان من اللهِ أكبر                           |
| TAT, TAT/YT   | ذلك هو الفوز العظيم﴾                                                                      |
| 279/94        | ﴿الأعرابُ أَشدُّ كفراً ونفاقاً ﴾                                                          |
|               | ﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مِن يَتَّخَذُ مَا يُنفَقُ مَغْرَماً ويتربِّصُ بِكُمْ الدُّوائر      |
| 277/91        | عليهم دائرة السَّوءِ والله سميعٌ عليمٌ ﴾                                                  |
| T1A/119       | ﴿ يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمِنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مِعِ الصَّادِقِينِ ﴾            |
|               |                                                                                           |

#### سورة يونس

﴿ إِنَّ رَبُّكُمْ اللهُ الَّهِ الَّهِ عَلَقَ السَّمْ واتِ والأرضَ في ستَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ استوى على العرش يُدبِّرُ الأمْرَ ما منْ شَفيعِ إلاَّ من بعدِ إِذَنهِ ذَٰلكُمْ اللهُ ربّكُمْ فاعبدوه أفلا تذكرون ﴾ ﴿ إِلِيهِ مُرجِعِكُمْ جميعاً وعْدَ اللهِ حقًّا إِنَّهُ يبدؤا الخلقَ ثُمَّ يُعيدهُ ليجزي الذينَ آمنوا وعملوا الصَّالحاتِ بالقِسطِ والّذينَ كفروا لهم

TET/T

| 141/2  | شرابٌ من حميم وعذابٌ أليم بما كانوا يكفرون ﴾                                                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | ﴿ وَيَعْبِدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفُعُهُمْ وَيقُولُونَ هُؤُلاءً |
| TOA/1A | شفعاؤنا عنداللهِ ﴾                                                                          |
| 77-/71 | ﴿ قُلِ اللهُ إُسرِعُ مكراً إنّ رُسُلنا يكتبونَ ما تَمْكُرُون ﴾                              |
| 717/72 | ﴿إِنَّمَا مثلُ الَّحِياةِ الدُّنيا كماءِ أنزلناه ﴾                                          |
| TTA/EE | ﴿ إِنَّ اللهَ لا يظلمُ النَّاسَ شيئاً ﴾                                                     |
|        | ﴿ رَبُّنا أَطْمَسَ عَلَىٰ أَمُوالَهُمْ واشددعلى قلوبهم فلا يؤمنوا حتَّىٰ                    |
| 172/44 | يَرَوُا العذاب الأليم ﴾                                                                     |
|        | ﴿ آمنت أنَّه لا إِلَّهَ إِلَّا الَّـذِي آمنتْ بِهِ بنو إسرائيلَ وأنا مِنَ                   |
| TT-/9- | الْمُسلمينَ ﴾                                                                               |
| 78-/91 | ﴿الآن وقد عصيتَ قبلُ وكنتَ من المفسدينَ ﴾                                                   |
| 7-7/97 | ﴿ فاليومَ ننجّيكَ ببدَنِكَ لتكونَ لِمنْ خلفكَ آيةً ﴾                                        |
|        | ﴿ فإن كُنتَ في شكِّ ممّا أنزلنا إليكَ فسْتَل الّذين يقرءُونَ الكتاب                         |
| T-0/9£ | من قبلك لقد جاءًكَ الحقُّ من ربّكَ فلا تكوننّ من الممترين ﴾                                 |
| TOE/1  | ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَوْمِنِ إِلَّا بِإِذِنْ اللَّهِ ﴾                              |
|        |                                                                                             |
|        | سورة هود                                                                                    |
|        | ﴿ وَأَنِ استغفروا ربَّكُمْ ثُمَّ توبوا إليه يُمَتِّعكُمْ متاعاً حَسناً إلى                  |
|        | أجلٍ مُسمَّى ويـؤتِ كُلُّ ذِي فضلٍ فَضلَهُ وإنْ تُولُّوا فـإنِّي أخاف                       |
| TTT/T  | عليكمْ عذابَ يوم كبير ﴾                                                                     |
| 144/2  | ﴿ إِلَى اللهِ مرجعكُمٌ وهو على كلِّ شيءٍ قدير ﴾                                             |
| 754/7  | ﴿ وما منِ دابَّةٍ في الأرضِ إلَّا على اللهِ رزقها ﴾                                         |
|        | ﴿ ولئن قُلت إنَّكم مبعوثون منْ بعدِ الموتِ ليقولَنَّ الَّذين كفروا                          |
| 145/4  | إنْ هذا إلاّ سحرٌ مبين ﴾                                                                    |
|        | ﴿ مِن كَانَ يَـرِيدُ الحِياةَ الدُّنيا وزِينتها نُوفِّ إليهم أعمالَهُمْ فيها                |
| TY0/10 | وهم فيها لا يُبْخَسُونَ ﴾                                                                   |

|                     | ﴿ أُولِئِكَ الَّـذِينِ لِيسَ لَهُـمْ فِي الآخِرةِ إِلَّا النَّارِ وحبطَ ماصنعوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TY0/17              | فيها وباطِلٌ ما كانوا يعملون ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 145/14              | ﴿ وَمِن يَكُفُر بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارِ مُوعِدُهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                     | ﴿ رَبُّ إِنِّي أُعُوذُ بِكَ أَنْ أَسَأَلُكَ مَا لَيْسَ لَيَ بِهِ عَلَمٌ وَ إِلَّا تَغْفُر لِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 177/27              | وترحمنِي أَكُنْ من الخاسرين ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                     | ﴿ وَيا قَومِ استغفروا ربَّكُمْ ثمَّ توبوا إليهِ يُرسِلُ السَّماءَ عليكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 777/07              | مدراراً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 177/117             | ﴿ ولا تركنوا إلى الَّذين ظلموا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 777/117             | ﴿ و ما كان ربُّكَ لِيُهِلِّكَ القرئ بِظلمِ وأهلُها مصلحون﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     | سورة يوسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| T1T/1Y              | ﴿ وما أنتَ بمؤمنِ لنا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 119/1-1             | ﴿ رَبِّ قَدْ آتيتني مَّن المُلكِ وعلَّمتنِي من تأويلِ الأحاديثِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     | سورة الرعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| £-7/7               | ﴿ وسخَّ الشَّمسَ والقمرَ كلُّ بحرى لأحل مسمَّر ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| £-8/8               | ﴿ وسخَّ الشَّمسَ والقمرَ كلُّ بحرى لأحل مسمَّر ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                     | ﴿ وسخّر الشّمسَ والقمرَ كلُّ يجري لأجلٍ مسمَّى ﴾ ﴿ وإنْ تعجَب فعجبٌ قَوْلُهُمْ أُوذَا كُنّا تُراباً أَثِنّا لفِي خلقٍ جديدٍ                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| £.7/7<br>1AT,1YA/0  | ﴿ وسخّر الشّمسَ والقمرَ كلُّ يجري لأجلِ مسمَّى ﴾<br>﴿ وإنْ تعجَب فعجبٌ قوْلُهُمْ أَءِذَا كُنّا تُراباً أَثِنّا لفِي خلقِ جديدٍ<br>اُولئكَ الّذين كفروا بربّهم ﴾                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     | ﴿ وسخّر الشّمسَ والقمرَ كلُّ يجري لأجلِ مسمَّى ﴾<br>﴿ وإنْ تعجَب فعجبٌ قوْلُهُمْ أَءِذَا كُنّا تُراباً أَثِنّا لفِي خلقِ جديدٍ<br>اُولئكَ الّذين كفروا بربّهم ﴾                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     | ﴿ وسخّر الشّمسَ والقمرَ كلُّ يجري لأجلِ مسمَّى ﴾<br>﴿ وإنْ تعجَب فعجبٌ قوْلُهُمْ أَءِذَا كُنّا تُراباً أَثِنَا لَفِي خلقِ جديدٍ<br>أُولئكَ الّذين كفروا بربِّهم ﴾<br>﴿ ويستعجلونكَ بالسَّيِّمَة قبلَ الحسنةِ وقدْ خَلتْ من قَبْلِهُمُ<br>المَثْلاتِ وإنّ ربَّكَ لذومغفرةِ للناسِ على ظلمهِم وإنّ ربَّكَ                                                                                                |
| 147,144/0           | ﴿ وسخّر الشّمسَ والقمرَ كلٌّ يجري لأجلِ مسمَّى ﴾<br>﴿ وإنْ تعجَب فعجبٌ قوْلُهُمْ أُوذَا كُنّا تُراباً أَثِنَا لَفِي خلقِ جديدٍ<br>اُولئكَ الّذين كفروا بربّهم ﴾<br>﴿ ويستعجلونكَ بالسَّيَّة قبلَ الحسنةِ وقدْ خَلتْ من قَبْلِهُمُ<br>المَثْلاتِ وإنّ ربَّكَ لذومغفرةِ للناسِ على ظلمهِم وإنّ ربَّكَ<br>لَشديدُ العقابِ ﴾                                                                               |
| 147,144/0           | ﴿ وسخّر الشّمسَ والقمرَ كلُّ يجري لأجلِ مسمَّى ﴾<br>﴿ وإنْ تعجَب فعجبٌ قوْلُهُمْ أَءِذَا كُنّا تُراباً أَثِنَا لَفِي خلقِ جديدٍ<br>اُولئكَ الّذين كفروا بربّهم ﴾<br>﴿ ويستعجلونكَ بالسَّيَّة قبلَ الحسنةِ وقدْ خَلتْ من قَبْلِهُمُ<br>المَثْلاتِ وإنّ ربَّكَ لذومغفرةِ للناسِ على ظلمهِم وإنّ ربَّكَ<br>لَشديدُ العقابِ ﴾<br>﴿ ويقولُ الَّذينَ كَفَروا لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفَىٰ باللهِ شهيداً بيني |
| 1AT, 1YA/0<br>£1T/Y | ﴿ وسخّر الشّمسَ والقمرَ كلٌّ يجري لأجلِ مسمَّى ﴾<br>﴿ وإنْ تعجَب فعجبٌ قوْلُهُمْ أُوذَا كُنّا تُراباً أَثِنَا لَفِي خلقِ جديدٍ<br>اُولئكَ الّذين كفروا بربّهم ﴾<br>﴿ ويستعجلونكَ بالسَّيَّة قبلَ الحسنةِ وقدْ خَلتْ من قَبْلِهُمُ<br>المَثْلاتِ وإنّ ربَّكَ لذومغفرةِ للناسِ على ظلمهِم وإنّ ربَّكَ<br>لَشديدُ العقابِ ﴾                                                                               |
| 1AT, 1YA/0<br>£1T/Y | ﴿ وسخّر الشّمسَ والقمرَ كلُّ يجري لأجلِ مسمَّى ﴾<br>﴿ وإنْ تعجَب فعجبٌ قوْلُهُمْ أَءِذَا كُنّا تُراباً أَثِنَا لَفِي خلقِ جديدٍ<br>اُولئكَ الّذين كفروا بربّهم ﴾<br>﴿ ويستعجلونكَ بالسَّيَّة قبلَ الحسنةِ وقدْ خَلتْ من قَبْلِهُمُ<br>المَثْلاتِ وإنّ ربَّكَ لذومغفرةِ للناسِ على ظلمهِم وإنّ ربَّكَ<br>لَشديدُ العقابِ ﴾<br>﴿ ويقولُ الَّذينَ كَفَروا لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفَىٰ باللهِ شهيداً بيني |

| WW4 /44    |                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| TT1/V      | لشديد ﴾                                                                                |
| 117/10     | ﴿ واستفتحوا وخاب كُلُّ جبّارٍ عنيد ﴾                                                   |
| 117/17     | ﴿ مِن وِرائِهِ جَهِنَّمُ ويُسقَىٰ مِن ماءٍ صديدٍ ﴾                                     |
| TT1/1Y     | ﴿ وِيأتِيهِ الموتُ مَن كُلِّ مكانِ وما هو بميَّتٍ ﴾                                    |
| V1/T9      | ﴿ الحمُّدُ للهِ الَّذِي وَهِبَ لِي عَلَى الكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ و إسحاق ﴾               |
| 178/21     | ﴿ربَّنا اغفر لي ولوالديّ وللمؤمنين يوم يُقومُ الحساب ﴾                                 |
|            | ﴿ يُومَ تُبَدُّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمْ وَاتُّ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الواحدِ |
| ٤٠٢,١٧٢/٤٨ | القهّارُ ﴾                                                                             |
| 177/29     | ﴿ وترَى المُجرمين يومثذِ مقرَّتين في الأصفاد ﴾                                         |
| 141/0-     | ﴿ سرابيلهم من قَطِرانٍ وَتغشىٰ وجوهَهُمُ النَّار ﴾                                     |
| 147/01     | ﴿ لِيجْزِيَ اللهُ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللهُ سَرِيعُ الحسابِ ﴾              |
|            |                                                                                        |
|            | سورة الحجر                                                                             |
| T01/A      | ﴿ مَا نُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ ومَا كَانُوا إِذاً مِنْظُرِينٍ ﴾       |
| £7£/71     | ﴿ وَإِنْ مِن شَيءٍ ۚ إِلاَّ عَنْدُنَا خَزَائَنَّهُ ﴾                                   |
| 145/52     | ﴿ وَإِنَّ جِهِنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجِمِعِينَ ﴾                                       |
| 119/05     | ﴿ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلامٍ عليمٍ ﴾                                                  |
|            | ۴ اه مسرد نور المحتمل                                                                  |
|            | سورة النحل                                                                             |
| ££7/17     | ﴿ وِبِالنَّجِمِ هُمْ يِهِتَدُونُ ﴾                                                     |
| 771/71     | ﴿ أَمُواتٌ غَيرُ أَحِياءٍ ﴾<br>﴿ أَمُواتٌ غَيرُ أَحِياءٍ ﴾                             |
| TTT/TA     | ﴿ الَّذِينَ تتوفَّاهُمُ المَّلائكَةُ ﴾<br>﴿ الَّذِينَ تتوفَّاهُمُ المَّلائكَةُ ﴾       |
|            | ر الذينَ تتوفَّاهُمُ الملائكَةُ طيّبين يقولون سلامٌ عليكُمُ ادخلوا                     |
| 770/77     | الجنَّة بما كنتم تعملون ﴾                                                              |
| T+0/T7     | ﴿ ولقد بعثنا في كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أن اعبُدوا اللهَ واجتنبُوا الطاغوتَ ﴾           |
|            |                                                                                        |
| TV/££      | ﴿ وَأَنزِلنا إليكَ الذِّكرَ لتبيَّنَ للنَّاسِ ما نُزِّلَ إليهِمْ ﴾                     |

|                                                         | ﴿ ولوْ يـؤاخذُ اللهُ النَّاسَ بِظلمِهِم ما تَـرَكَ عَلَيها من دابَّةٍ ولكن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 250/71                                                  | يؤخِّرهُمْ إلىٰ أجل مُسمَّى﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 140/44                                                  | ﴿ وما أمرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ البصرِ أَوْ هُوَ أَقْرِبُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 107/19                                                  | ﴿ ويوْمَ نَبْعثُ في كُلِّ أُمَّةٍ شُهِيداً علَّيهم من أنفسهم ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 277/97                                                  | ﴿ ماعندكُمْ ينفذُ وما عند اللهِ باقِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                         | ﴿ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مَنْ بَعِدِ إِيمَانِهِ إِلاًّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مَطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                         | ولكن من شرحَ بالكفرِ صدراً فعليهِمْ غضبٌ مِنَ اللهِ ولَهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٣٠,٣١٣/١٠٦                                             | عذاتٌ عظم ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                         | ﴿ أُولَتُكَ الَّذِينَ طَبِعَ اللهُ على قلوبهِمْ وسمعهِمْ وأبصارهِمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| T1E/1-A                                                 | وأُولئكَ همُ الغافلون ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 09/170                                                  | ﴿ وجادلهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                         | سورة الأسراء<br>﴿ إقرأ كتابَكَ كَفَيْ بنفسِكَ اليومَ عليكَ حَسيباً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 21/15                                                   | ﴿ إِقْرَا كَتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيُومَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 771/18                                                  | ﴿ إِقْرَاْ كَتَابَكَ كُفِّي بِنَفْسِكَ اليَّومَ عَلَيكَ حَسيبًا ﴾<br>﴿ وَإِذَا أَرِدْنَا أَنْ نُهلِكَ قَرِيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِيهَا فَفْسقوا فِيهَا فَحَقّ عَلَيْهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 71/1£<br>777/17                                         | ﴿ إِقْرَاْ كَتَابَكَ كَفَيْ بِنَفْسِكَ اليَّومَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾<br>﴿ وَإِذَا أَرِدْنَا أَنْ نُهلِكَ قَرِيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِيها فَفْسقوا فِيها فحقّ عليها<br>القولُ فدمّرناها تدميراً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                         | ﴿ وِ إِذَا أَرِدِنَا أَن نُهلِكَ قريَةً أَمَرُنا مُترَفِيها ففسقوا فيها فحقّ عليها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ***/17                                                  | ﴿ وإذا أردنا أن نُهلِكَ قريَةً أَمَرْنا مُترَفيها ففسقوا فيها فحقّ عليها القولُ فدمّرناها تدميراً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ****/17<br>****/1 <b>Y</b>                              | ﴿ وإذا أردنا أن نُهلِكَ قريَةً أمَرْنا مُترَفيها ففسقوا فيها فحقّ عليها القولُ فدمّرناها تدميراً ﴾ ﴿ وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفي بربّكَ ﴾ ﴿ وأوفوا بالعهد إنّ العهدَ كانَ مستُولًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 77Y/17<br>77Y/1Y<br>77/T£                               | ﴿ وإذا أردنا أن نُهلِكَ قريَةً أمَرْنا مُترَفيها ففسقوا فيها فحقّ عليها القولُ فدمّرناها تدميراً ﴾ ﴿ وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربّكَ ﴾ ﴿ وأوفوا بالعهد إنّ العهدَ كانَ مستُولاً ﴾ ﴿ ولقد صرّفنا في هذا القرآن ليذّكروا وما يزيدهُمْ إلاّ نُفوراً ﴾                                                                                                                                                                                                             |
| TTY/17 TTY/1Y TT/TE TT-/E1                              | ﴿ وإذا أردنا أن نُهلِكَ قريَةً أمَرْنا مُترَفيها ففسقوا فيها فحق عليها القولُ فدمّرناها تدميراً ﴾ ﴿ وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربّكَ ﴾ ﴿ وأوفوا بالعهد إنّ العهد كانَ مستُولاً ﴾ ﴿ ولقد صرّفنا في هذا القرآن ليذّكّروا وما يزيدهُمْ إلاّ نُفوراً ﴾ ﴿ وقالوا أوذا كُنّا عظاماً ورُفاتاً أونالمبعوثونِ خَلقاً جديداً ﴾                                                                                                                                            |
| 77Y/17<br>77Y/1Y<br>77/TE<br>77·/E1<br>1A9/E9           | ﴿ وإذا أردنا أن نُهلِكَ قريَةً أمَرْنا مُترَفيها ففسقوا فيها فحقّ عليها القولُ فدمّرناها تدميراً ﴾ ﴿ وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربّكَ ﴾ ﴿ وأوفوا بالعهد إنّ العهد كانَ مستُولاً ﴾ ﴿ ولقد صرّفنا في هذا القرآن ليذّكّروا وما يزيدهُمْ إلاّ نُفوراً ﴾ ﴿ وقالوا أوذا كُنّا عظاماً ورُفاتاً أونالمبعوثون خَلقاً جديداً ﴾ ﴿ فسيقولون من يُعيدُنا قُلِ الّذي فَطَرَكُمْ أَوّلَ مرّةٍ ﴾                                                                                |
| 77Y/17<br>77Y/1Y<br>77/TE<br>77·/E1<br>1A9/E9           | ﴿ وإذا أردنا أن نُهلِكَ قريَةً أمَرْنا مُترَفيها ففسقوا فيها فحق عليها القولُ فدمّرناها تدميراً ﴾ ﴿ وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربّكَ ﴾ ﴿ وأوفوا بالعهد إنّ العهد كانَ مستُولاً ﴾ ﴿ ولقد صرّفنا في هذا القرآن ليذّكّروا وما يزيدهُمْ إلاّ نُفوراً ﴾ ﴿ وقالوا أوذا كُنّا عظاماً ورُفاتاً أونالمبعوثونِ خَلقاً جديداً ﴾                                                                                                                                            |
| 77Y/17<br>77Y/1Y<br>77/TE<br>77·/E1<br>1A9/E9<br>1A9/01 | ﴿ وإذا أردنا أن نُهلِكَ قريَةً أمَرْنا مُترَفيها ففسقوا فيها فحق عليها القولُ فدمّرناها تدميراً ﴾ ﴿ وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربّكَ ﴾ ﴿ وأوفوا بالعهد إنّ العهد كانَ مسئولاً ﴾ ﴿ ولقد صرّفنا في هذا القرآن ليذّكّروا وما يزيدهُمْ إلاّ نُفوراً ﴾ ﴿ وقالوا أعذا كُنّا عظاماً ورُفاتاً أعنالمبعوثون خَلقاً جديداً ﴾ ﴿ فسيقولون من يُعيدُنا قُلِ الّذي فَطَرَكُمْ أَوّلَ مرّةٍ ﴾ ﴿ ومن الّيلِ فتهجّدْ بهِ نافلةً لكَ عسىٰ أنْ يبعثكَ رَبُّكَ مقاماً               |
| TTV/17 TTV/1V TT/TE TT·/E1 1A9/E9 1A9/01 TE-/V9         | ﴿ وإذا أردنا أن نُهلِكَ قريَةً أمَرْنا مُترَفيها ففسقوا فيها فحقّ عليها القولُ فدمّرناها تدميراً ﴾ ﴿ وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفىٰ بربّكَ ﴾ ﴿ وأوفوا بالعهد إنّ العهدَ كانَ مستُولاً ﴾ ﴿ ولقد صرّفنا في هذا القرآن ليذّكّروا وما يزيدهُمْ إلاّ نُفوراً ﴾ ﴿ وقالوا أوذا كُنّا عظاماً ورُفاتاً أونالمبعوثون خَلقاً جديداً ﴾ ﴿ فسيقولون من يُعيدُنا قُلِ الّذي فَطَرّكُمْ أَوّلَ مرّةٍ ﴾ ﴿ ومن الّيلِ فتهجّدْ بهِ نافلةً لكَ عسىٰ أنْ يبعثكَ رَبُّكَ مقاماً محموداً ﴾ |

### سورةالكهف

|                | و إذ أَوَى الفتية إلى الكهفِ فقالوا ربّنا آتِنا منْ لَدُنكَ رحمةً                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| T1A/1•         |                                                                                           |
|                | وهيِّ علنا من أمرِنا رَشدا ﴾                                                              |
| 114, 117/11    | ﴿ فَضَربنا على آذانهم في الكهفِ سنينَ عدداً ﴾                                             |
| T1A/1T         | ﴿ ثُمَّ بعثناهُمْ لِنعلَمِ أَيُّ الحزبينِ أحصىٰ لِمَا لَبِثوا أَمَداً ﴾                   |
| 714,717/14     | ﴿ وتحسبهُمْ أيقاظاً وهُمْ رقود ﴾                                                          |
| ٤٢٠/٣٩         | ﴿ ولولا إذْ دخلتَ جنَّتكَ قلتَ ما شاء الله ﴾                                              |
|                | ﴿ وَيُومَ نسيَّرَ الجبالَ وترى الأرضَ بارزةً وحشرناهم فلم نغادر                           |
| 797/EV         | منهم أحداً ﴾                                                                              |
|                | ﴿ ووضع الكتابُ فترى المجرمينَ مُشفقين ممّا فيه وَيَقُولُونَ                               |
| 171/69         | يُوَيْلَنامالِ هذا الكتابِ لا يغادرُصغيرةً ولا كبيرةً إلاّ أحصاها ﴾                       |
|                | ﴿ فوجدا عبداً من عبادنا آتيناهُ رحمةً من عندنا وعلَّمناهُ من لدنّا                        |
| 127, 59/70     | علماً ﴾                                                                                   |
| 127, 59/77     | ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلِيٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مَمَّا عُلِّمتَ رُسُداً ﴾   |
| 777/49         | ﴿ وكان وراءَهمْ ملكٌ يَأْخِذُ كُلَّ سَفِينةٍ غَصِّباً ﴾                                   |
| TEO/AA         | ﴿ وأمَّا منْ آمنَ وَعَمِلَ صالحاً فَلَهُ جزاءً الحُسنَىٰ ﴾                                |
|                | ﴿ حتَّىٰ إذا ساوىٰ بينَ الصَّدفينِ قالَ انفخوا حتَّىٰ إذا جعلهُ ناراً                     |
| 727/97         | قالَ آتونِي أُفرغُ عليه قطراً ﴾                                                           |
|                | ﴿ قَالَ هَذَا رِحِمةٌ مَنْ رَبِّي فَإِذَا جِنَاءَ وَعَدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ |
| 727/91         | وعدُ ربّي حقّا ﴾                                                                          |
|                | ﴿ وتركناً بعضَهُمْ يومنذٍ يموجُ في بعضٍ ونُفِخَ في الصُّورِ                               |
| 271,728,780/99 | فجمعناهُمْ جمعاً ﴾                                                                        |
|                | ﴿ فَمِنْ كَأْنَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلَيْعِمْلْ عَمَلًا صَالَحًا وَلا يُشْرِكَ      |
| TAO/11-        | بعبادةِ رَبِّهِ أَحَداً ﴾                                                                 |
|                | سُورةٌ مر بير                                                                             |
| 770/10         | ﴿ وسَلامٌ عَلَيهِ يَومَ وُلِدَ وَيَومَ يَموتُ وَيَومَ يُبْعَثُ حَيّاً ﴾                   |
|                |                                                                                           |

| 771/77         | ﴿ ياليتني متّ قبلَ هذا ﴾                                                            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                | ﴿ وَأَنْدُرُهُمْ يُومَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأُمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ |
| TAE /T9        | لا يؤمنونَ ﴾                                                                        |
|                | ﴿ فَوَرَبُكَ لَنحشرنَّهُمْ والشَّياطين ثمّ لنحضرنَّهُمْ حولَ جهنَّمَ                |
| 779/7A         | <b>*</b> 5"**                                                                       |
| 179/11         | جميه ﴾<br>﴿ و إِنْ منكُمْ إِلاّ واردُها كان على ربّكَ حتماً مقضياً ﴾                |
|                |                                                                                     |
|                | سورة طه                                                                             |
| 144/10         | ﴿ إِنَّ السَّاعةَ آتِيةٌ أَكِادُ أُخفيها لِتُجزى كلُّ نفسٍ بما تسعى ﴾               |
| 11,47/79       | ﴿ واجعلْ لِي وزيراً منْ أهلي ﴾                                                      |
| A1, YT/T+      | ﴿ هارونَ أُخْي ﴾                                                                    |
| A1/T1          | ﴿ اشددْ بِهِ أَزْرِي ﴾                                                              |
| A1/TT          | ﴿ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ﴾                                                        |
| A1/87          | ﴿ قَالَ قَدْ أُوتَيْتَ سُؤلكَ ياموسي ﴾                                              |
| ۳۸۸,۲۸۰,19۰/۵۵ | ﴿ منها خلقناكُمْ وفيها نُعيدكُمْ ومنها نُخرجُكُمْ تارةً أُخرى﴾                      |
| TT9/1-9        | ﴿ يومئذِ لا تنفع الشَّفاعةُ إلاَّ من أذِنَ لهُ الرَّحمٰنُ ورضيَ لهُ قولاً ﴾         |
| T1A/11T        | ﴿ ومن يعمل من الصّالحاتِ وهو مؤمن ﴾                                                 |
|                | ﴿ ولا تعجل بالقرآن من قبلِ أن يقضي إليكَ وحيهُ وقُلُ ربّي زدني                      |
| ٤٥٠/١١٤        | علماً ﴾                                                                             |
|                | ( .\$1(                                                                             |
|                | سورة الأنبياء                                                                       |
| TE-/77         | ﴿ وقالوا اتَّخذَ الرَّحمٰنُ ولداً سبحانه بلْ عبادٌ مكرمون ﴾                         |
| TE-/TV         | ﴿ لا يسبقونهُ بالقولِ وهُمْ بأمرهِ يعملون ﴾                                         |
|                | ﴿ يعلمُ مَا بِينَ أَيديهِمْ ومِا خلفهُمْ ولا يشفعون إلاَّ لِمَنِ ارتضَىٰ            |
| TET, TE-/TA    | وهُمْ من خشيتهِ مشفقون ﴾                                                            |
| 777/72         | ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشْرٍ مِنْ قَبْلِكَ الخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الخالدونَ ﴾  |

|               | ﴿ ونضعُ الموازينَ القسطَ ليوم القيامَةِ فلا تظلمُ نفسٌ شيئاً وإن                                                                                     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 775,777/27    | كانَ مثقالَ حبّةٍ من خردلٍ أتينا بها وكفيٰ بنا حاسبين ﴾                                                                                              |
|               | ﴿ وِذَا النَّونَ إِذَ ذَهِبَ مُغَـاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فنادىٰ في                                                               |
| 127/44        | الظُّلماتِ أَنْ لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنتَ سبحانكَ إِنِّي كُنتُ مِن الظَّالمينَ ﴾                                                                        |
| 127/44        | ﴿ فاستجنا لهُ ونجَّيناه من الغمِّ وكذلكَ نُنجي المؤمنين ﴾                                                                                            |
|               | ﴾ إنّهم كانوا يسارعون في الخيراتِ ويدعوننا رَغباً ورَهَباً وكانوا                                                                                    |
| r£r/9.        | لنا خاشعين ﴾                                                                                                                                         |
| 190/90        | ﴿ وحرامٌ على قريةٍ أهلكناها أنَّهم لا يرجعون ﴾                                                                                                       |
| rer/97        | ﴿ حتَّىٰ إذا فُتحت يأجوجُ وَمأجوجُ وهُمْ من كُلِّ حدَبٍ يَنسلون﴾                                                                                     |
|               | ﴾ واقتربَ الوعـدُ الحقّ فإذا هي شـاحصةٌ أبصارُ الّذيـنَ كفروا يا                                                                                     |
| T£T/9V        | ويلنا قد كُنّا في غفلةٍ من هذا بلْ كُنّا ظالمين ﴾                                                                                                    |
| 727/98        | ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبِدُونَ مِن دُونَ اللهِ حَصِبُ جِهِنَّم ﴾                                                                                      |
|               | ﴿ يَومَ نطوِي السَّماءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ للكُتُبِ كما بـدأنا أوّلَ خَلْقٍ                                                                          |
| 270/1-2       | نعيدهُ وعداً علينا إنّا كُنّا فاعلين ﴾                                                                                                               |
|               | ﴿ ولقد كتبنا في الزَّبور من بعـد الذِّكْرِ أَنَّ الأرْضَ يرثُهـا عباديَ                                                                              |
| 187/1-0       | الصّالحون ﴾                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                      |
|               | سورة الحج                                                                                                                                            |
| 77A/£         | ﴿ كُتِبَ عَلَيهِ أَنَّهُ مَنْ تَولَّهُ فَأَنَّهُ يُضلُّهُ ويَهْديهِ إلىٰ عذابِ السعير﴾                                                               |
|               | ﴿ يِاأَيُّهَا النَّاسِ إِنْ كُنتُمْ فِي رِيبٍ مِنِ البعثِ فإنَّا خلقناكُمْ مِن                                                                       |
|               | تُرابِ وترى الأرْضَ هامدةً فإذا أنزلنا عليها الماء أهتزّت                                                                                            |
| 19-/0         | وربتْ وأنبتتْ من كل زوج بهيج ﴾                                                                                                                       |
|               | وربَتْ وأنبتتْ من كُلِّ زوج بهيج ﴾ ﴿ ذَلَكَ بِإِنَّ اللهَ هُوَ الحَتُّ وأَنَّهُ يُحيِ الموتىٰ وأنَّهُ على كُلِّ شيءٍ                                 |
| 190,179/7     | قدیر 🌳                                                                                                                                               |
| TT1,19-,179/Y | ﴿ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيةٌ لاريبَ فيها وأنَّ اللهَ يبعثُ من في القبور ﴾ ﴿ إِنَّ اللهَ يفصلُ بينهُمْ يومَ القيامَة إِنَّ اللهَ على كُلِّ شيءٍ شهيد ﴾ |
| T00/1V        | ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَفْصُلُ بِينَهُمْ يُومَ القيامَة إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ شِيءٍ شَهيد ﴾                                                            |

| 784/14           | ﴿ والدَّوابُّ وكثيرٌ من النَّاسِ ﴾                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T7A/TE           | ﴿ وهُدُوا إلى الطّيّبِ من القولِ وهُدُوا إلى صِراطِ الحميد ﴾                                       |
| 174/4.           | ﴿ فَاجِتَنْبُواْ الرِّجِسَ مَنَ الْأُوثَانَ ﴾                                                      |
| 179/75           | ﴿ ذَلَكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُو الْحَقُّ وأنَّ ما يدعونَ من دونِهِ هُوَ الباطلُ ﴾                     |
| 179/77           | ﴿ وهو الَّذِي أحياكُمْ ثُمَّ يُميتُكُمْ ثُمَّ يُحييكُمْ ﴾                                          |
| £+0/Y£           | ﴿ مَاقَدُرُوا اللهِ حَقَّ قَدْرُهُ ﴾                                                               |
|                  | ﴿ وِمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِن حرجِ ملَّةِ أَبيكُمْ إِبراهيم هو                        |
|                  | سُمّاكُمُ المسلمينَ منْ قبلُ وفي هذا ليكونَ الرّسولُ شهيداً                                        |
|                  | عليكُمْ وتكونوا شُهداءَ على النّاسِ واعتصمُوا باللهِ هُوَ                                          |
| 101,94/41        | مُولاكُمْ﴾                                                                                         |
|                  |                                                                                                    |
|                  | سورة المؤمنون                                                                                      |
| ٤٦١/٥            | ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴾                                                      |
| £71/7            | ﴿ إِلَّا عَلَىٰ أَزُواجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِين ﴾        |
| £71/Y            | ﴿ فَمَنِ ابْتَغَيْ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولِئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾                                   |
| T-T/1T           | ﴿ ولقدُّ خلقنا الإنسان من سُلالةٍ من طين ﴾                                                         |
| T-T/1T           | ﴿ ثُمَّ جعلناهُ نطفةً في قرارٍ مكينٍ ﴾                                                             |
|                  | ﴿ ثُمَّ خلقنا النَّطفة علقةً فخلقنا العلقة مُضْغَة فخلقنا المُضْغَة                                |
|                  | عِظامًا فكسونا العظامَ لحماً ثُمّ أنشأناهُ خلقاً آخَرَ فتباركَ اللهُ                               |
| T-1, T-T, 177/1£ | أحسنُ الخالقين﴾                                                                                    |
| 177/10           | ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَميتون ﴾                                                          |
| 177/17           | ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ القَيَامَةِ تُبعثونَ ﴾                                                    |
|                  | ﴿ وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قُومِهِ الَّذِينَ كَفُرُوا وَكِنَّبُوا بِلَقَاءِ الآخرةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ |
|                  | فِي الحياةِ الدُّنيا ما هذا إلاّ بشرٌ مِثلُكُم يأكُلُ ممّا تأكلون منه                              |
|                  |                                                                                                    |
| 147/22           | ریبی یہ ہے۔<br>ویشربُ ممّا تشربون ﴾                                                                |

| 147/44            | ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا حِياتُنَا الدُّنيا نموتُ ونحيا وما نحنُ بمبعوثين ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 771/77            | ﴿ وَإِنَّكَ ۚ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صَرَاطٍ مُستقيمٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 771/72            | ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يَؤْمِنُونَ بِالآخَرَةِ عِنِ الصِّراطِ لِناكِبُونِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 145/47            | ﴿ قَالُوا أَوِذًا مِتْنَا وَكُنَّا تُراباً وَعَظَّاماً أَوْنَّا لَمبعُوثُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   | ﴿ لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَآباؤنا هذا من قبلُ إِنْ هذا إِلَّا أَساطيرُ                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 112/17            | الأولين﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| r11, 197/99       | وين.<br>﴿ حتى إذا جاءَ أَحَدَهُمُ الموتُ قالَ رَبِّ ارجعونِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                   | ﴿ لَعَلِّي أَعمَلُ صالحاً فيما تركتُ كلًّا إنَّها كلُّمةٌ هـ و قائلُها ومن                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| r11, 197, 188/1·· | ورائهم برزخٌ إلى يوم يُبعثون ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10,1.0            | ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فِلا أَنسابَ بِينَهُمْ يُومَثِذٍ وَلا يتساءلُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 174/110           | ﴿ أَفَحَسَبَتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَتًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرجعون ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TA1,T09/TE        | سورة النور<br>﴿ يومَ تشهدُ عَلَيهِمْ أَلسَنتُهُمْ وَأَيدِيهِمْ وَأَرجِلُهُمْ بِما كَانوا<br>يعملون﴾<br>﴿ وعدَ اللهُ الَّذِينَ آمنوا منكُمْ وَعَمَلوا الصّالحاتِ لَيستَخلِفَنَّهُمْ في<br>الأرْضِ كما استخلفَ الَّذينَ منْ قَبلهِمْ وَلَيُمَكّنَنَّ لَهُمْ دينهُمُ<br>النَّذِي ارتضى لهمْ وَ لَيُبَدِّلنّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوفِهِمْ أَمناً يعبدونني |
| 177/00            | لاَيُشْرِكُونَ بِي شيئاً ومَنْ كَفَرَ بعْدَ ذَلكَ فأُولئكَ هُمُ الفاسِقونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 141/27            | سورة الفرقان ﴿ أَراَيتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَواهُ أَفَأَنتَ تكونُ عليهِ وكيلاً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 141/28            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 141/28            | ﴿ أُراَيتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلْهَهُ هَواهُ أَفَأَنتَ تكونُ عليهِ وكيلاً ﴾ سورة الشعراء ﴿ أَضْرِبْ بِعصاكَ البَحْرَ فَانفَلَقَ ﴾                                                                                                                                                                                                                      |
|                   | ﴿ أَرَايَتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَواهُ أَفَأَنتَ تكونُ عليهِ وكيلاً ﴾ سورة الشعراء                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                     | /                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 271/91              | ﴿ وَبُرُزَتِ الجحيمُ للغاوين ﴾                                                                  |
| T0-/97              | ﴿ قالوا وهُمْ يختصِمون ﴾                                                                        |
| ۳٦٠, ۳۵٠/۹٧         | ﴿ تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلالٍ مبينٍ ﴾                                                    |
| ۲٦٠, ۲۵٠/٩٨         | ﴿ إِذْ نِسُوِّيكُمْ بِرِبِّ العالَمِينَ ﴾                                                       |
| T0-/99              | ﴿وِمِا أَضَلَّنا إِلَّا المجرمون ﴾                                                              |
| T0-/1               | ﴿ فَما لنا من شافعين ﴾                                                                          |
| TO-/1-1             | ﴿ ولا صديقٍ حميم ﴾                                                                              |
| 47/118              | ﴿ وَأَنذِرْ عَشيرتكَ الأقربين ﴾                                                                 |
|                     |                                                                                                 |
|                     | سورةالنمل                                                                                       |
|                     | ﴾ وَجَحَدوا بها واستيقنَتها أنفُسهُمْ ظُلماً  وعُلُوّاً فانظُر كيف كان                          |
| 718/18              | عاقبةُ المفسدين ﴾                                                                               |
|                     | ﴿ قِالَ الَّذِي عندهُ علمٌ منَ الكتابِ أنَا آتيكَ بِهِ قَبَلَ أَنْ يَرِتَدَّ إليكَ              |
| <b>44/2.</b>        | طَرِفُكِ فَكُمَّا رَآهُ مُسْتَقَرّاً عِنْدَهُ قالَ هَذا من فضلِ رَبِّي ﴾                        |
| 718/47              | ﴿ إِنَّ اللهَ لذو فضلِ على النَّاسِ ولكنَّ أكثر النَّاسِ لا يشكرون ﴾                            |
|                     | ﴿ إِنَّ هذا القرآنَ يُقصُّ على بني إسرائيلَ أكثر الَّذي هُم فيهِ                                |
| 159/77              | يختلفون ﴾                                                                                       |
|                     | ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعَ المَوتِي وَلَا تُسمعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ إِذَا ولَّوا                    |
| 777,771/40          | مدبرين،                                                                                         |
| ,                   | ﴿ وَإِذْ وَقَعَ القُولُ عَلِيهِمْ أَخْرِجِنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمهُمْ أَنَّ |
| 797,727/17          | النَّاسَ كانوا بآياتنا لا يوقنون ﴾                                                              |
| ,                   | ﴿ ويَوْمَ نَحِشْرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً ممَّن يُكذِّبُ بِآياتنا فَهُمْ                    |
| 797, <b>79</b> 7/AT | يوزعون ﴾                                                                                        |
| 721/10              | ﴿ وَوَقَعَ القُولُ عَلَيْهُمْ بِمَا ظُلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطقُونَ ﴾                             |
| 79T, 70·/AY         | ﴿ وَيُومَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ ﴾                                                                |
| , ,                 | (%)                                                                                             |

|                            | سورة القصص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | ﴿ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ ٱستُضعِفوا في الأرضِ ونجعلهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 177,174/0                  | أَئِمَّةً ونجعَلَهُمْ الوارثين ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | ﴿ وجاء رجلٌ من أقصى المدينةِ يسْعَىٰ قالَ يا مُوسىٰ إنَّ المَلَأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| £77/T•                     | يأتمرون بِكَ ليقتلُوكَ فاخرُجْ إنِّي لكَ من النَّاصحين ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            | ﴿ فلمِّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطَئُ الوادِ الأَيْمِنِ فِي البُّقَعَةِ المباركةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 114/5.                     | من الشَّجرةِ أنْ يا موسى إنِّي أنا اللهُ ربُّ العالمين ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            | ﴿ رَبِّي أَعلَـمُ بِمَنْ جَاءَ بِالهُديٰ مِن عندِهِ ومن تكونُ لهُ عاقبةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 178/84                     | الدّار إنّهُ لا يُفلِحُ الظّالمون﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 707/Y£                     | ﴿ ويومَ يناديهِم فيقولُ أينَ شُركائي الَّذين كُنتُمْ تَزعمون ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| T07/Y0                     | ﴿ وَنزِعنا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهْيداً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ETT/AA                     | ﴿ كُلَّ شيءٍ هَالِكٌ إلَّا وجهَهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | سورة العنكبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 184/18                     | سورة العنكبوت<br>﴿ فَلَبِثَ فيهِمْ أَلفَ سَنَةٍ إِلاّ خمسينَ عاماً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1£A/1£<br>177/1Y           | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                            | ﴿ فَلَبِثَ فَيْهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا حَمْسِينَ عَامًّا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 177/17                     | ﴿ فَلَبِثَ فَيْهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خمسينَ عاماً ﴾<br>﴿ واشكروا لهُ إليه تُرجعُون ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 177/1Y<br>717/77           | ﴿ فَلَبِثَ فَيْهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خمسينَ عاماً ﴾<br>﴿ واشكروا لهُ إليه تُرجعون ﴾<br>﴿ فآمنَ لهُ لوط ﴾<br>﴿ ولا تُخزنِي يَومَ يُبعثون ﴾                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 177/1Y<br>717/77           | ﴿ فَلَبِثَ فَيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خمسينَ عاماً ﴾<br>﴿ واشكروا لهُ إليه تُرجعون ﴾<br>﴿ فآمنَ لهُ لوط ﴾<br>﴿ ولا تُخزنِي يَومَ يُبعثون ﴾<br>سورة الروم                                                                                                                                                                                                                                          |
| 177/1Y<br>717/77           | ﴿ فَلَبِثَ فَيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خمسينَ عاماً ﴾<br>﴿ واشكروا لهُ إليه تُرجعون ﴾<br>﴿ فآمنَ لهُ لوط ﴾<br>﴿ ولا تُخزنِي يَومَ يُبعثون ﴾<br>سورة الروم<br>﴿ أَوْلَمْ يَتَفَكّروا فِي أَنْفسهُم ما خَلَقَ اللهُ السَّمْواتِ والأرضَ وما                                                                                                                                                          |
| 178/17<br>818/87<br>178/89 | ﴿ فَلَبِثَ فَيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خمسينَ عاماً ﴾<br>﴿ واشكروا لهُ إليه تُرجعون ﴾<br>﴿ فآمنَ لهُ لوط ﴾<br>﴿ ولا تُخزنِي يَومَ يُبعثون ﴾<br>سورة الروم                                                                                                                                                                                                                                          |
| 177/1Y<br>177/17<br>177/AY | ﴿ فَلَبِثَ فَيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاّ خمسينَ عاماً ﴾ ﴿ واشكروا لهُ إليه تُرجعون ﴾ ﴿ فآمنَ لهُ لوط ﴾ ﴿ ولا تُخزنِي يَومَ يُبعثون ﴾ <b>سورة الروم</b> ﴿ أَوْلَمْ يَتَفَكّروا فِي أَنْفسهُم ما خَلَقَ اللهُ السَّمْواتِ والأرضَ وما بينهما إلاّ بالحق وأجلٍ مُسمّى وإنّ كثيراً من النّاسِ بلقاءِ ربّهم لكافرون ﴾                                                                                      |
| 178/17<br>818/87<br>178/89 | ﴿ فَلَبِثَ فَيْهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خمسينَ عاماً ﴾ ﴿ وَاسْكُرُوا لَهُ إِلَيه تُرجعون ﴾ ﴿ وَلا تُحزنِي يَومَ يُبعثون ﴾ ﴿ وَلا تُحزنِي يَومَ يُبعثون ﴾  ﴿ أَوْلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفسهُم ما خَلَقَ اللهُ السَّمْواتِ وَالأَرْضَ وَمَا بِينِهِما إِلّا بالحقّ وأجلٍ مُسمّى وإنّ كثيراً من النّاسِ بلقاءِ ربّهم لكافرون ﴾ لكافرون ﴾ ﴿ ثُمّ إذا دَعاكُمْ دَعوةً من الأَرضِ إذا أنتمْ تخرجون ﴾ |
| 177/1Y<br>177/17<br>177/AY | ﴿ فَلَبِثَ فَيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاّ خمسينَ عاماً ﴾ ﴿ واشكروا لهُ إليه تُرجعون ﴾ ﴿ فآمنَ لهُ لوط ﴾ ﴿ ولا تُخزنِي يَومَ يُبعثون ﴾ <b>سورة الروم</b> ﴿ أَوْلَمْ يَتَفَكّروا فِي أَنْفسهُم ما خَلَقَ اللهُ السَّمْواتِ والأرضَ وما بينهما إلاّ بالحق وأجلٍ مُسمّى وإنّ كثيراً من النّاسِ بلقاءِ ربّهم لكافرون ﴾                                                                                      |

| 771,140/00       | ذلكَ لمُحيِ المَوتيٰ وهو علىٰ كُلِّ شيءٍ قدير﴾                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 191/5A<br>179/5• | سورة لقمان<br>﴿ ما خَلقكُمْ ولا بَعثكُمْ إِلاَّ كنفسِ واحدةٍ إِنَّ الله سميعٌ بصيرٌ ﴾<br>﴿ ذلكَ بأنَّ اللهَ هُوَ الحقُّ وأنَّ ما يدعونَ من دونِهِ الباطِلُ ﴾                                                                                                   |
| 179/88<br>881/88 | ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبِّكُمْ واخشُوا يوماً لا يَجزي والدُّعن ولدِهِ ﴾ ولدِهِ ﴾ ﴿ وما تدري نفسٌ بأيِّ أرضٍ تموتُ ﴾                                                                                                                                |
| 191,144/10       | سورة السجدة<br>﴿ وقالوا أوذا ضَلَلْنا في الأرضِ أونًا لَفِي خَلْقِ جديدِ بَلْ هُمْ بِلقاءِ<br>ربّهم كافرون ﴾<br>﴿ قُلْ يَتَوفّاكُمْ مَلَكُ المَوتِ الَّذي وُكِّلَ بكُمْ ثُمّ إلىٰ رَبّكُمْ<br>ترجعون ﴾                                                         |
| <b>TYO/1</b> A   | سورة الأحزاب<br>﴿ قدْ يعلَمُ اللهُ المعوِّقينَ مِنكُمْ والقائلين لإخوانهم هَلمَّ إلينا ولا<br>يأتونَ البأسَ إلاَّ قليلا﴾                                                                                                                                       |
| TV0/19           | <ul> <li>أولِثِكَ لَمْ يؤمنوا فأحبَطَ اللهُ أعمالهُمْ وكانَ ذلكَ على اللهِ يسيرا ﴾</li> <li>يسيرا ﴾</li> <li>يا نساءَ النَّبِيّ مَنْ يأتِ مِنكُنَّ بفاحِشَةٍ مبيّنةٍ يُضاعفُ لها</li> </ul>                                                                    |
| 150,1.7/77       | العذابُ ضعفين وكان ذلكَ عَلَى اللهِ يسيراً ﴾ ﴿ وَقُرْنَ فِي بيوتِكُنَّ ولا تَبرَّجْنَ تَبرُّجَ الجاهلية الأولى وأقمنَ الصَّلاةَ وآتينَ الزَّكاةَ وأطعنَ اللهَ ورسولَهُ إنّما يُريدُ اللهُ ليُذهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البِيتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطهيراً ﴾ |

|                  | سورةسبأ                                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | ﴿ وَقَالَ الَّـٰذِينَ كَفَروا لا تأتينا السَّاعةُ قُلْ بلي وربِّي لتـأتيَّنكُمْ                  |
|                  | عالم الغيبِ لا يعزُبُ عنهُ مثقالُ ذرّةٍ في السَّمٰواتِ ولا في                                    |
| 1AY/T            | الأرضِ ولِا أصغرُ منْ ذلك ولِا أكبرُ إلّا في كتابٍ مبين﴾                                         |
|                  | ﴿ وِقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدَلَّكُمْ عَلَى رَجِلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقَتُمْ كُلُّ |
| 1A£/Y            | مُمَزِّقٍ إِنَّكُمْ لِفي خِلقٍ جديد ﴾                                                            |
| 145/4            | ﴿ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِباً أَمْ بِهِ جِنَّةً ﴾                                             |
|                  | ﴿ لَقَدْ كَانَ لِسِبَاءِ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جِنْتَانِ عِن يَمِينٍ وشِمَالٍ كُلُوا            |
| 27-/10           | مِنْ رِزْقِ رَبُّكُمْ واشكروا لَهُ بَلْدةٌ طَيَّبَةٌ وَرَبٌّ غفور﴾                               |
|                  | سورة فاطر                                                                                        |
| T£A/TA           | حو<br>﴿ومن النَّاسِ والدَّوابِّ ﴾                                                                |
| 1-17/77          | ﴿ فَمِنهُمْ ظَالِمٌ لِنَفَسِهِ وَمِنهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنهُمْ سابِقٌ بالخيراتِ ﴾                 |
| T£0/£0           | ﴿ وَلُو يُؤَاخِذُ اللهِ النَّاسَ بِمَّا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دابَّهُ ﴾       |
| , 50, 50         | ر روو يو ۱۰۰ ته ۱۰۰ تا بعد تشهور ته توقع مهر تا تان ماید )                                       |
|                  | سورة يس                                                                                          |
|                  | ﴿ إِنَّا نَحِنُ نُحِي الموتَى ونكتبُ ما قدَّموا وآثارهم وكلِّ شيءٍ                               |
| 771/17           | أحصيناه في أمام مبين ﴾                                                                           |
| T-T,T-1/T7       | ﴿ قيلَ ادْخُلِ الجُّنَّةَ قالَ ياليتَ قَومي يعلمون ﴾                                             |
| T-T,T-1/TV       | ﴿ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وجعلني من المُكرمين ﴾                                                  |
| ****             | ﴿ وَآيِةٌ لَهُمُ الأَرْضِ الميتَةُ ﴾                                                             |
| 102, 179, 170/01 | ﴿ ونُفِخَ فِي الصُّورِ فإذا هُمْ من الأجداثِ إلى ربَّهم ينسلون ﴾                                 |
| TOE /OT          | ﴿ قالوا ياويلنا من بعثنا من مرقدنا ﴾                                                             |
|                  | اليومَ نِختمُ على أفواهِهم وتُكَلِّمُنا أيديهم وتشهَد أرجلهُمْ بما                               |
| 741,709/70       | كانوا يكسبون ﴾<br>( ر َ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ                                  |
| 147/44           | ﴿ وَضَرَبَ لنا مَثلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قالَ من يُحي العظامَ وهِيَ رَميم                         |

| 192/79         | ﴿ قُل يُحييها الَّذي أنشأها أوّل مرّة وهو بكُلّ خَلقٍ عليم ﴾<br>﴿ أَوَ لَيسَ الَّـذيْ خَلَقَ السّمٰواتِ والأرضَ بقادِرِ علىٰ أَنْ يَخلُقَ |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T99/A1         | مِثْلَهُمْ بلي وهوَ الخّلاق العليم ﴾                                                                                                      |
| 174/47         | ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيئاً أَن يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ ﴾                                                                |
|                | سورة الصافّات                                                                                                                             |
| 171/1-1        | ﴿ فبشِّرناهُ بغلام حليم ﴾                                                                                                                 |
| 10-/128        | ﴿ فَلُولًا أَنَّهُ كَانَ مِن الْمُسْبَحِينِ ﴾                                                                                             |
| 10-/12£        | ﴿ لَلَبِثَ فِي بطنِهِ إِلَىٰ يوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾                                                                                          |
|                | سورة ص                                                                                                                                    |
| 17-/7-         | ﴿ وَشَدَدْنا مُلِكَهُ وَآتِيناهُ الحِكْمَةَ وَفَصْلَ الخطابِ ﴾                                                                            |
|                | ﴿ أَم نجعل الَّذِين آمنوا وعملوا الصَّالحات كَالمفسدين في                                                                                 |
| 141/14         | الأرضِ أم نجعل المتقين كالفجّار ﴾                                                                                                         |
| 17-/70         | ﴿ وهب لي مُلكاً لا يَنبَغي لأحدٍ من بعدي إنَّكَ أنت الوهَّاب ﴾                                                                            |
|                | سورة الزمر                                                                                                                                |
| TEA/19         | ﴿ أَفَمن حتَّى عليه كلمة العذاب أفأنت تُنقِذُ من في النَّار ﴾                                                                             |
| 177,199,197/27 | ﴿ اللهُ يتوفَّىٰ الأنفس حينَ موتها والَّتي لم تمتْ في منامها ﴾                                                                            |
|                | ﴿ أَمِ أَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفعًاءَ قُلْ أُولُو كَانُـوا لا يَملكُون شَيًّا ۗ                                                   |
| T7-/ET         | ولا يعَقلون ﴾                                                                                                                             |
| T7-/££         | ﴿ قُلْ لله الشفاعةُ جميعاً ﴾                                                                                                              |
|                | ﴿ وما قدروا الله حقّ قدرِهِ والأرضُ جميعاً قبضَتهُ يومَ القيامةِ                                                                          |
| 144/74         | والسَّمُواتِ مطويَّاتُ بيمينه ﴾                                                                                                           |
|                | ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مِنْ فِي السَّمْواتِ ومن فِي الأرضِ إلَّا                                                                |
| 179,170/74     | من شباء الله ﴾                                                                                                                            |

|                  | سورة غافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 772/11           | معورة عصر<br>﴿ قالوا رَبّنا أمتّنا آثنتين وأحييتنا أثتين فاعترفنا بذنوبنا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TE9/1A           | ﴿ ما للظَّالمينَ من حميم ولا شفيع يُطاع ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                  | ﴿ إِنِّي عُـذْتُ بِرِبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّر لا يؤمن بيوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 178/57           | ري ي و ن . و ن . و ن . و ن . و ن . و ن . و الحساب»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | <ul> <li>قال رجلٌ مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانهُ أتقتلونَ رجلاً أنْ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | يقولَ ربِّي اللهُ وقد جَاءَكُمْ بالبيّناتِ من رَبِّكِمْ وإنْ يَكُ كَاذِباً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  | يعرق ربِعي الله وقع المحاصل بالبيك مِن الله على |
| £TT/TA           | كانيو كب ورويك كدابٌ ﴾<br>لايهدي من هو مُسرف كذابٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 170/77           | م يهدي من مو مسرف دعاب ﴾<br>﴿ وياقوم إنّي أخافُ عَليكُمْ يومَ التّناد ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 174,170/59       | ﴿ وَيَافُومُ إِنِّي اَحَاقَ عَلَيْكُمْ يُومُ النَّاوَ ﴾<br>﴿ إِنَّمَا هَذُهُ الحياة الدُّنيا مَتَاعٌ و إِنَّ الآخرةَ هِيَ دَارُ القرار ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 170/28           | و إنها مدة الحياة الدي الله ﴾ ﴿ وَإِنَّ الرَّحْرَةُ مَنِي دَارُ الْعَرَارُ ﴾ ﴿ وَأَنَّ مَرِدُنَا إِلَى الله ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| T/£0             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| , ••, 20         | ﴿ وحاقَ بآلِ فرعونَ سوءَ العذابِ ﴾<br>﴿ النَّارُ يُعرضونَ عليها غُدوّاً وعشيّاً ويومَ تقومُ السّاعة أدخلوا آلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| **A */47         | , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 770,700/27       | فرعون أشدَّ العذَابِ ﴾<br>﴿ ٱدعـوزِي أستجـبُ لَكُـمْ إِنَّ الَّذيـن يستكبـرون عـن عبادتـي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>7</b> 00/7.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 709/7·<br>77·/A£ | سيدخلونَ جهنّم داخرين ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  | ﴿ فَلَمَّا رَأُوْا بِأَسِنَا قَالُوا آمِنَا بِاللهِ وَحِدُهُ وَكَفُرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مَشْرِكِينَ ﴾ ﴿ وَلَا يَا لُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَ |
| TT-/A0           | ﴿ فلم يكُ ينفعهُمْ إيمانهُمْ لمّا رأوا بأسنا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  | سورة فصّلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M A // /         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| T-9/11           | ﴿ آئتيا طوعاً أَوْ كَرْهاً قالتا أتينا طائعين ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| W.A. W.A.        | ﴿ حتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهُمْ سَمِعَهُمْ وَأَبْصَارِهُمْ وَجَلُودُهُمْ اللَّهِ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TA1, T09/T·      | بما كانوا يعملون ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | ﴿ وَقَالُوا لَجُلُودُهُمْ لِمَ شَهِدَتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقْنَا اللهُ الَّذِي أَنْطَقَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 109/11           | كُلُّ شيءٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 7£9/07 | ﴿ سَنُرِيهِم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتّىٰ يتبيّنَ لهُمْ أَنّهُ الحقّ<br>أَوَ لَمْ يَكُفِ بِرَبّكَ أَنّهُ على كُلِّ شيءٍ شهيد ﴾                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | سورة الشوري                                                                                                                                             |
|        | ﴿ اللهُ الَّذِي أَنزَلَ الكتابَ بالحقِّ والميزان وما يُدريكَ لَعلَّ السَّاعةَ                                                                           |
| 117/14 | قریب 🆫                                                                                                                                                  |
| 117/77 | ﴿ قُلْ لا أَسَالَكُمْ عليهِ أَجِراً إِلاَّ المودَّةَ في القُربيٰ ﴾                                                                                      |
|        | ﴿ قُلْ لَا أَسَالَكُمْ عَلَيهِ أَجِرًا إِلاَّ المُودَّةَ فِي القُربِيٰ ﴾<br>﴿ وَالَّذِينَ استجابِوا لِرَبِّهِمْ وأقاموا الصّلاةَ وأمرهُمْ شوريٰ بينهُمْ |
| ۵۸/۳۸  | وممّا رزقناهُمْ يُنفقون ﴾                                                                                                                               |
|        | سورة الزخرف                                                                                                                                             |
|        | وَ وَسْتَلُ مِنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبلِكَ مِـن رُسُلِنا أَجَعَلنَا مِنْ دُونِ الرّحمٰن ﴿ وَسِنْ الرّحمٰن                                                 |
| 7.2/20 | آلهةً يُعبدون ﴾                                                                                                                                         |
| 7£7/0V | ﴿ ولمَّا ضُرِبَ ابنُ مريمَ مثلاً إذا قومُكَ منهُ يصدُّون ﴾                                                                                              |
|        | ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ابنُ مريمَ مثلاً إذا قومُكَ منهُ يصدّون ﴾<br>﴿ وقالـوا آلهتنا خيرٌ أم هُـوَ ما ضَربُوهُ لـكَ إلاّ جدلاً بل هُـمْ قومٌ                 |
| 727/01 | خصمون ﴾                                                                                                                                                 |
| 727/09 | ﴿إِنْ هُو إِلَّا عَبِدٌ أَنْعَمِنَا عَلِيهِ وَجَعَلْنَاهُ مِثْلًا لِبْنِي إِسْرَائِيلٍ ﴾                                                                |
| 727/7. | ﴿ ولو نشاءُ لجعلنا منكم ملائكة في الأرضِ يخلقون ﴾                                                                                                       |
| 727/71 | ﴿ وَإِنَّهُ لَعَلَّمٌ لَلْسَاعَةِ فَلا تَمْتَرَنَّ بِهَا وَاتَّبْعُونَ ﴾                                                                                |
| TTA/7Y | ﴿ الأَخِلاءُ يُومِئذِ بعضهُمْ لبعضٍ عدق إلاّ المتّقين ﴾                                                                                                 |
| ٤١٢/٦٩ | ﴿ الَّذِينَ آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ﴾                                                                                                               |
| ٤١٢/٧٠ | ﴿ ادخلوا الجنّةأنتم وأزواجكُمْ تُحبرون ﴾                                                                                                                |
| £17/Y£ | ﴿ إِنَّ المجرمين في عذاب جهنَّمَ خالدون ﴾                                                                                                               |
| 117/40 | ﴿ لَا يُفْتِّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فَيِهِ مُبلِسُونَ ﴾                                                                                                     |
| £17/Y7 | ﴿ وما ظلمناهُمُ ولكنَّ كانوا هُمُ الظَّالمين ﴾                                                                                                          |
| 145/44 | ﴿ فذرهُمْ يخوضوا ويلعبوا حتّىٰ يلاقوا يومهمُ الّذي يوعدون ﴾                                                                                             |

| ۲۳۱,۳۵۵/۸٦ | ﴿ ولا يملكُ الَّذِينَ يدْعُونَ مِنْ دونهِ الشَّفاعةَ إلاَّ من شهِدَ بالحقّ<br>وهُمْ يعلمون ﴾           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | سورة الدخان                                                                                            |
| 722/1-     | ﴿ فارتقب يومَ تأتي السَّمِاءُ بدخانٍ مبين ﴾                                                            |
| 722/11     | ﴿ يغشى النَّاسُ هَذَا عِذَابٌ أَلِيمٍ ﴾                                                                |
| 722/17     | ﴿ ربِّنا اكشف عنَّا العذابَ إنَّا مرُّمنون ﴾                                                           |
| 755/17     | ﴿ أَنَّىٰ لَهُمُ الذَّكري وقد جاءهم رسول مبين ﴾                                                        |
| 755/15     | ﴿ ثُمَّ تولُّوا عنَّه وقالوا مَعَلَّمٌ مجنون ﴾                                                         |
| 722/10     | ﴿ إِنَّا كَاشِفُوا الْعِذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴾                                          |
| 122/17     | ﴿ يوم نبطشُ البطشةُ الكبري إنّا منتقمون ﴾                                                              |
| 174/44     | ﴿ وما خلقنا السَّمٰوات والأرض وما بينهما لاعبين ﴾                                                      |
| 174/59     | ﴿ وما خلقناهما إلاّ بالحقِّ لكنّ أكثرهم لا يعلمون ﴾                                                    |
| 174/2.     | ﴿ إِنَّ يومِ الفصلِ ميقاتهُمْ أجمعين ﴾                                                                 |
| 112/07     | ﴿ لا يذوقون فيهًا الموت إلَّا الموتةَ الأُولِيٰ ﴾                                                      |
|            | سورة الجاثية                                                                                           |
|            | ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجترحُوا السَّيِّئاتِ أَنْ نجعلَهُمْ كَالَّـذِينَ آمنوا                        |
| 177/11     | وعملوا الصّالحات سواءً محياهُمْ ومماتُهمْ ساءَ ما يحكمون ﴾                                             |
|            | ﴿ وختمَ علىٰ سمْعهِ وقلبهِ وجعلُ على بصرهِ غشاوةٌ فمن يهديه                                            |
| T1£/TT     | من بعد الله أفلا تذكّرون ﴾                                                                             |
|            | ﴿ وَإِذَا تُتَلَّىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتَنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حَجَّتَهُمْ ۚ إِلَّا أَنْ قَالُوا آئتُوا |
| 140/10     | بآبائنا إن كنتم صادقين ﴾                                                                               |
|            | ﴿ قُلْ يُحييكُمْ ثُمَّ يُميتُكُمْ ثُمَّ يجمعكُمْ إلى يوم القيامة لا ريبَ                               |
| 140/17     | فيه ولكنَّ أكثر النَّاس لا يعلمون ﴾                                                                    |
|            | ﴿ وَإِذَا قَيْلَ إِنَّ وَعُدَ الله حَقٌّ والسَّاعَةُ لا ريبَ فيها قُلتُمْ ما ندري                      |

## ما السَّاعةُ إِنَّ نظنُّ إِلَّا ظنَّا وما نحن بمستيقنين ﴾

147/77

|                                        | سورة الأحقاف                                                                             |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | ﴿ أَوَ لَـمْ يُرُوا أَنَّ اللهِ الَّـذي خلقَ السَّمْ واتِ والأرضَ ولَمْ يَعْيَ           |
| 149/22                                 | بِخلقهِنَّ بِقادرِ على أنْ يُحيي المَوتيٰ ﴾                                              |
|                                        | •                                                                                        |
|                                        | سورة محمّد                                                                               |
|                                        | ﴿ وَالَّذِينَ آمنوا وعملوا الصَّالحاتِ وآمنوا بِمَا نُزُّلَ على مُحمَّدٍ                 |
| <b>TY7/T</b>                           | وهو الحقُّ من ربِّهم كفَّر عنهُمْ سيِّناتهم وأصلحَ بالهُمْ ﴾                             |
| TYT/A                                  | ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُوا فِتَعْسَا لَهُمْ وَأَصْلَ أَعْمَالُهُمْ ﴾                         |
| TYT/9                                  | ﴿ ذلكَ بِأَنَّهِم كرهوا ما أنزلُ الله فأحبط أعمالهم ﴾                                    |
| ŤA1/10                                 | ﴿ وسُقواً ماءً حميماً فقطّع أمعاءَهُمْ ﴾                                                 |
|                                        | ﴿ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السّاعةَ أَنْ تأتيهم بغتةً فقدْ جاءَ أشراطُها فأنّى           |
| 727/12                                 | لهُمْ إذاجاءَتُهُمْ ذِكراهُمْ ﴾                                                          |
| ************************************** | ﴿ فَكَيفَ إِذَا تُوفَّتُهُمُ المُلائكَةُ يَضربونَ وجوهَهُمْ وأدبارهُمْ ﴾                 |
|                                        | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا وَصِدُّوا عِن سَبِيلَ اللهِ وَشَاقُوا الرَّسُولِ مِنْ بعدِ ما |
| TYT/TT                                 | تَبِينَ لَهُمُ الهُدى ﴾                                                                  |
|                                        |                                                                                          |
|                                        | سورة الفتح                                                                               |
|                                        | ﴿ هُوَ الَّذِي أَنزِلُ السَّكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع                    |
| T19/£                                  | إيمانهم ﴾                                                                                |
|                                        | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يبايعونَ إِنَّما يبايعونَ الله يدُ الله فوقَ أيديهم فمنْ               |
|                                        | نكثَ فإنَّما ينكثُ على نفسهِ ومن أوفى بما عاهد الله فسيؤتيه                              |
| ££0,9Y/1•                              | أجراً عظيماً ﴾                                                                           |
|                                        | ﴿ لقد رضي الله عن المؤمنينَ إذ يبايعونك تحت الشَّجرةِ فعلم                               |
| ٤٤٦, ٤٤٥, ٦٣/١٨                        | ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً ﴾                                  |

| ££ <b>V</b> / <b>T</b> 9 | ﴿ محمّدٌ رسول الله والّذين معهُ أشدًاء على الكفّار رحماء بينهُمْ تراهُمُ ورضواناً سيماهم في وجوههِمُ من أثر السّجود ذلكَ مثلُهُمْ في التّوراةِ وَمَثلُهُمْ في الرّنجيلِ ﴾ |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | سورة الحجرات                                                                                                                                                              |
| 221/7                    | ﴿ إِنْ جَاءَكُمْ فَاسَقٌ بِنَبَإِ فَتَبَيِّنُوا ﴾                                                                                                                         |
|                          | ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانَ مَـنَ الْمَوْمَنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصَلَحُوا بِينَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ                                                                              |
| T1A/9                    | إحداهُما عَلى الأُخرى فقاتلوا الّتي تبغي حتّىٰ تفيء إلى أمرالله ﴾                                                                                                         |
|                          | ﴿ قالتِ الأعرابُ آمنًا قُلْ لَمْ تؤمنوا ولكنْ قولوا أسلمنا ولمّا يدخُلِ                                                                                                   |
| TIA, TIT/18              | الإيمان في قلُوبِكُمْ ﴾                                                                                                                                                   |
|                          | سورة ق                                                                                                                                                                    |
| 147/4                    | ﴿ أُوذَا مِتنا وَكُنَّا تُراباً ذَلكَ رجعٌ بعيدٌ ﴾                                                                                                                        |
| ۲۰۸ ,۱۹۱ ,۱۹۱ ,          | ﴿ قد علَّمنا ما تنقُّصُ الأرض منهُم وعندنا كتابٌ حفيظ ﴾ ١٨٢/٤                                                                                                             |
|                          |                                                                                                                                                                           |
| 147/0                    | ﴿ بِلِ كَذِّبُوا بِالْحِقِّ لِمَّا جَاءَهُمْ فَهِم فِي أُمِرٍ مريج ﴾                                                                                                      |
| <b>۲٦٠/١٨</b>            | ﴿ ما يلفظُ من قولِ إلاّ لديه رقيبٌ عتيد ﴾                                                                                                                                 |
| 770/19                   | ﴿ وجاءتْ سكرة الموتِ بالحقّ ذلكَ ما كنتَ منهُ تحيد ﴾                                                                                                                      |
| <b>17./11</b>            | ﴿ وجاءتْ كُلِّ نَفْسِ معها سائقٌ وشهيد ﴾<br>﴿ ثُنَانِ اللهِ الله                |
| 172/71                   | ﴿ وَأَزْلَفْتِ الْجُنَّةِ لِلْمُتَّقِينَ غِيرِ بِعِيدٍ ﴾<br>﴿ ذِنْ نَاهُ الْجِنَّةِ لِلْمُتَّقِينَ غِيرِ بِعِيدٍ ﴾                                                        |
| 175/77                   | ﴿هَذَا مَا تُوعِدُونَ ﴾ ﴿ هَذَا مَا تُوعِدُونَ ﴾ ﴿ هَذَا مَا تُوعِدُونَ ﴾                                                                                                 |
| 140/22                   | ﴿ ذلكَ حشرٌ علينا يسير ﴾                                                                                                                                                  |
|                          | سورة الطور                                                                                                                                                                |
| ٤٠٣/٩                    | ﴿ يوم تمور السَّماءُ مَوراً ﴾                                                                                                                                             |

| ٤٠٣/١٠     | ﴿ وتسيرُ الجبالِ سيراً ﴾                                                                            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | سورة النجم                                                                                          |
| 97/5       | ﴿ وما ينطق عن الهوى﴾                                                                                |
| 97/£       | ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَيِّ يُوحَى ﴾                                                                 |
| 271/17     | ﴿ ولقد رآهُ نَزِلةً أُخرى﴾                                                                          |
| £7£,£71/1£ | ﴿عِندَ سدرةِ المنتهى ﴾                                                                              |
| £7£,£71/10 | ﴿ عندها جنَّة المأوى ﴾                                                                              |
| 144/20     | ﴿ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوجينِ الذَّكرَ والأَنثيٰ ﴾                                                  |
| 144/27     | ﴿ من نطفةِ إذا تُمنى ﴾                                                                              |
| 144/84     | ﴿ وأنَّ عليه النشأة الأُخرى ﴾                                                                       |
|            | سورةالقمر                                                                                           |
| 101/7      | ﴿ يوم يدعُ الدّاعِ إلى شيءٍ نُكُرٍ ﴾<br>﴿ خشَّعـاً أبصارهُـمْ يخرجـون مـن الأجداث كـأنَّهُمْ جـرادٌ |
| TA+, TOE/Y | منتشر﴾                                                                                              |
| TOE/A      | ﴿ مُهطعينَ إلى الدّاع يقوِل الكافرون هذا يوم عسير ﴾                                                 |
| 17-/01     | ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فَي الزُّبُرِ ﴾                                                          |
| 17-/07     | ﴿ وكلُّ صَغَيرٍ وكبيرٍ مُستطر ﴾                                                                     |
|            | سورة الرحمٰن                                                                                        |
| T7T/Y      | ﴿ والسَّماءَ رفعها ووضع الميزان ﴾                                                                   |
| TTE/T•     | ﴿ بينهما برزخٌ لا يبغيان ﴾                                                                          |
|            | سورة الواقعة                                                                                        |
| ٤٠٣/٤      | ﴿ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا ﴾                                                                  |

| ٤٠٣/٥       | ﴿ وبُسَّت الجبال بسّا ﴾                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| *** /\\     | ﴿ نحنُ قدَّرنا بينكُم الموتَ وما نحنُ بمسبوقين ﴾                                        |
|             | سورة الحديد                                                                             |
|             | ﴿ فاليومَ لِا يـؤخذُ منكُمْ فِديَةٌ ولا مـن الّذين كفروا مـأواكمُ النّارَ               |
| AA/10       | هيَ مَوْلاكُمْ وبئس المصير ﴾                                                            |
| 111, 111    | ﴿ أَعدَّت للَّذِينَ آمنوا بالله ورُسُلِهِ ﴾                                             |
|             | سورة المجادلة                                                                           |
| T1T/TT      | ﴿ أُولِيْكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمِ الإِيمان ﴾                                           |
|             | سورة الممتحنة                                                                           |
|             | ﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبِايعِنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئًا |
| 74/14       | ولاَيَسْرِقنَ ولا يَزنينَ ﴾                                                             |
|             | سورة الجمعة                                                                             |
|             | ﴿ مَثُلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوراةَ ثُمَّ لَمْ يحملُوها كمثلِ الحمارِ يحملُ         |
| T1£/0       | أسفاراً ﴾                                                                               |
|             | سورة المنافقون                                                                          |
|             | ﴾ إذا جاءًكَ المنافقون قالوا نشهدُ إنَّكَ لرسول الله والله يعلَمُ إنَّكَ                |
| 277/1       | لرسولَهُ واللهُ يشهدُ إنَّ المنافقين لكاذبون ﴾                                          |
|             | سورة الطلاق                                                                             |
| ٤٦١/١       | ﴿ يَاأَيُّهَا النَّبِيِّ إِذَا طُلَّقَتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهِنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾  |
|             | سورة التحريم                                                                            |
| <b>417/</b> | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمِنُوا تُوبُوا إِلَى الله تُوبَّةُ نصوحاً ﴾                   |
|             | ﴿ ضربَ الله مشلاً للَّذين كفروا امرأتَ نـوحِ وامرأتَ لوطٍ كـانتا                        |
|             | تحتّ عبدينِ من عبادنا صالحين فخانتاهماً فلم يُغنيا عنهُما من                            |
| ٤٤٠/١٠      | اللهِ شيئاً وقيلَ ادخلا النَّارَ مع الداخلين ﴾                                          |
|             | سورة الملك                                                                              |
| 777/7       | ﴿ الَّذِي خلق الموت والحياة ﴾                                                           |
|             |                                                                                         |

|             | سورة القلم                                                            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 147/40      | ﴿ أَفْنَجِعُلُ المسلمين كالمجرمين ﴾                                   |
| 177/77      | ﴿ مَا لَكُمْ كِيفَ تَحْكُمُونَ ﴾                                      |
|             | سورة الحاقّة                                                          |
| T90/12      | ﴿ وحُملَتِ الأرْضُ والجبالُ فَدُكَّتا دَكَّةً واحدةً ﴾                |
|             | سورة المعراج                                                          |
| TA+/ET      | ﴿ يوم يخرَجُون من الأجداثِ سراعاً كأنَّهم إلى نصبٍ يوفضون ﴾           |
|             | سورة نوح                                                              |
| 175/14      | ﴿ والله أنبتكُمْ مِنَ الأرْضِ نباتاً ﴾                                |
| TA+,177/1A  | ﴿ ثِّمُ يعيدكُمْ فيها ويخرجكُمْ إخراجاً ﴾                             |
|             | ﴿ممَّا خطيئاتهم أُغرقُوا فأدخلوا ناراً فلم يجدوا لهُمْ منْ دونِ اللهِ |
| 770,7/70    | أنصاراً ﴾                                                             |
|             | سورة الجن                                                             |
| T09/1A      | ﴿ فلا تدعوا مع اللهِ أحداً ﴾                                          |
|             | سورة المدثر                                                           |
| 70-,779/27  | ﴿ وَكِنَّا نُكَذِّبُ بِيومِ الدِّينَ ﴾                                |
| T0.,TT9/EV  | ﴿ حتَّىٰ أتانا اليقين ﴾                                               |
| TO., TT9/EA | ﴿ فما تنفعهم شفاعة الشَّافعين ﴾                                       |
|             | سورة القيامة                                                          |
| 141/4       | ﴿ أيحسب الإنسان أن لن نجمَعَ عظامَهُ ﴾                                |
| 141/8       | ﴿ بلى قادرين على أن نسوِّي بنانه ﴾                                    |
| 141/0       | ﴿ بِلْ يريد الإنسانُ ليفجُرَ أَمامه ﴾                                 |
| 141/7       | ﴿ يَسَالُ آيَانَ يُومُ القيامة ﴾                                      |
| TY/17       | ﴿ لَا تُحرِّكُ بِهِ لَسَانِكَ لِتعجَلَ بِهِ ﴾                         |
| TY/IY       | ﴿ إِنَّ علينا جَمِعَهُ وقرآنهُ ﴾                                      |
| TY/IA       | ﴿ فَإِذَا قرأناه فَاتَّبِعْ قُرآنه ﴾                                  |
|             | <del>-</del>                                                          |

| TV/19     | ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَهُ ﴾                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| 144/4.    | ﴿ إِلَىٰ رَبِّكَ يومنذِ المَساق ﴾                                 |
| 189/27    | ﴿ أيحسب الإنسانُ أَنْ يُتركَ سُدى ﴾                               |
| 149/27    | ﴿ أَلَمْ يَكُ نَطْفَةً مِنْ مَنيٍّ يُمنى ﴾                        |
| 189/88    | ﴿ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَق فَسَوّى ﴾                          |
| 119/59    | ﴿ فَجُعلَ مِنهُ الزَّوجِينِ الذَّكرَ والأنثىٰ ﴾                   |
| 189/20    | ﴿ أَلِيسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحييَ المُوتِيٰ ﴾          |
|           | سورة الدهر                                                        |
| <b>77</b> | ﴿ إِنَّا هِدِينًاهُ السَّبِيلِ إِمَّا شَاكِراً وإِمَّا كَفُوراً ﴾ |
|           | سورة المرسلات                                                     |
| ٤-٢/٣٨    | ﴿ هذا يـومُ الفصْلِ جمعناكُـمْ والأوّلينُ ﴾                       |
|           | سورةالنبأ                                                         |
| 14./1     | ﴿ عــمَّ يتســاءلـون﴾                                             |
| 14.7      | ﴿ عِن النباءِ العظيم ﴾                                            |
| 14.12     | ﴿ الَّذِي هُـم فيه مختلفون ﴾                                      |
| 14./1     | ﴿ أَلَـمْ نَجْعلِ الأَرْضَ مِهـاداً ﴾                             |
| 14.4      | ﴿ والحِبالَ أُوتاداً ﴾                                            |
| 14.11     | ﴿ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْـلِ كَانَ مِيقَـاتاً ﴾                      |
|           | سورة النازعات                                                     |
| T££/0     | ﴿ فالمُدبِّرات أمراً ﴾                                            |
|           | سورةعبس                                                           |
| 70£/TY    | ﴿ لَكُلُّ امْرَىءَ مَنْهُمْ يَـوَمَثْذِ شَأَنَّ يُغْنِيه ﴾        |
|           | سورة الإنفطار                                                     |
| 7A1/E     | ﴿ وإذا القبورُ بعثرت ﴾                                            |

### سورة الإنشقاق

| T90/T         | ﴿ وإذا الأرضُ مُسدّت ﴾                                                         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 174/7         | ﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رِبِّكَ كَدِحاً فَمَلَاقِيه ﴾ |
| T02/Y         | ﴿ فَأَمَّا مِن أُوتِي كَتَابَهُ بِيمِينَه ﴾                                    |
| T02/A         | ﴿ فسوفَ يحاسبُ حساباً يسيراً ﴾                                                 |
| 100/9         | ﴿ وينقلب إلى أهله مسرورا ﴾                                                     |
| 100/1-        | ﴿ وَأَمَّا مَـنْ أُوتِيَ كَتَابَـهُ وَرَاءَ ظَهِرِهِ ﴾                         |
| 700/11        | ﴿ فسوفَ يبدعوا ثبوراً ﴾                                                        |
|               | سورة الأعلى                                                                    |
| 9./14         | ﴿ وَالْآخِرَةُ خِيرٌ وَأَبْقِي ﴾                                               |
|               | سورة الفجر                                                                     |
| TTT/TV        | ﴿ يا أَيُّتُهَا النَّفْسُ الْمَطْمِئِنَّةُ ﴾                                   |
| TTT/TA        | ﴿ ارجعي إلى ربِّكِ راضيةً مرضيّة ﴾                                             |
|               | سورة العلق                                                                     |
| IYA/A         | ﴿ إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجعيٰ ﴾                                              |
|               | سورة الزلزلة                                                                   |
| 171/2         | ﴿ يومنه نِهُ تُحدِّثُ أُخبارها ﴾                                               |
| 171/0         | ﴿ بِأَنَّ رَبِّكَ أَوْحِيْ لَهِا ﴾                                             |
| ٤٠٩,٣٦١,٢٦٢/٧ | ﴿ فمن يعملُ مِثقالَ ذَرّةٍ خيراً يَرَه ﴾                                       |
| 777/A         | ﴿ وَمِنْ يَعْمَـٰلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَـرّاً يَرُّه ﴾                         |
|               | سورة العاديات                                                                  |
| TA1/9         | ﴿ أَفَلَا يَعْلُمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فَيِ القَبُورِ ﴾                         |

# فهرس الأحاديث

| الصفحة | الرسول الأكرم (صلَّى الله عليه و آله)                        |
|--------|--------------------------------------------------------------|
|        | «يكون بعـدي أئمّة لا يهتـدون بهداي، ولا يستنّـون بسنّتي      |
|        | وسيقوم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس»               |
|        | قال الراوي: قلت: كيف أصنع يارسول الله إن أدركت               |
|        | ذلك ؟                                                        |
|        | قال: « تسمع و تطيع للأمير ، وإن ضرب ظهـرك ، وأخذ             |
| 77     | مالك ، فاسمع وأطع».                                          |
| ٤٢     | « من كنت مولاه فهذا على مولاه » .                            |
|        | تنازع مهاجـريّ مع أنصاريّ، فصرخ الأنصـاري: يا معشر           |
|        | الأنصار، وصرخ الآخر: يا معشر المهاجرين ، ولمّا سمع النبيّ    |
| ٤9     | هذه الكلمات قال : « دعوها فإنّها دعويّ ميّنة » .             |
|        | أثار أحمد اليهود الفتنمة بين الأوس والخررج حتى غضب           |
|        | الفريقان وانتضوا أسلحتهم للقتـال، فبلغ ذلك النبيِّ ﷺ فخرج    |
|        | إليهم فيمن معه من المهاجرين، وقال : « يامعشر المسلمين ،      |
|        | الله الله أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكُم الله |
|        | للإسلام وأكرمكم به، وقطع بـ عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم      |
| ٥٠     | مه ۱۰ الکف                                                   |

في قصة الإفك قال النبيّ وهو على المنبر: « يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي ، والله ما علمت على أهلي إلاّ خيراً، ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلاّ خيراً، ولمّى الله على أهلي إلاّ معى »

عندما انهزم الناس في وادي حنين ، انحاز رسول الله ذات اليمين وهو يقول: «أين أيّها الناس؟ هلمّوا إليّ ، أنا رسول الله» «ألا وإنّه يُجاء برجال من أمّتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يارب أصحابي فيقول: إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: ﴿وكنت عليهم شهيداً ما دُمتُ فيهم فلمّا توقيتني كنت أنت الرقيب عليهم ».

لما دعاً الرسول الأكرم بنو عامرة إلى الإسلام وقد جاءوا في موسم الحج إلى مكة ، قال رئيسهم : « أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ، ثمّ أظهرك الله على ما خلفك ، أيكون لنا الأمر من بعدك ؟ » ، فقال النبيّ على أمرك الله يضعه حيث يشاء » بعث عن سليط بن عمرو العامري إلى ملك اليمامة « هوزة بن حنفي » يدعوه إلى الإسلام وكان نصرانياً فكتب إلى النبي يقول : « ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله . . . فاجعل ليّ بعض الأمر اتبعك » فلمّا قُرىء كتابه على النبي على قال : « لو سألنى النبي المراتبعك » فلمّا قُرىء كتابه على النبي النبي النبي الله والمأمر البعك » فلمّا قُرىء كتابه على النبي النبي النبي الله وألم النبي النبي الله والمأمر النبي الله والمأمر النبي الله والمأمر النبي الله والمأمر النبي النبي الله والمؤرى النبي الله والمؤرى النبي النبي الله والمؤرى النبي الله والمؤرى المؤرى المؤرى النبي النبي الله والمؤرى المؤرى النبي المؤرى المؤرى المؤرى المؤرى النبي النبي النبي المؤرى المؤرى المؤرى المؤرى المؤرى المؤرى المؤرى المؤرى المؤرى النبي المؤرى المؤر

سيابة من الأرض ما فعلتهُ ، باد وباد ما في يده » .

«كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلّما هلك نبيّ خلفهُ نبيّ ، وإنّهُ لا نبيّ بعدي، وسيكون بعدي خلفاء كثيرون» .

عن على (عليه السلام) قال: دعاني رسول الله على وقال لي : ياعلي إنّ الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين فضقت

05

٥٤

77

٦٧

٦٧

بذلك ذرعاً ، وعرفت أتي متى أباديهم بهذا الأمر ، أرى منهم ما أكره ، فصمدت عليه حتى جاءني جبرئيل ، فقال : يا محمّد إنّك إنّ لا تفعل ما تؤمر به يعذّبك ربّك ، فاصنع لنا صاعاً من طعام واجعل عليه رجل شاة ، واملاً لنا عساً من لبن ، ثمّ دعوتهم له ، وهم يومئذ أربعون رجلاً فيهم أعمامه . . إلى أن قال : فأكلواحتى ما لهم بشيء حاجة ثم قال النبي الشها اللهم بني عبد المطلب إنّي والله ما أعلم شابّاً في العرب ، جاء قومه بأفضل ممّا جئتكم به ، إنّي جئتكم بخير الدنيا والآخرة ، وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه ، فأيّكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم ؟قال : فأحجم القوم عنها جميعاً ، وقلت أنا يا نبيّ الله أكون وزيرك عليه ، فأخذ برقبتي ، ثم قال : إنّ هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم ؟

خلّف رسول الله على غزوة تبوك علياً (عليه السلام) على أهله في المدينة. فقال المنافقون ما خلّفه إلا استثقالاً له، فلحق علي (عليه السلام) برسول الله ونقل له ما قاله المنافقون، فقال على كذبوا، ولكنّي خلّفتك لما تركت ورائي، فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك، أفلا ترضى يا علي أن تكون منّى بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نبيّ بعدي ؟

قال معاوية بن أبي سفيان لسعد بن أبي وقاص: مامنعك أن تسبّ أبا تراب؟ فقال: أمّا ذكرت ثلاثاً قالهم له رسول الله على فل ناسبّه . . . سمعت رسول الله على يقول له وقد خلّفهُ في بعض مغازيه: أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّهُ لا نبوّة بعدي .

وسمعته يقول يـوم خيبر: لأعطيـنّ الرايـة رجلاً يحـبّ الله

77

ورسوله ، ويحبّه الله ورسوله قال: فتطاولنا لها، فقال: ادعوا عليّاً، فأتي به أرمد ، فبصق في عينه ، ودفع الراية إليه، ففتح الله عليه.

ولمّا نزلت هذه الآية: ﴿ فَقُلْ تعالوا نَدْعُ أَبِنَاءَنَا وَأَبِنَاءَكُمْ ﴾ دعا رسول الله ﷺ عليّاً وفاطمة وحسناً وحسيناً ، فقال: ﴿ اللّهمّ هؤلاء أهلى ﴾

إنّ النبيّ سمّىٰ أبناء عليّ كأسماء أبناء هارون وقال: « إنّما سمّيتهم بأسماء ولد هارون شبّر وشبير ومُشبر »

يوم آخى بين أصحابه جاءه علي (عليه السلام) وقال : آخيت بين أصحابك، ولم تؤاخي بيني وبين أحد؟ فقال رسول الله عليه أنت أخى فى الدنيا والآخرة »

أجمع رسول الله على الناس بذلك ، تلك الحجة في السنة العاشرة من الهجرة ، وأذن في الناس بذلك ، تلك الحجة التي سمّيت بحجّة الوداع ، واشترك معه جموع لا يعلم عددها إلاّ الله ، وأقل ما قيل إنّه خرج معه تسعون ألفاً ، فلمّا قضى مناسكه وانصرف ، راجعاً إلى المدينة ، ومعه تلك الجموع الغفيرة ، ووصل إلى غدير « خم» من الجحفة ، التي تتشعّب فيها طرق المدنيين والمصريين والعراقيين ، وذلك يوم الخميس ، الثامن عشر من ذي الحجة نزل جبرائيل الأمين عن الله تعالى بقوله : ﴿ يا أَيّها الرسولُ بلّغ ما أنزلَ إليكَ مِنْ رَبّكَ ﴾ وكان أوائل القوم قريبين من الجحفة ، فأمر رسول الله أنْ يُرد من تقدّم منهم ، ويُحبس من تنجّر عنهم ، حتّى إذا أخذ القوم منازلهم ، نودي بالصلاة ، صلاة الظهر، فصلّى بالناس ، وكان يوماً حاراً ، فلمّا انصرف من صلاته ، قام خطيباً وسط القوم ، رافعاً صوته وأسمع الجميع ، فقال :

الحمد لله ، ونستعينه ، ونؤمن به ، ونتوكّل عليه ،

۸۰ر

۸۱

ونعوذبالله من شرور أنفسنا وسيّثات أعمالنا، الذي لا هادي لمن أضلّ ولا مُضِلّ لمن هدى ، وأشهد أن لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمّداً عبده ورسوله، أمّا بعد:

أيها الناس، إنّي أوشك أنْ أُدعىٰ فَأُجبْت، وإنّي مسؤول وأنتم مسؤولون، فماذا أنتم قائلون؟».

قالوا: « نشهد أنّك قد بلّغتْ ونصحتْ، وجهدت ، فجزاك الله خيراً »

قال: « ألستم تشهدون أن لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمداً عبدهُ ورسولُهُ ، وأنّ جنّته حقّ ونارهُ حقّ ، وأنّ الموت حقّ ، وأنّ الساعَة آتية لا ريب فيها ، وأنّ الله يبعث من في القبور " ؟ .

قالوا: «بلئ ،نشهد بذلك ».

قال: « اللهــمّ أشهـد » . ثــم قال: « أيُهـا الناس ، ألا تسمعون؟ »

قالوا: نعم .

قال: « فإنّي فرطٌ على الحوضِ ، فانظروني كيفَ تخلفوني في الثقلين ».

فنادى مناد: « وما الثقلان يا رسول الله؟ » .

قال: « الثقل الأكبر، كتاب الله، والآخر الأصغر، عترتي، وإنّ اللطيف الخبير نبّأني انهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض، فلا تقدموهما فتهلكوا، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا».

ثمّ أخذ بيد عليّ فرفعها ، حتى رؤي بياض آباطهما، وعرفه القوم أجمعون ، فقال:

« أيُّها الناس، من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم ؟ » قالوا: « الله ورسوله أعلم »

قَال : ﴿ إِنَّ الله مولاي ، وأنا مولى المؤمنين ، وأنا أولى بهم من أنفسهم . فمن كنت مولاه ، فعليٌ مولاه \_ يقولها ثلاث

مرّات \_ ثم قال : اللّهمّ والِ من والاه ، وعادِ من عاداه ، وأحبّ من أحبّه ، وأبغض من أبغضه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذلهُ ، وأدر الحقّ معه حيث دار ، ألا فليبلّغ الشاهد الغائب» .

ثمّ لم يتفرّقوا حتّى نرزّل أمين وحي الله بقوله: ﴿ اليومَ اللهُ بَقُولُه: ﴿ اليومَ الْكُمَلُثُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيكُمْ نَعْمَتي ﴾ الآية، فقال رسول الله: « الله أكبر على إكمال الدين ، وإتمام النعمة ورضى الرب برسالتي، والولاية لعلى من بعدى ».

ثُمَّ أخذ الناس يهنتون علياً ، وممّن هناه الشيخان أبو بكر وعمر ، كُلِّ يقول: بخ بخ ، لكَ يابن أبي طالب أصبحت مولاى، ومولى كلِّ مؤمن ومؤمنة.

وقال حسّان : ائذن لي يا رسول الله أنْ أقول في عليّ أبياتاً ، فقال : «قل على بركة الله » فقام حسّان ، فقال :

يناديهم يوم الغدير نبيّهم بخُمِّ واسمع بالرسول مناديا الى آخر الأبيات، فلمّا سمع النبيّ أبياته قال: ﴿ لا تزال يا حسّان مؤيّداً بروح القدس ما نصرتنا بلسانك »

لما حُضِر رسول الله عَنَى ، وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب ، قال النبي : «هلم اكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده أبداً » فقال عمر: «إنّ النبيّ قد غلب عليه الوجع ، وعندكم القرآن ، حسبنا كتاب الله » فاختلف أهل البيت ، فاختصموا ، فلمّا أكثروا اللغو والاختلاف عند النبيّ ، قال لهم عنى : قوموا .

قد اهتم النبيّ ببعث سرية أسامة بن زيد اهتماماً عظيماً ، فأمر الصحابة بالتهيّؤ لها ، وحثّهم عليها ، ثُمّ عبّاهم بنفسه الزكية ، فلم يبق أحداً من وجوه المهاجرين والأنصار كأبي بكر وعمر ، وأبي عبيدة ، وسعد ، وأمثالهم ، إلا وقد عبّاه بالجيش ، فلمّا كان يوم الشامن والعشرين من صفر ، بدأ به على مرض الموت ، ووجدهم مُثاقلين ، خرج إليهم فحضّهم على السير،

14.04

وعقد اللواء لأسامة بيده الشريفة ، إرهافاً لعزيمتهم شم قال: «اغز باسم الله وفي سبيل الله » .

فخرج بلوائه معقوداً ، فدفعه إلى بُريدة ، وعسكر بالجرف ، ثم تثاقلوا هناك ، فلم يبرحوا ، وقد أغضب النبي تثاقلهم ، حتى قال : « جهزوا جيش أسامة ، لعن الله من تخلف عنه ؟ »

إنّ عمر قال لرسول الله على الحق ، وهم على الباطل؟ قال رسول الله: « بلئ » ، قال : « أو لسنا قتلانا في البنة وقتلاهُم في النار؟ قال: «بلئ » ، قال: «ففيم نعطي المدنية في ديننا ، ونرجع ولمّا يحكم الله بيننا وبينهم ؟ » ، فقال على البن الخطاب ، إنّي رسول الله ، ولن يُضيّعني الله أبداً » .

« يا أَيُّها الناس إنِّي تركتُ فيكُمْ ما إنْ أخذتم به لن تضلّوا ، كتاب الله وعترتي أهلَ بيتي»

« إنّي تركتُ فيكم ما إن تمسّكتُم به لن تضِلّوا ، كتاب الله ، حبلٌ ممدود من السماء إلى الأرضِ ، وعترتي أهل بيتي ، ولن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض ، فانظروا كيفَ تخلفوني فيهما »

عن أمّ سلمة قالت: إنّ آية التطهير نزلت في بيتي وأنا جالسة عند الباب فقلت: يارسول الله ، ألست من أهل البيت؟ فقال: لا إنّك على خير، أنتِ من أزواج رسول الله. قالت: وفي البيت رسول الله وعليّ وفاطمة و حسن وحسين، فجلّلهم بكسائه، وقال: « اللّهمّ هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً »

عن أنس أنَّ رسول الله ﷺ كان يمرِّ بباب فاطمة إذا خرج إلى الصلاة حين نزلت هذه الآية قريباً من ستّة أشهر، يقول: «الصلاة أهل البيت: ﴿ إنّما يريدُ الله ليُذهبَ عنكُمُ الرجسَ أهلَ

١..

1.5

1.0

1.0

111

«لاينزال الناس بخير إلى إثنى عشر خليفة ... كلَّهُم من

قریش )

|     | «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد، لطوّل الله ذلك اليوم ،            |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
|     | حتىٰ يخرج رجلٌ من ولدي، فيملـؤها عدلاً وقسطاً ، كما مُلئت            |
| 177 | جوراً وظُلُماً »                                                     |
|     | « لو لمْ يبـق من الدهر إلاّ يوم واحد ، لبعـث الله رجلاً من           |
| 172 | أهل بيتي يملؤها عدلاً كما مُلثت جوراً »                              |
|     | « لا تذهب الدنيا حتّىٰ يملـك العرب رجلٌ من أهـل بيتي                 |
| 188 | يواطىء اسمُهُ اسمي »                                                 |
| 100 | « المهديّ من عترتي من ولد فاطمة »                                    |
| 100 | « يلي رجل من أهل بيتي يواطيء اسمه اسمي »                             |
|     | « إنّه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم اعظم               |
|     | من فتنــة الدجّال ـ إلــى أنْ قال ـــ و إمامهــم رجل صــالح ،        |
|     | فبينما إمامهم قد تقـدّم ليصلّي بهم الصبح ، إذ نزل عليهم              |
|     | عيسىٰ بن مريم ، فرجع الإمام ينكص يمشــي القهقرى، ليقدّم              |
|     | عيسىٰ يصلّي بالناس ، ٍفيضع عيسىٰ يـده بين كتفيه  ثم يقول له          |
| 100 | : تقدم فصلّ فإنّها لك أقيمت ، فيصلّي بهم إمامهم»                     |
|     | « كيف بكم إذا نـزل فيكم المسيـح ابـن مريـم و إمامكـم                 |
| 127 | منكم»                                                                |
| ١٣٨ | « بعثت أنا والساعة كهاتين »                                          |
|     | عن حذيفة قال : قال رسول الله ﷺ : « أوّل الآيات الدجّال               |
|     | ، ونزول عيسىٰ ، ونار تخرج من قعر عدن أبين تسوق الناس الى             |
|     | لمحشر ، تُقيل معهم إذا قالوا ، والدخان » قال حذيفة : يا              |
|     | يسول الله، وما الدخان ؟ فتلا رسول الله ﷺ الآية : ﴿ فَارْتَقْبُ يُومُ |
|     | نأتي السماء بدخان مبين ﴾ يملأ مابين المشرق والمغرب                   |
|     | مكث أربعين يوماً وليلة ، أمّا المؤمن فيصيبه منهُ كهيئة الزكام،<br>   |
| 720 | أِمَّا الكافر بمنزلة السكران يخرج من منخريه وأُذنيه ودبره»<br>*      |
|     | ع: حذيفة بن أسيد قال: اطَّله رسول الله عَلَيْقُ عليًّا منح:          |

نتذاكر فقال: ما تذكرون؟ قلنا: نذكر الساعة، قال: ﴿ إِنَّهَا لَنْ تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر: الدخان، والدجّال، والدابّة ، وطلوع الشمس من مغربها ، ونزول عيسى ابن مريم ، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف : خسف بـالمشرق وخسف بالمغرب ، وخسف بجزيرة العرب ، وآخر ذلك نار تطرد الناس إلى محشرهم » عن ابن عباس قال: حججنا مع رسول الله على حجة الوداع، فأخذ باب الكعبة ، ثُمَّ أقبل علينا بوجهه، فقال: ﴿ أَلا أُخبركم بأشراط الساعة » وكان أدنى الناس منه يومئذ سلمان فقال: بلي يا رسول الله ، فقال: ﴿ إِنَّ مِن أَسْرَاطِ القيامة: إضاعة الصلاة، وإتباع الشهوات، والميل مع الأهواء، وتعظيم أصحاب المال ، وبيع الدين بالدنيا ، فعندها يُذابُ قلب المؤمن وجوف كما يذوب الملح في الماء ممّا يرى من المنكر فلا يستطيع أنْ يغيره » ورد عن النبيّ أنّه لم يرتحل من منزل إلّا صلّىٰ فيـه ركعتين وقال: « حتّى يشهد على بالصلاة » « يا أبا ذر ، مامن رجل يجعل جبهته في بقعةٍ من بقاع الأرض ، إلَّا شهدت له بها يوم القيامة » « لا يبقيٰ بـرّ ولا فاجر إلاّ دخلها فتكـون على المؤمـن برداً وسلاماً ، كما كانت على إبراهيم ، حتّىٰ أنّ للنار ضجيجاً من

777

TOT

171

T97, T07

بردهم ، ثم ينجّى الله الذين اتّقوا ويذر الظالمين فيها جثياً »

777

« إنّه لم يكن نبيّ إلّا له دعوة قد تنجّزها في الدنيا، وإنيّ قد اختبأت دعوتي، شفاعة لأمتى وأنا سيّد ولـد آدم يوم القيامة ولا فخر ، وأنا أوِّل من تنشق عنه الأرض ولا فخر وبيدى لواء الحمد ولا فخر ، آدم فمن دونه تحت لواء ولا فخر. . . »

TYT

« من أراد أن يتخلّص من هول القيامة فليتولّ ولييّ ، وليتبّع

|     | وصييّ وخليفتي من بعـدي علي بن أبي طالب ، فـ إنّه صاحب                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
|     | حوضي ، يذود عنه أعداءه ويسقي أولياءه فمن لم يسق منه                     |
|     | لم يـزل عطشاناً ولـم يروأبداً . ومـن سُقي منـه شربة ، لـم يشق           |
| 772 | ولم يظمأ »                                                              |
|     | « أنا فرطكم على الحوض، من ورد شرب، ومن شرب                              |
|     | لم يظمأ أبداً ، وليردن عليّ أقوام أعرفهم ويعرفونني ، ثم يحال            |
| 772 | بينه وبينهم »                                                           |
|     | « إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ، قيل يا أهل                 |
|     | الجنة، فيشرئبون وينظرون، وقيل يا أهل النار، فيشرئبون                    |
|     | وينظرون، فيجاء بالموت كأنّه كبش أملح ، فيقال لهم: تعرفون                |
|     | الموت، فيقولون: « هذا، هذا » وكلّ قد عرفه، قال: فيقدّم                  |
|     | فيُذبح، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار               |
| 740 | خلود فلا موت »                                                          |
|     | «لتتبعنّ سننن من كان قبلكم ، شبراً بشبر ، وذراع بذراع ،                 |
|     | حتى لو دخلوا جحر ضبّ لتبعتمـوه ) قلنا: يارسول الله اليهود               |
| 79£ | والنصاري ؟ قال: فمن ؟                                                   |
|     | «لاتقوم الساعة حتى تؤخذ أُمتّي بأخذ القرون قبلها، شبراً                 |
|     | بشبر، وذراعاً بذراع ، فقيل: يا رسول الله كفارس والروم ، قال:            |
| 792 | ومن الناس إلاّ أُولئك ؟                                                 |
|     | «كلّ ما كان في الأمم السابقة فإنّه يكون في هـذه الأُمّة                 |
| 792 | مثله، حذو النعل بالنعل، والقدَّة بالقدَّة »                             |
|     | « أُمرِت أَنْ أَقَـاتِل النّــاس حتى يشهــدوا أن لا إِلٰه إِلَّا الله ، |
|     | ويؤمنوا بما أُرسلت بـه، فاذا فعلوا ذلـك عصموا منيّ دمـاءهم              |
| TIV | وأموالهم إلاّ بحقّها ، وحسابهم على الله »                               |
| TIV | « إِنِّي ابعث لأشقّ عن قلوب الناس »                                     |
|     | « لکُل نبیّ دعوة مستجابة، فتعجّـل کلّ نبیّ دعوته ، و إنّـی              |

|          | اختبأت دعـوتي ، شفاعـةً لأمّتي ، وهي نـائلة من مـات منهم      |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| 721      | لايشرك بالله شيئاً »                                          |
|          | «اُعطيتُ خمساً ، واُعطيت الشفاعة ، فادّخرتها لأُمّتي فهي      |
| 721      | لمن لا يشرك بالله "                                           |
| TE9, TE1 | « إنّما شفاعتي لأهل الكبائر من أُمّتي »                       |
|          | «إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم ، فعليكم            |
| TEE      | بالقرآن ، فإنّه شافعٌ مشفّع »                                 |
| ٣٤٧      | « شفاعتي نائلة إن شاء الله من مات و لا يشرك بالله شيئاً »     |
|          | « شفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصاً ، يصدّق            |
| ۳٤٧      | قلبه لسانه ، ولسانه قلبه »                                    |
| ۳٤٧      | « من غشّ العرب لم يدخل في شفاعتي ولم تنله مودتي »             |
|          | « إذا ظهرت البدع في أمّتي ، فليظهر العالم علمه، و إلّا        |
| ۳۸۰      | فعليه لعنة الله، والملائكة والناس أجمعين "                    |
|          | « ليلة أُسري بيّ ، مرّ بيّ إبراهيم فقال: مُر أُمّتك أن يكثروا |
|          | من غرس الجنة، فإنّ أرضها واسعة وتربتها طيّبة ، قلت: وما       |
| 270      | غرس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلاّ بالله »                   |
|          | « إنَّ عماراً مليء إيماناً من قرنه إلى قدمه، وأختلط الإيمان   |
|          | بلحمه ودمه »                                                  |
|          | وجاء عمار إلى رسول الله وهو يبكي، فقال: « ما وراءك.»؟         |
|          | فقال: شر يارسول الله ، ما تركت حتّى نلت منك ، وذكرت           |
|          | آلهتهم بخير » فجعل رسول الله يمسح عينيه ويقول: «إن عادوا      |
| 271      | لك فعُد لهم بما قلت)                                          |
| 279      | « مثل أُصحابيّ كالنجوم بأيّهم أهتديتم أقتديتم »               |
|          | « يرد عليّ يوم القيامة رهط من أصحابيّ فيحلؤُن عن              |
|          | الحوض، فأقول : «يارب أصحابي » فيقول : « إنّه لا علم لك        |
| 133      | بما أحدثوا بعدك ، إنّهم ارتدّوا على أدبارهم القهقري"          |

| 133   | « سحقاً سحقاً لمن بدل بعدي »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| £££   | «أصحابيّ كالنجوم من اقتدى بشيء منه اهتدى »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | «إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم، فعليكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | بالقرآن ، فإنَّه شافعٌ مشفَّع ، وماحل مصدّق، من جعله أمامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 229   | قاده إلى الجنّة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | الإمام عليّ بن أبي طالب (عليه السلام)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | « وخلّف النبي ﷺ فيكم ما خلفت الأنبياء في أممها:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | كتاب ربّكم فيكم ، مبيِّناً حالاله وحرامه ، وفرائِضه وفضائله ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | وناسخه ومنسوخه، ورُخَصه وعزائمه، وخاصّه وعامّه، و عبره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | وأمثاله، ومُرسله ومحدوده، ومُحكَمه ومتشابهه، مفسّراً مجمله،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| **    | ومبيّناً غوامضه »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | « اللَّهــمّ بلي، لا تخلــو الأرض مــن قــائم لله بحجّة: إمّــا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | ظاهراً مشهوراً ، وإمّا خائفاً مغموراً ، لئالاً تبطل حجج الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤١,٣٨ | وبيّناته»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ·     | « من استبـد برأيـه هلك ، ومن شــاور الرجــال في أمــورهـا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٨    | شاركها في عقولها »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | « قال مخـاطباً معاوية : إنَّـه بايعني القـوم الذين بايعـوا أبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه ، فلم يكن للشاهد أن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | يختار ، ولا للغائب أن يرد، وإنَّما الشوري للمهاجرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | والأنصار ، فإنّ اجتمعوا على رجل وسمّـوه إماماً ، كان ذلك لله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٥٩    | رضی )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | « أمّا بعـد فانّ بيعتـي بالمـدينة لـزمتك وأنـت بالشـام لأنّه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | بايعني الذين بايعوا أبا بكر وعمر » ثم ختمها بقوله: « وإنّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | طلحة والزبير بايعاني ثم نقضا بيعتي ، وكان نقضهما كردهما ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | فجاهدتهما على ذلكم حتى جاء الحق ، وظهر أمر الله وهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | عرود المعلق المعلق المعلق المعلق المعلى المعلق المعلى المعلق المعلى المعلق المع |

| 01  | كارهون، فادخل فيما دخل فيه المسلمون "                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ﴿ وَإِنَّ الْخَلَّـٰقَ لَا مُقَصِرَ لَهُمْ عَـٰنَ الْقَيَامَـةُ ، مُـرَفَّلَينَ فَـٰي           |
| 14. | مضمارها إلى الغاية القصوي »                                                                     |
|     | «قد شخصوا من مستقر الأجداث وصاروا إلى مصائر                                                     |
| 14. | الغايات »                                                                                       |
|     | « يوم يجمع الله فيه الأوّلين والآخرين لنقـاش الحساب ،                                           |
| 177 | وجزاء الأعمال »                                                                                 |
|     | « فجدّدهم بعد إخـلاقهم ، وجمعهم بعـد تفرّقهم ، ثم                                               |
|     | ميّزهم لما يريده من مسألتهم عن خفايا الأعمال وخبايا                                             |
| ١٧٣ | الأفعال»                                                                                        |
|     | ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَا وَإِيَّاكُمُ لَلْبَقَاءَ لَا لَلْفَنَاءَ ، لَكُنَّكُمْ مَن |
| 777 | دار إلى دار تنتقلون )                                                                           |
|     | « ولـو أنّ أحداً يجـد إلى البقـاء سلّماً ، أو لـدفع المـوت                                      |
|     | سبيلاً ، لكان ذلك سليمان بن داود (عليه السلام) ، اللذي                                          |
| 777 | سُخّر له ملك الجن والأنس ،                                                                      |
|     | « فـالموت فـي حياتكـم مقهوريـن ، والحياة فـي موتكـم                                             |
| 777 | قاهرین »                                                                                        |
|     | « ومنهم تارك لإنكار المنكر بلسانه، وقلبه ويده ، فذلك                                            |
| 777 | ميّت الأحياء »                                                                                  |
|     | « فهو يعضّ يـده ندامة على مـا أصحر له عند المـوت من                                             |
| 77. | أمره »                                                                                          |
|     | « والصراط المستقيم صراطان صراط في الدنيا وصراط في                                               |
|     | الآخرة ، أمّا الصراط المستقيم في الدنيا فهو ما قصر عن الغلو،                                    |
|     | وارتفع عن التقصير ، واستقام فلم يعدل إلى شيء من الباطل ،                                        |
| 77. | وأمّا الطريق الآخر فهو طريق المؤمنين إلى الجنّة »                                               |
|     | « الاستغفار درجة العلِّين وهو اسب واقع على ستة معان :                                           |

|             | أوَّلها: الندم على ما مضي، والشاني: العزم على الترك العود                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|             | إليه أبداً ، والثالث: أن تـؤدّي إلى المخلـوقين حقوقهـم حتى                      |
|             | تلقى الله أملس ليست عليك تبعة ، والرابع : أن تعمد إلى كل                        |
|             | فريضة ضيّعتها فتؤدّي حقّها ، والخامس: أن تعمد إلى اللحم                         |
|             | الذي نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حتى تلصق الجلد                               |
|             | بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد، والسادس: أن تذيق الجسم                            |
| TTA, TT0    | ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية ،                                            |
| ,           | ﴿ إِنَّ قُوماً عبدوا الله رغبةً ، فتلك عبادة التجَّار، وإنَّ قُوماً             |
|             | عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإنّ قوماً عبدوا الله شكراً                  |
| ***         | فتلك عبادة الأحرار »                                                            |
|             | « ثلاثة يشفعون إلى الله عز وجلّ فيُشفّعون: الأنبياء، ثم                         |
| TEI         | العلماء ، ثم الشهداء) .                                                         |
| ٣٤٨         | « من كُذَّب بشفاعة رسول الله لم تنله »                                          |
|             | ﴿ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ فَضَلَ ، وَهُو مَـنَ أَهُلَ التَّقُوى ، وَلَمْ يَشْرِكُ |
|             | بالله تعالى واتقى الشرك به فهو من أهل المغفرة ، يغفر الله له                    |
| ***         | برحمته إن شاء ويتفضّل عليه بعفوه »                                              |
|             | « وما أخذالله على العلماء أن لا يقارّوا على كظّة ظالم                           |
| ۳۸٠         | ولاسغب مظلوم »                                                                  |
|             | « إنَّ هذا الْقـرآن ، هو الناصـح الذي لا يغـش ، والهادي                         |
| <b>£</b> £9 | الذي لا يضل ،                                                                   |
|             | " ثمّ أنـزُل عليه الكتـاب نوراً لا تطفـاً مصابيحـه وسراجـاً                     |
|             | لايخبو تُوقَّـده ، ومنهاجاً لا يضَّل نهجه وفرقــاناً لا يُخْمَد                 |
| ££9         | برهانه »                                                                        |
|             | <ul> <li>(عن علي أنه سئل عن آية المتعة، أمنسوخة ؟ قال : لا،</li> </ul>          |
| ٤٦٣         | وقال: لولاً نهي عن المتعة ما زنى إلاّ شقى ،                                     |
|             |                                                                                 |

الإمام الحسين (عليه السلام)

« صبراً بني الكرام ، فما الموت إلا قنطرة تعبر بكم عن البؤس والضراء إلى الجنان الواسعة ، والنعيم الدائمة ، فايّكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قصر "

« مخاطباً معاوية بـن أبي سفيـان : ألستَ قـاتِل حجـر وأصحابه العابدين المخبتين الذين كانوا يستفظعون البدع ويأمرون بالمعروف وينهون عـن المنكر ، فقتلتهم ظلماً وعدواناً من بعد ما أعطيتهم المواثيق الغليظة والعهود المؤكّدة ، جرأةً على الله و إستخفافاً بعهده » ؟ « أو لست بقاتل عمرو بن الحمق الذي أخلَقَ ت وأبلت وجهه العبادة ، فقتلته من بعد ما أعطيته من العهود مالو فهمته العصم نزلت من سقف الجبال» ؟ « أو لست قاتل الحضرمي الذي كتب إليك فيه زياد: إنَّه على دين علي كرّم الله وجهه ، ودين علي هـو دين ابـن عمه ﷺ الّـذي أجلسك مجلسك الذي أنت فيه، ولولا ذلك كان أفضل شرفك وشرف آبائك تجشم الرحلتين: رحلة الشتاء ورحلت الصيف، فوضعها الله عنكم بنا ، منّة عليكم ا

٤٣٦

222

## الإمام على بن الحسين (عليهما السلام)

« إذا صار أهل الجنة ، ودخل ولي الله إلى جنانه ومساكنه ، واتكأ كـل مؤمن منهـم على أريكته، حفّته خدّامه وتهـدّلت عليه الثمار ، وتفجّرت حوله العيون ، وجرت من تحته الأنهار ، وبسطت لـ الزرابي ، وصفّفت له النمارق، وأتته الخدام بما شاءت شهوته من قبل أن يسألهم ذلك ، قال: ويخرجون عليهم الحور العين من الجنان فيمكثون بذلك ما شاء الله.

ثم إنّ الجبّار يشرف عليهم فيقول لهم : أوليائي وأهل طاعتي وسكّان جنّتي في جواري، هل أُنبّئكم بخير ممّا أنتم فيه فيقولون بربنا وأي شيء خير ممّا نحن فيه ، نحن فيما اشتهت أنفسنا ، ولذّت أعيننا من النعم في جوار الكريم ، قال : فيعود عليهم القول ، فيقولون : ربّنا نعم ، فائتنا بخير ممّا نحن فيه، فيقول لهم تبارك وتعالى : رضائي عنكم ومحبتي لكم خير وأعظم ممّا أنتم فيه، فيقولون : نعم ياربّنا ، رضاك عنّا ومحتك لنا خير لنا وأطيب لأنفسنا »

242

« اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد ، وشرّف بنيانه ، وعظّم بُرهانه، وثقّل ميزانه، وتقبّل شفاعته »

251

«اللهم وأصحاب محمّد خاصّة السذين أحسنوا الصحبة والذين أبلوا البلاء الحسن في نصره ، وكاتفوه وأسرعوا إلى وفادته ، وسابقوا إلى دعوته ، واستجابوا له حيث أسمعهم حجّة رسالاته ، وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كلمته ، وقاتلوا الأباء والأبناء في تثبيت نبوته ، وانتصروا به ، ومن كانوا منطوين على محبّته ، يرجون تجارة لن تبور في مودته ، والذين هجرتهم العشائر ، إذا تعلقوا بعروته ، وانتفت منهم القربات ، إذا سكنوا في ظل قرابته ، فلا تنس اللهم ما تركوا لك وفيك ، وأرضهم من رضوانك وبما حاشوا الخلق عليك ، وكانوا مع رسولك ، دعاة لك إليك ، واشكرهم على هجرهم فيك ديار قومهم ، وخروجهم من سعة المعاش إلى ضيقه ، ومن كثرت في إعزاز دينك من مظلومهم . اللهم وأوصل إلى التابعين لهم بإحسان الذين يقولون ربّنا أغفر لنا ولإخواننا»

٤٤٤

### الإمام الباقر (عليه السلام)

إنّ الله لم يدع الأرض بغير عالم ، ولولا ذلك لما يعرف الحق من الباطل»

24

روى زرارة قال سمعت أبا جعفر الباقر (عليه السلام)

يقول: ﴿ إِنَّ لَلْقَامُم غَيْبَةً قَبِلُ أَنْ يَقُومُ ﴾ قلت: ولم ؟ قال: (يخاف)، قال زرارة يعنى القتل. 124 ﴿ إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد ، فيجمع عقولهم ، تكتمل به أحلامهم » 101 قال الإمام لأحد أصحابه: « اعرض نفسك على ما في كتاب الله ، فإن كنت سالكاً سبيله ، زاهداً في تزهيده ، راغباً في ترغيبه ، خاتفاً من تخويفه ، فاثبت وابشر، فإنَّه لا يضرَّك ما قيل فيك ، وإن كان مباثناً للقرآن ، فماذا الذي يغرّك من نفسك» 777 « إنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ، ومنهاج الصلحاء، فريضة عظيمة بها تقام الفرائض وتؤمّن المذاهب ، وتحل المكاسب، وترد المظالم ، وتعمر الأرض ، وينتصف من الأعداء ويستقيم الأمر ، TYA « فَأَنْكُرُوا بِقُلُوبِكُم ، والفَظُوا بِأَلْسَنْتُكُم ، وصَكُّوا بِهِا جباههم ، ولا تخافوا في الله لومة لائم » 241 الإمام الصادق (عليه السلام) « إنّ الأرض لا تخلوا إلّا وفيها إمام ، كيما زاد المؤمنون شيئاً ردّهم، وإذا نقصوا شيئاً أتمه لهم » 24 « إنَّ المؤمن في زمان القائم ، وهو بالمشرق ، يرى أخاه الذي في المغرب ، وكذا الذي في المغرب يرى أخاه الذي بالمشرق) 107 عندما سئل عن أرواح المؤمنين ، فقال: ﴿ في حجرات في الجنّة ، يأكلون من طعامها، ويشربون من شرابها ، ويقولون ربّنا اتمم لنا الساعة وأنجز ما وعدتنا » وسئل عن أرواح المشركين فقال: ﴿ فِي النَّارِ يعذَّبُونَ ،

| זדז | يقولون لاتقم لنا الساعة ، ولا تنجز لنا ما وعدتنا »                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
|     | يكورون الله تعالى: ﴿ وكذلك جعلناكم أُمَّةً وسطاً لتكونوا                |
|     | شهداء على الناس ويكون الـرسول عليكم شهيداً ﴾ فان ظننت                   |
|     | بأنّ الله عنى بهذه الآية جميع أهل القبلة من الموحدين ، أفترى            |
|     | أنّ من لا تجوز شهادته في الدنيا على صاع من التمر ، يطلب                 |
|     | الله شهادته يـوم القيـامة ، ويقبلهـا منـه بحضـرة جميع الأمـم            |
| 709 | الماضية ،كلاً، لم يعنِ الله مثل هذا من خلقه ،                           |
|     | « الناس يمرّون على الصراط طبقات ، والصراط أدق من                        |
|     | الشعرة ومن حد السيف، فمنهم من يمرّ مثل البرق، ومنهم                     |
|     | مثل عدو الفرس ، ومنهم من يمرّ حبواً ، ومنهم من يمرّ مشياً ،             |
| 771 | ومنهم من يمرّ متعلّقاً قد تأخذ النار منه شيئاً وتترك شيئاً »            |
|     | عن جعفر الكناسي قال: قلت لأبيّ عبد الله (عليه                           |
|     | السلام): ما أدنى ما يكون به العبد مؤمناً ، قال: يشهد أن                 |
|     | لاإِلَّهُ إِلَّا اللهُ وأنَّ محمداً عبده ورسوله، ويقـرّ بالطاعة ، ويعرف |
| 719 | إمام زمانه ، فإذا فعل ذلك فهو مؤمن »                                    |
| *** | « ملعون ، ملعون من قال : الإيمان قول بلا عمل »                          |
|     | « إنّ المؤمن ليشفع لحميمه ، إلّا أن يكون ناصباً ، ولو أنّ               |
| 727 | ناصباً شفع له كل نبي مرسل وملك مقرّب ما شفعوا »                         |
|     | « فإذا قبضه الله إليه ، صيّر تلك الروح إلى الجنّة في صورة               |
|     | كصورته ، فيأكلون ويشربون، فإذا قدم عليهم القادم عرفهم                   |
| 444 | بتلك الصورة التي كانت في الدنيا "                                       |
| ٤٥٠ | «ما لم يوافق من الحدّيث القرآن فهو زخرف »                               |
|     |                                                                         |
|     | الإمام الكاظم (عليه السلام)                                             |
|     | « لمّا حُضِر أبي الإمام الصادق (عليه السلام) قال                        |
| ٣٤٨ | لي : يابني إنّه لا ينال شفاعتنا من استخّف بصلاته »                      |

الإمام الرضا (عليه السلام)

سأل المأمون العباسي ، الإمام الرضا (عليه السلام) عن الرجعة ، فأجابه « إنها حقّ قد كانت في الأمم السالفة ونطق بها القرآن ، وقد قال رسول الله عليه الدون في هذه الأمّة كل ما كان في الأمم السالفة حذو النعل بالنعل ، والقدّة بالقدّة »

190

عن الهروي قال: قلت للرضا (عليه السلام): يابن رسول الله ، أخبرني عن الجنة والنار أهما اليوم مخلوقتان ؟ فقال: «نعم، وإنّ رسول الله قد دخل الجنّة ورأى النار، لما عرج به إلى السماء » قال: فقلت له: فإنّ قوماً يقولون إنّهما اليوم مقدّرتان غير مخلوقتين ، فقال (عليه السلام): « و أُولئِكَ منّا ولا نحن منهم، من أنكر خلق الجنة والنار، فقد كذّب النبي عَيْنَ وكذّبنا »

277

### الإمام المنتظر(عجل الله فرجه الشريف)

« وأمّا وجه الانتفاع بي في غيبتي ، فكالانتفاع بالشمس إذا غيّتها عن الأبصار السحاب »

# فهرس الأشعار

| الصفحة     |                                                    |
|------------|----------------------------------------------------|
| ۳۰۰        | نسخٌ ومسخٌ رسخٌ قُسِما إنساناً وحيواناً جماداً نما |
|            | * * *                                              |
|            | تَلَعّبَ بِالخِلافِة هِاشمِي                       |
| 112        | بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             |
|            | * * *                                              |
|            | تهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             |
| 117        | فها أنا ذاك جبارٌ عنيد                             |
|            | إذا مسا جنست ربسك يسوم حشسر                        |
| 117        | فقل يارب مزّقني الوليد                             |
|            | إنّ بني الأدرد ليسوا من أحد                        |
| 195        | ولا تسوفًاهسم قسريسش في العسدد                     |
|            | * * *                                              |
|            | يساليت جسؤر بنسي مروان دام لنسا                    |
| 19         | وليت عدل بني العباس في النار                       |
|            | إذا ما فُصِّلتْ عليّاً قسريش                       |
| <b>v</b> 9 | فـلا فــي العيـر أنـت ولا فــي النفيـر             |
|            |                                                    |

|     | هسم المسولسي وإن جَنفُوا علينا         |
|-----|----------------------------------------|
| 97  | وإنّا من لقائهم لنزور                  |
|     | صـرت نظـرة لـــو صــادف جـوز دارع      |
| 7.9 | غـداً والعواصـي مـن دم الجوف تنعـر     |
|     | * * *                                  |
|     | وعليي إمسامنها وإمهام                  |
| 9.4 | لسوانا أتى بسه التنزيل                 |
|     | يــوم قــال النبـيّ مــن كنــت مــولاه |
| 9.4 | فهــــذا مـــولاه خطـــب جليــــل      |
|     | وفسي يسسوم خسم رقسى منبسراً            |
| 4.4 | وبلّع والصحب لم تسرحل                  |
|     | فاستحامنه إمراة المرؤمنين              |
| 9.8 | مــن الله مستخلــف المنحـــل           |
|     | ليبت أشياخي ببدر شهدوا                 |
| 117 | وَقَـع الخــزرج مـن وقــع الأســل      |
|     | لعبت هاشم بالملك فلا                   |
| 117 | خبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|     | كسرة حلفت بصوالجة                      |
| 201 | فتلقّفهــــا رجـــــل رجــــــل        |
|     | * * *                                  |
|     | وأوْجــبَ لــــيّ ولايتـــه عليكــــم  |
| 4.4 | رســول الله يـــوم غــــديـــر خـــمّ  |
|     | ale ale ale                            |

|     | يناديهم يسوم الغمديسر نبيّههم                |
|-----|----------------------------------------------|
| ٨٤  | بخمة واسمع بالرسول مناديا                    |
|     | فقـــال فمـــن مــولاكـــم ونبيّكـــم        |
| ٨٤  | فقالسوا ولم يبسدوا هناك التعساميا            |
|     | إلهك مسولانسا وأنست نبيتسا                   |
| ٨٤  | ولم تلق منا في الولاية عاصيا                 |
|     | فقــال لــه قــم يـــاعلــي فــإنّنــي       |
| ۸٤  | رضيتك من بعدي إماماً وهاديا                  |
|     | فمـــن كنـــت مــولاه فهــــذا وليّـــه      |
| ۸٥  | فكونواك أتباع صِدق مواليا                    |
|     | هناك دعسا اللهمة والي وليه                   |
| ۸٥  | وكن للذي عادي علياً معاديا                   |
|     | ر                                            |
| ITY | رم صحصه عرق یصد<br>کایها الفتسی باشر ارجونیا |
| .,, | ت پها استان بارسون                           |
|     | * * *                                        |
|     | وكمم قد سمعنا من المصطفئي                    |
| 9.8 | وصايا مخصصة في علي                           |
|     | فقـــــل لله يمنعنــــي طعـــــامـــــي      |
| 112 | وقــــل لله يمنعنــــي شــــــرابــــي       |
|     |                                              |

## فهرس المصادر والمراجع بعد القرآن الكريم

#### الألف

١- الإبانة عن أصول الديانة ... أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (م ٣٢٤ هـ) ٢- إبطال نهج الباطل ... الفضل بن روزبهان الأشعري .

٣- الإتقان في علوم القرآن ... السيوطي جلال الدين عبد الرحمن (م ٩١١ هـ) .

٤ - إثبات الوصية ... على بن الحسين بن على المسعودي (م ٣٤٥ هـ).

٥- الإحتجاج ... أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي ( من علماء القرن السادس)

٦- إحقاق الحق ... السيد نور الله الحسيني التستري المرعشي (م ١٠١٩ هـ) .

٧- الأحكام السلطانية ... أبو الحسن علي بن محمّد الماوردي (م ٥٥٠ هـ).

٨ أحكام القرآن ... أبو بكر أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصّاص (م٠٣٧هـ)

٩- الإرشاد ... إمام الحرمين الجويني (م ٧٤٨هـ).

• ١- الإرشاد ... المفيد محمّد بن النعمان (م١٣ ٤ هـ).

١١ [ إرشاد الساري ... أبو العباس أحمد بن محمّد القسطلاني (٨٥١ ٩٢٣ هـ ) .

٢١ ــ إرشاد الطالبين ... أبو عبد الله المقداد بن عبد الله الأسدي السيوري الحلّى (م٢٦٨هـ).

١٣- الأساس لعقائد الأكياس ... القاسم محمّد بن الزيدي العلوي .

١٤ - أُسد الغابة ... ابن الأثير أبوالحسن علي بن أبي الكرم (م ٦٣٠هـ).

٥ ١ - الإستيعاب ... أبو عمر يوسف بن عبد الله القرطبي المالكي (م ٢٣ ٤ هـ).

٦١- الأسفار الأربعة ... صدر المتألّهين الشيرازي (م ٥٠٠هـ).

١٧- الإشارات والتنبيهات ... الشيخ الرئيس ابن سينا (م٤٢٨ أو ٤٢٧ هـ).

١٨- الإصابة ... أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (م ٨٥٢ هـ).

٩ - أصول الدين ... أبو منصور البغدادي (م ٤٢٩ هـ).

• ٢- أصول الدين ... محمّد بن عبد الكريم البزدوي (٢١ ٤٩٣ هـ).

١ ٢- أُصول الفلسفة ... العلامة الطباطبائي (م ١٤٠٢هـ).

٢٢ أعلام الورى لأعلام الهدى ... الفضل بن الحسن الطبرسي (٤٧١ ـ ٥٥ هـ).

٢٣-الأغاني ... أبو الفرج الاصفهاني (م ٣٥٦ هـ).

٢٤- الإقتصاد ... السيد المرتضى على بن الحسين الموسوي (م ٤٣٦هـ).

٢٥ ـ الإقتصاد في الإعتقاد ... محمّد الغزالي (م ٥٠٥ هـ).

٢٦ - أقرب الموارد ... العلامة سعيد الخوري اللبناني .

٢٧ ـ الله يتجلّى في عصر العلم ... بول كلارنس ابرسوله .

٢٨-الأمالي ... الشيخ الصدوق محمّد بن بابويه القمى (م ٣٨١هـ).

٩ ٢ - الأمالي ... القالي أبو على البغدادي (م ٣٥٦ هـ).

• ٣- الأمالي ... السيد المرتضى على بن الحسين الموسوى (م ٤٣٦هـ).

٣١ ـ الإمامة والسياسة ... عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (م ٢٧٦هـ).

٣٢ ـ إنجيل متى ... طبع دار الكتاب المقدس.

٣٣ إنجيل مرقس ... طبع دار الكتاب المقدس.

٣٤\_إنجيل يوحناً ... طبع دار الكتاب المقدس.

٣٥ أنوار التنزيل ... ناصر الدين عبد الله البيضاوي (م ٦٠٦ هـ).

٣٦ أنيس الأعلام ... محمّد صا دق فخر الإسلام (م ١٣٣٠م).

٣٧ إلهيات الشفاء ... الشيخ الرئيس ابن سينا (م ٤٢٨ أو ٤٢٧ هـ).

٣٨ ـ أوائل المقالات ... الشيخ المفيد محمّد بن النعمان ( ١٣ ١هـ).

٣٩ - الإيقاظ من الهجعة ... محمّد بن الحسن الحر العاملي (م ١١٠٤هـ).

• ٤- بحار الأنوار. ... العلاّمة محمّد باقر المجلسي (م ١١١١هـ).

٤١ ـ بداية المجتهد ... محمد بن رُشد القرطبي (٢٠ ٥- ٥٩ هـ).

- ٤٢ ـ البداية والنهاية ... الحافظ أبو الفداء ابن كثير (م ٧٧٤ هـ).
- ٤٣ البرهان على طول عمر صاحب الزّمان ... محمد بن علي بن عثمان الكراجكي (م ٤٤٩ هـ).
  - ٤٤ ـ البرهان في تفسير القرآن ... السيد هاشم التوبلي البحراني (م ١١٠٧ هـ) .
- ٥٤ ــ بيان اعجاز القرآن ... أبوسليمان حمد بن محمد إبراهيم الخطابي (٣١٩ ــ ٣٨٨ هـ)
  - ٤٦ البيان والتبيين ... أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (م ٢٥٥ هـ).
- ٧٤ البيان في تفسير القرآن ... المحقق السيد أبو القاسم الخوئي الزعيم الديني المعاصر ( تولد ١٣١٧ هـ ) .
  - ٤٨ ـ بين يدى الساعة ... الدكتور عبد الباقى .

#### التاء

- ٩٤\_التاج ... عمرو بن بحر الجاحظ (م ٢٥٥ هـ).
- ٥ ـ التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ... منصور بن على ناصف (معاصر)
- ١٥- تاج العروس ... أبوالفيض السيد محمد مرتضى الواسطي الزبيدي(٥٥ ١٢٠هـ)
  - ٥٢\_ تاريخ الأمم و الملوك ... أبو جعفر محمد بن جرير الطبري(م ١٠هـ).
    - ٥٣ ـ تاريخ بغداد ... أحمد بن على الخطيب البغدادي (م ٦٣ ٤هـ).
  - ٤ ٥ ـ تاريخ اليعقوبي ... أحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي (من علماء القرن الثالث) .
    - ٥٥\_ تذكرة الخواص ... ابن الجوزى (م ٢٥٦هـ).
    - ٥٦\_ تذكرة الفقهاء ... الحسن بن يوسفَ الحلي (١٠٢ـ٦٧٦ هـ).
    - ٥٧\_ تصحيح الإعتقاد ... الشيخ محمد بن النعمان المفيد (م ١٣ ٤هـ).
      - ٥٨\_التصوير الفني في القرآن ... سيد قطب .
      - ٩ ٥ التفسير ... ابن كثير إسماعيل الدمشقى (م ٧٧٤ هـ).
      - ٦٠ ـ تفسير التبيان ... محمّد بن الحسن الطوسي ( ٣٨٣ ـ ١٠ ٤ هـ).
      - ٦١\_ تفسير الطبري ... أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري (م ٣١٠هـ).
    - ٦٢ تفسير القرطبي ... أبو عبد الله محمّد بن أحمد الأنصاري (م ٦٧١ هـ).
      - ٦٣ تفسير المنار ... محمّد رشيد رضا (م ١٣٥٤ هـ).

- ٦٤ تفسير المعارف ... تقى الدين أبو الصلاح الحلبي.
- ٦٥ التمهيد ... القاضي أبوبكر الباقلاني (م ٤٠٣هـ).
- 77 ــ تمهيد الأصول في علم الكلام ... الشيخ محمد بن الحسن الطوسي (٣٨٣\_٤٠).
  - ٦٧ ـ تنبيه الأُمَّة وتنزيه الملّه ... المحقّق النائيني .
- 7٨ ــ التنبيه بالمعلوم من البرهان ... محمّد بن الحسن الحرّ العاملي (٩٥٣ ــ ١٠٣٠ هـ).
  - ٦٩ تنزيه الأنبياء ... الشريف المرتضى ( ٣٥٥ ٢٣٦ هـ).
  - ٧- التهذيب ... محمّد بن الحسن الطوسي (م ٤٦٠ هـ).
  - ٧١ التوحيد ... الشيخ الصدوق محمّد بن بابويه القمي (م ٣٨١هـ).

### الجيم

- ٧٢\_ جامع الأديان ... جان ناس.
- ٧٣ جامع الأصول ... ابن الأثير الجزري (م ٢٠٦ هـ).
- ٧٤ الجامع الصغير ... جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (م ٩١١هـ).
  - ٧٥ جواهر الكلام ... الشيخ محمّد حسن النجفي (م ١٢٦٦ هـ).

#### الحاء

- ٧٦ حقائق التأويل ... الشريف الرضى (م ٢٠٦هـ).
- ٧٧ حق اليقين ... السيد عبد الله شبر (م ١٢٤٢هـ).
- ٧٨ حلية الأولياء ... أبو نعيم أحمد بن عبد الله الاصبهاني (م٤٣٠هـ).
  - ٧٩ حياة محمّد ... محمّد حسنين هيكل (المعاصر).

#### الخاء

- ٠٠ الخرائج والجرائح ... قطب الدين الراوندي ( ٥٧٣هـ).
- ٨ ١ الخصائص الكبري ... جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (م١١٩هـ).
  - ٨٢-الخطط المقريزية ... تقى الدين أحمد المقريزي(م ٨٤٥هـ).
    - ٨٣- الخلاف ... الشيخ محمّد بن الحسن الطوسي (م ٢٠هـ).
      - ٨٤ الخلافة والإمامة ... عبد الكريم الخطيب.

#### الدال

٨٥ دائرة المعارف ... فريد وجدى.

٨٦ الدر المنثور ... جلال الدين السيوطي (م١١٩هـ).

٨٧ دلائل الإعجاز ... عبد القاهر الجرجاني .

٨٨ دلائل الصدق ... الشيخ محمّد حسن المظفر (ت ١٣٧٥هـ).

#### الذال

٨٩ الذكري ... محمّد بن مكي العاملي ( ٧٨ ٦٧٣٤ هـ).

#### الراء

٩٠ - الرجال ... أبو العباس أحمد بن على النجاشي (٣٧٢ - ٥٠ هـ).

٩١ - رسالة التوحيد ... الشيخ محمّد عبده (م ١٣٢٣ هـ).

٩٢\_الرسالة السعدية ... الحسن بن يوسف الحلى ( ٦٤٨ ٧٢٦ ١٥هـ) .

٩٣ الرسالة الشافية ... عبد القاهر الجرجاني .

٩٤ رسالة الغفران ... أبو العلاء المعرّى .

٩٥ الروضة البهية ... زين الدين العاملي (٩١١ ٩٦٦ هـ) .

97 رياض السالكين ... السيد على المدنى (م ١١١٨هـ).

#### السين

٩٧ ـ سر الفصاحة ... ابن سنان الخفاجي.

٩٨\_سفينة البحار ... الشيخ عباس القمّى (١٢٩٤ ١٣٥٩ هـ).

٩٩ السنة ... أحمد بن حنبل (م ٢٤١هـ).

٠٠ - سنن ابن ماجة ... محمّد بن يزيد القزويني ( ٢٠٧ - ٢٧٥ هـ).

١٠١ ـ سنن أبي داود ... سليمان بن الأشعث السجستاني (٢٠٢ ـ ٢٧٥هـ).

١٠٢ ـ سنن الترمذي ... أبو عيسى محمّد بن عيسى الترمذي ( ٢٠٩ ـ ٢٧٩ هـ) .

١٠٣ السنن الكبرى ... أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (م ٤٥٨ هـ).

١٠٤ - سنن النسائي ... أبو عبد الرحمان بن شعيب النسائي (١٤ ٢ ٣-٣٠ هـ) .

١٠٥ السيرة الحلبية ... علي بن برهان الدين الحلبي (م ١٠٤٤ هـ).

١٠٦ السيرة الدحلانية ... السيد أحمد زيني دحلان .

١٠٧ ـ السيرة النبوية ... ابن هشام أبو محمّد عبد الملك بن أيّوب الحميري (م ٢١٣ أو ٢١٨ هـ).

#### الشين

١٠٨ ــ شرائع الإسلام ... المحقق الحلّي أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن (٢٠٢هـ).

١٠٩ ـ الشخصية الدولية ... محمّد كامل ياقوت.

١١٠ شرح الأصول الخمسة ... القاضي عبد الجبار (م ٤١٥ هـ).

۱۱۱ ـ شرح التجريد ... نصير الدين محمّد بن محمّد الحسن الطوسي (۵۹۷ ـ ۱۷۲ هـ).

١١٢ ـ شرح صحيح مسلم ... يحيى بن شريف الشافعي النووي (م ٢٧٦ هـ).

١١٣ ـ شرح عقائد الصدوق ... الشيخ محمّد بن النعمان المفيد ( م٢١٣هـ)

١١٤ مرح العقائد العضدية ... المحقّق الدواني .

١١٥ ـ شرح العقائد النسفية ... سعد الدين التفتازاني (م ٧٩٢ هـ).

117 ـ شرح العقيدة الطحاوية ... الشيخ عبد الغني الميداني الحنفي الدمشقى (م٣٢١هـ).

١١٧ ـ شرح القوشجي ... علاء الدين علي بن محمد (م ٨٧٩هـ) .

١١٨ - شرح المقاصد ... سعد الدين التفتازاني (م ٧٩٢ هـ) .

١١٩ ـ شرح المنظومة ... الحكيم السبزواري (م ١٢٨٩ هـ).

• ١٢ ـ شرح نهج البلاغة ... أبن أبي الحديد المعتزلي (م ٢٥٥ أو ٢٥٦ هـ) .

١٢١ ـ شرح الياقوت ... العلامة الحسن بن يوسف الحلّي (م ٧٢٦ هـ).

١٢٢ شعراء النصرانية ...

#### الصاد

١٢٣\_ صبح الأعشى ... أحمد بن علي القلقشندي (م ٨٢١هـ) .

١٢٤\_الصحيح ... محمّد بن إسماعيل البخاري (م ٢٥٦هـ).

١٢٥\_الصحيح ... مسلم بن الحجاج القشيري(م ٢٦١هـ).

١٢٦ - الصحيفة السجادية ... الإمام زين العابدين علي بن الحسين (عليهما السلام).

١٢٧\_صفة الصفوة ... ابن الجوزي(م ٢٥٦هـ).

١٢٨ ـ الصواعق المحرقة ... شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي (م ٩٧٤ هـ).

#### الطاء

١٢٩ طبقات الحفاظ ... أبو عبد الله شمس الدين الذهبي (م ٧٤٨هـ).

١٣٠ ـ الطبقات الكبرى ... محمّد بن سعد (م ٣٣٠ هـ).

١٣١ ـ الطراز ... يحيى بن حمزة العلوي.

#### العين

١٣٢\_العقائد النفسية ... أبو حفص عمرو بن محمّد النسفي (م ٥٣٧ هـ).

١٣٣\_العقد الفريد... ابن عبد ربه الأندلسي (٢٤٦ ٣٢٨ هـ).

١٣٤ ـ العمدة ... يحيى بن الحسن الحلّي المعروف بابن البطريق ( ٥٢٣ ـ - ١٠٠ هـ).

١٣٥\_عيون أخبار الرضا ... الشيخ الصدوق محمّد بن بابويه (م ٣٨١ هـ).

#### الغين

١٣٦\_الغارات ... بن هلال الثقفي (م ٢٨٣ هـ).

١٣٧ غاية المرام ... السيد هاشم بن السيد سلمان البحراني (م ١١٠٧ أو ١١٠٩ م.).

١٣٨ غاية المرام في علم الكلام ... سيف الدين الأمدي ( ١٥٥ ١ ٦٣ هـ).

١٣٩ ـ الغدير ... عبد الحسين أحمد النجفي الأميني (١٣٢٠ - ١٣٩ هـ).

#### الفاء

١٤٠ فتح الباري ... ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني ( ٧٧٣ ٨٥٢ هـ).

١٤١ فجر الإسلام ... أحمد أمين المصري .

١٤٢\_الفرائد... أبو الفضل الجرفادقاني.

١٤٣ ـ الفَرق بين الفِرق ... عبد القاهر بن طاهر البغدادي(م ٤٢٩هـ).

١٤٤\_الفِصَل ... ابن حزم الظاهري (م ٥٤٨ هـ).

٥٤١ ـ الفصول و الغايات ... أبو العلاء المعرى .

#### القاف

١٤٦ القاموس المحيط ... الفيروز آبادي مجد الدين .

١٤٧ ـ قضاء أمير المؤمنين ... محمّد تقى التستري .

#### الكاف

١٤٨ ـ الكافى ... محمّد بن يعقوب الكيني (٩٣ ٣٢ هـ).

١٤٩\_الكشاف ... محمود بن عمرو الزمخشري (م ٦٨ ٥ هـ) .

• ١٥ \_ كشف الشبهات ... محمّد بن عبد الوهاب (م ١٢٠٦ هـ) .

١٥١ \_ كشف الغمّة ... أبو الحسن على بن عيسى الأربلي (م ٦٩٣هـ).

١٥٢ \_ كشف المراد في شرح تجريد الإعتقاد ... العلامة الحسن بن يوسف الحلّى (م٢٢٦هـ).

١٥٣ ـ كمال الدين ... الشيخ الصدوق محمّد بن بابويه القمي (م ٣٨١ هـ).

١٥٤ \_ كنز العمال ... عماد الدين على المتقى الهندي (م ٩٧٥ هـ).

١٥٥ ـ كنز الفوائد ... محمّد بن على بن عثمان الكراجكي (م ٤٤٩ هـ) .

١٥٦\_ گوهر مراد ... عبدالرزاق اللاهيجي (م١٠٧٥ هـ).

#### اللام

٥٧ \_ لسان العرب ... ابن منظور محمّد بن مكرم ( ٦٣٠ ـ ٧١ هـ) .

١٥٨\_ لسان الميزان ... العسقلاني أحمد بن على بن حجر (م ٥٨٢ هـ).

٩ ٥ ١ ـ لمع الأدلة ... أبو الحسن علي بن أسماعيل الأشعري(م ٣٢٤ هـ).

١٦٠ ـ اللوامع الإلهية ... مقداد بن عبد الله السيوري الحلّي (م ٨٢٦ هـ).

#### الميم

١٦١\_ المبدأ والمعاد ... صدر المتألِّهين الشيرازي (٩٧٠-١٠٥ هـ).

١٦٢\_المجالس والأخبار ... الشيخ محمّد بن الحسن الطوسي (م ٤٦٠ هـ).

17٣ مجمع الأمثال ... أبوالفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري (م ١٨ ٥هـ).

١٦٤\_مجمع البيان ... الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي ( ٤٧٠ـ٥٣٨هـ).

١٦٥ \_ مجموعة الرسائل الكبرى ... أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ( ١٦١ \_ ۸۲۷هـ).

١٦٦ المحاسن ... أحمد بن محمّد بن خالد البرقى (م ٤٨٠ هـ).

١٦٧\_المراجعات ... السيد عبد الحسين شرف الدين ( ١٢٩٠\_١٣٧٧ هـ).

١٦٨ \_ مروج الذهب ... على بن الحسين بن على المسعودي (م ٣٤٥ هـ).

١٦٩ مساهمة الإيرانيين في الحضارة العالمية ... حميد نير نوري .

• ١٧ - المستدرك ... الحاكم النيسابوري محمّد بن عبد الله (م٥ • ٤ هـ) .

١٧١\_مستدرك الوسائل ... ميرزا حسين النوري (١٢٥٤\_١٣٢٠هـ).

١٧٢\_المسند ... أحمد بن حنبل (م ٢٤١هـ).

١٧٣\_مصابيح الأنوار ... عبدالله شبر (م١٢٤٢هـ).

١٧٤\_مطالع النور ... محمّد باقر الشفتي (م١٢٦هـ).

١٧٥ معانى الأخبار ... الشيخ الصدوق محمّد بن بابويه القمّي (م ٣٨١ هـ).

١٧٦\_معاني القرآن ... أبو زكريا يحيى بن زياد الفرّاء (م ٢٠٧هـ).

١٧٧\_ المعجزة الخالدة ... محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (م ٥٤٨ هـ).

١٧٨\_معجم البلدان ... ياقوت الحموي (م ٢٢٦هـ).

١٧٩\_معجم مقاييس اللغة ... أحمد بن فارس بن زكريا (م ٣٩٥ هـ).

١٨٠ المغازي ... محمّد بن عمر الواقدي (م ٢٠٧ هـ).

١٨١\_المغنى ... القاضى عبد الجبار الهمداني (م ٤١٥ هـ).

١٨٢\_مفاتيح الغيب ... فخر الدين الرازي (م ٢٠٦ هـ).

١٨٣\_مفاهيم القرآن ... الاستاذ جعفر السبحاني ( تولد ١٣٤٧ هـ).

١٨٤ مفتاح العلوم ... أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي (م ٦٢٦ هـ).

1٨٥ المفردات في غريب القرآن ... الراغب الأصفهاني أبو القاسم الحسين بن محمد (م ۲۰۵هـ).

١٨٦\_ مقالات الإسلاميين ... أبو الحسن علي بن اسماعيل الأشعري (م ٣٢٤ هـ).

١٨٧\_ مقدمة ابن خلدون ... عبد الرحمن بن خلدون (م ٨٠٨ هـ).

١٨٨\_ مكاتيب الرسول ... على بن حسين على الأحمدي ( المعاصر) .

- ١٨٩ ـ الملل والنحل . . . محمّد عبد الكريم الشهرستاني (م ٤٨ هـ) .
  - ١٩٠ مناقب آل أبي طالب ... ابن شهر آشوب ( ٤٨٨ ـ ٥٨٨ هـ).
  - ٩١ مناهل العرفان في علوم القرآن ... محمّد عبد العظيم الزرقاني .
    - ١٩٢ منتخب الأثر... لطف الله الصافي.
    - ۱۹۳ ـ المنتظم ... ابن الجوزي (م ۲۵٦ هـ).
    - ١٩٤\_من لا يحضره الفقيه ... الشيخ الصدوق (م ٣٨١ هـ).
    - ١٩٥ المهدي ... السيد صدر الدين الصدر (م ١٣٧٣ هـ).
      - ١٩٦ المواقف ... عبد الرحمن الايجي (م ٧٥٦هـ).
        - ۱۹۷\_موسوعة نيقولاي لينين.
- ١٩٨ ـ الميزان في تفسير القرآن ... السيد محمد حسين الطباطبائي (م١٤٠٢هـ).
  - ٩٩ ميزان الحق ... القسيس الألماني فندر.

### النون

- • ٧ النجاة في الحكمة الإلهية ... الشيخ الرئيس ابن سينا (م ٤٧٨ أو ٤٧٧هـ).
- ٢٠١ ـ النكت في اعجاز القرآن ... أبو الحسن على بن عيسى (٢٩٦ ٣٨٦هـ).
  - ٢٠٢\_النهاية ... ابن الأثير الجزري(م ٦٣٠ هـ).
  - ٣٠٢-نهاية العقول: فخر الدين الرازي (م ٢٠٦هـ).
  - ٢٠٤ نهج البلاغة ... جمع الشريف الرضي (م٢٠٦ هـ).

#### الواو

- ٠٠ ٧ ـ الوافي ... الفيض الكاشاني محمّد محسن (١٠٠٧ ـ ١٠٩١ هـ).
  - ٢٠٦\_الوحي المحمّدي ... محمّد رشيد رضا (م ١٣٥٤هـ).
- ٧٠ ٢ ـ وسائل الشيعة ... محمّد بن الحسن الحر العاملي (م ١١٠٤ هـ).
  - ۲۰۸ وقعة صفين ... نصر بن مزاحم (م ۲۱۲ هـ).
  - ٩٠١ ـ ولاية الفقيه ... الإمام الخميني (م ١٤٠٩ هـ).

#### الياء

• ١ ٧- ينابيع المودّة ... سليمان القندوزي (م ١٢٩٤ هـ) .

# فهرس الأعلام والكنى والألقاب

### حرف الألف

النبي آدم (عليه السلام): ٧٧، . 819, 177, 177, 170 الآمدى: ٩.

النبي إبراهيم (عليه السلام): ٧١, ,119,111,111,01 , ۲۰۷ , ۱۲۲ , ۱۲۲ , ۱۲۱

, ۲۱۱, ۲۱۰, ۲۰۹, ۲۰۸

. 270, 71.

ابن أبي حاتم: ٤٣٠ ، ٤٤٦ .

ابن أبي الحديد المعتزلي: ٥٩.

ابن أبي الحقيق: ٤٣٠.

ابن الأثير: ١٠٦ , ٤٣٨ , ٤٤١ .

ابن اسحاق: ٤٣٠.

ابن البطريق: ٩٢.

ابن تيمية: ٣٥٧.

ابن جرير: ٤٢٨ , ٤٤٥ .

ابن الجوزى: ٤٣٦. ابن حجر: ۱۱۲ , ٤٣٨ . ابن حزم: ۱۷ ، ۳۱۵ ، ۴٤٣ . ابن خلدون: ۱۳۸, ۱۳۸.

ابن الراوندي: ۲۳۸.

ابن الزبعرى: ١١٣. ابن زیاد: ٤٣٤.

ابن سينا: ٤٤,٥٥, ٢٧٨.

ابن عباس: ٤٣ , ٢٠٨ , ١٠٠ , , 777, 707, 787, 778,

, 227 , 227 , 273 , 573 ,

. 20V , 207

ابن عبد البر: ٤٣٨.

ابن عقدة: ٨٦.

ابن فارس: ۱۳۳.

ابن قتيبة: ٦٨.

ابن كثير الدمشقى: ٤٥٦.

أبو سعيد الخدري: ٢٨٤, ٢٩٤. أبو العباس المبرّد: ٩٣. أبو عبيدة بن الجراح: ٢٣. أبو على الجبائي: ٣٢٦, ٣٣٤, ٥٢٣, ٢٢٣, ٢٧٠, ١١٤. أبو الفداء ابن كثير: ٧٨. أبو موسى الأشعري: ١٢. أبونضرة: ١٧٣. أبو هاشم الجبائي: ٣٢٢, ٣٢٦, 377, 077, 577, 577, . 219, 27. أبو هريرة: ١٣٧,١٣٥ , ٤٤٤. اَبِي بن كعب: ٤٥٧ . أحمد أمين المصرى: ٣١٢. أحمد بن حنيل: ٣٦, ١١٠, ١١١, , { 22, 777, 777, 333, . 200 أحمد بن فرات: ٣٦. الأخفش: ٨٩. الأزهري: ٩٠. أسامة بن زيد: ۲۷ , ۲۰ , ۲۰ , ۲۰ . إسحاق (عليه السلام): ١١٨. الإسفرائيني: ٢٠. النبي إسماعيل (عليه السلام): ١١٨.

ابن الكلبي: ١٣٠. ابن ماجة: ١٣٧. ابن مردویه: ۵۲, ۶۵۷. ابن مسعود: ۳۲, ۲۰۰, ۱۳۶, ۱۳۵, . 204 , 207 ابن منظور: ۱۹۲, ۲۳۳. ابن هشام: ۵۳, ٤٩. أبو أمامة الباهلي: ١٣٥. أبوبكر : ۲۱,۲۲,۲۱, ۲۲, ۲۳, ,09,00,00,01,71 ۸۲, ۹۲, ۷٤, ۲۹, ۲۸ 111, 711, 333, 753. أبو تمّام: ٩٩. أبو جعفر الطحاوي: ١١. أبو حاتم السجستاني: ١٥٠. أبو الحسن الأشعري: ١١, ١٤. أبو الحسن البغدادي الماوردي: ١٧ , أبو حفص النسفي: ٢٥٦. أبو حنيفة: ٣٠. أبو حيان الأندلسي : ٤٤٣. أبو الخير القاضي البغدادي: ٤٥٦. أبو داود: ۱۳۵,۱۳۲, ۱۳۵. أبو ذر الغفاري: ١٦٢. أبو سفيان بن حرب: ٥٣ . أبو السعود الحنفي : ٤٥٦ .

أسيد بن حضير: ٢١,٥٠,

إمام الحرمين الجويني: ٢١. أم سلمة: ١٠٧ , ١٣٥ . العلامة الأميني: ٣٦. أنس بن مالك: ١٠٧ . الإيجي: ٢٠ , ٢٢ .

## حرف الباء

الباقلاني: ١٦, ١٤. البخاري: ١٦, ٣٦, ٥٠, ٥٠, ٥٥, ١٩٨, ١٠٠، ١٩٩, ١٩٥, ١٣٥. بريدة: ١٠١. البزاز: ٤٤١. بسر بن أرطأة: ٤٤١. بشر بن سعد: ٢١.

#### حرف التاء

البيهقي: ٤٥٦.

الترمذي: ۱۳۷, ۱۳٦, ۱۰٦. التفتازاني: ۱۰, ۱۲, ۲۲, ۹۱, ۳۱۰, ۳۲۵, ۳۳۰, ۴۱۹. تميم الداري: ۴۰,۳۵.

## حرف الجيم

جابر بن سمرة: ۱۱۹ , ۱۱۰ , ۱۱۱ , ۱۱۲ .

جابر بن عبد الله الأنصاري: ٣٧٨. 20٧. جبرئيل (عليه السلام): ٧٦. جبلة بن الحنبل: ٥٥. الجصاص: ١٢٣. جعفر بن أبي طالب: ٤٤. جعفر بن عبد الواحد: ٤٤٤. جعفر الكناسي: ٣١٩.

## حرفالحاء

الحباب بن المنذر: ٢٣, ٢٤. حبيب بن أبي ثابت: ٥٥٦. حبيب النجار: ٢٠٢. الحجاج بن عمرو: ٣٣٠. حجر بن عدي الكندي: ٤٣٤, ٣٣٥. حذيفة بن أسيد الغفاري: ٢٥١. الحر العاملى: ٢٤٥.

اعجر العاسي . ۲۰۱۰. حسان بن ثابت: ۲۶, ۸۵, ۸۵, ۹۸. حصين بن سبرة: ۱۰۷.

الحضرمي: ٤٣٥. الحكيم السبزواري: ٢٧٩, ٢٨٧.

الحليمي: ٢٧٦.

حواء: ٢٠٠٠.

حرف الخاء

الخازن: ٨٩.

خالد بن الوليد: ٣١٧.

الإمام الخميني: ٤٥١.

حرف الدال

الدجّال: ١٣٥, ١٥٢, ٢٥٢.

داود (عليه السلام): ١٢٢.

الدواني: ٢٧٥.

حرف الذال

الذهبي: ٤٤٤.

ذو القرنين: ١٤٣, ١٤٢ .

حرف الراء

الرازي: ٤٢, ٤٣, ٨٩, ٩٠, ٩١,

, ۲۷0 , ۲۳۸ , ۱۱۸ , ۹0

. 207 , 797 , 703 .

الراغب الإصفهاني: ٢٧٦.

رشيد الهجري: ٤٣٤.

السيد الرضى: ٤١٩.

رفاعة بن المنذر: ٤٣٠.

الرّماني: ٩٠.

حرف الزاي

الزبيدى: ٩٢.

الزبير: ٢٣, ٢٤, ٥٩, ٦٩, ٢٤١,

. 227

زرارة: ١٤٧.

الزمخشري: ٤٥٤, ٤٥٣.

زیاد: ۲۳۵, ۲۳۵.

زياد بن سمية: ٤٣٥.

زيد بن أرقم: ٩٧, ١٠٧.

زيد بن حارثة: ٤٧.

حرف السين

سالم مولى أبي حذيفة: ٢١.

سعد بن أبي وقاص: ٦٤, ٦٩, ٨٠,

.1.7,1..

سعدبن خيثمة: ٤٣٠.

سعدبن عبادة: ٥٠ , ٤٤٢ .

سعد بن معاذ: ۲۳, ۲۴, ۰۰, ۰۱,

. ٤٤

سعيد بن جبير: ٥٢ .

السفياني: ١٥٢.

سلمان الفارسي: ٢٠ ، ٥٢ ، ٥٠ .

سليط بن عمرو: ٦٧ .

سليمان (عليه السلام): ٣٩, ١٢٠,

. ۲۲۱

سمية (أم عمار بن ياسر): ٤٣١.

سهل بن سعد: ۲۷٤.

السيوطي: ٤٥٦, ٤٥٢, ٤٣٠.

حرف الشين

الشافعي: ٤٤٤,٣٠.

شريف الجرجاني: ٢٢. الشريف المرتضى: ٤١٣. شعث بن قيس: ٤٩. شعيب(عليه السلام): ٢٠٤. الشهرستاني: ١٠. الشهيد الثانى: ٣٧٩.

طلحة: ٥٩, ٦٩, ٦٩, ٤٤٦, ٤٤٦. الشيخ الطوسي: ٢٦٢, ٢٧٦, ٣٦٨, ٢٣٦, ٤٣٧, ٤٥٠. المحقق الطوسي: ١٧٤, ٢٣٧, ٢٧٦, ٣٣٦, ٣٣٦, ٣٣٥,

### حرفالعين

عائشة: ٥٠, ٦٩, ٢٤, ٤٤٢, ٢٤٤. عامربن سعد بن أبي وقاص: ٨٠. عبدالعباس بن عبد المطلب: ٢١. عبدالحسين النجفي: ٧٨. عبدالرحمن بن عوف: ٢٢, ٦٩. عبدالرزاق اللاهيجي: ٧٧٧. عبدالقاهر البغدادي: ١١, ١١. عبدالله بن أبي: ٣٣٤. عبدالله بن جبير: ٣٣٤. عبدالله بن رواحة: ٧٧. عبدالله بن الزبير: ٣٣٤. عبدالله بن سلام: ٣٥, ٠٤. عبدالله بن عمر: ٢١. ٢٩. عبدالله بن عمر: ٢٥, ٣٥. عبدالله بن يقطر: ٣٤٤.

عبد الملك بن مروان: ١١٣.

العبدي الكوفي: ٩٨.

# حرف الصاد

صدر المتألهين: ١٧٦, ٢٦٤, ٢٦٥, ٢٦٥, ٢٧٠, ٢٧٦, ٢٧٧, ٢٧٠, ٣٩١, ٣٩٩, ٣٩٩, ٤٠١, الشيخ الصدوق: ١٤٨, ٣٣٦, ٢٧٣, ٢٧٢, ٢٩٠, ٣١٩, ٣١٩, ٤١٧,

#### حرف الضاد

ضرار بن عمرو: ٣٣٨, ٢٣٧.

### حرف الطاء

طغرل بك٤٣٦.

العلاّمة الطباطبائي: ۳۱۰,۱٦٥. الطبرسي: ۲۰۱, ۳۳۸, ۳۳۸, ۶۱۰, ۲۰۱ الطبري: ۲۳, ۷۸, ۸۷, ۹۷, ۹۷, ۹۷, حرف الفاء

الفرّاء: ۲۰٦,۹۱,۸۹.

فرعون: ۲۳۰,۲۰۳,۱٦٤.

الفضل بن روزبهان: ۱۸.

الفيروز آبادي : ٩٢ .

حرف القاف

القاسم بن محمد بن علي

الزيدى: ١٤.٤.

القاضي سراج الدين الأرموي: ١٧.

القاضي عبد الجبار: ٢٣٧, ٣٣٦,

, ۳۷۸ , ۳۷۰ , ۳۲٦ , ۳٤٩

. 219

القاضي الشوكاني: ٤٥٦.

القاضى عيّاض: ٣٥٦.

قتادة: ٥٦٦ .

قدامة بن مظعون : ٢٤٢.

القرطبي: ٢١, ٢٤, ٤٥٢, ٤٥٦.

القندوزي: ١١٢.

قيس بن زيد: ٤٣٠.

قيس بن سعد: ٩٨, ٢٤.

حرفالكاف

الكراجكي : ٣٧٧ , ١٤٩.

كعب الأحبار: ٣٥.

عثمان بن عفان: ۱۱, ۲۲, ۵۹, ۲۸, ۲۹, ۷۶, ۶۶۶.

عزير(عليه السلام) : ۲۰۷, ۲۱۱,

717, 187, 797.

علاء الدين البغدادي: ٤٥٦.

العلامة الحلي: ٢٣٧, ٢٧٥, ٢٧٦,

8.9

على بن إبراهيم القمى: ٢٥٢.

علي بن محمد المدائني: ٤٣٥.

عمار بن ياسر: ٤٣١.

عمربن الخطاب: ۱۱, ۲۲, ۲۲,

,01,81,00,81,10,

, 1, 3, 1, 133, 333,

, 277 , 200 , 207 , 220

. 274

عمر بن عبد العزيز: ١١٢.

عمران بن حصين: ٤٥٧, ٤٥٦.

عمرو بن حريث: ٢٦٤.

عمرو بن الحمق: ٤٣٥.

عمرو بن العاص: ١٢.

عمروبن مسلم: ١٠٧.

العياشي: ٢٤٩.

حرف الغين

الغزالي: ٩ ، ٢٧٦ .

مسلم:۳۱, ۲۰۷, ۱۳۷, ۱۳۵, ۱۳۵, ۲۵۱, ۲۹۳, ۲۰۱, ۱۳۷, ٤٤١,

معاوية بن يزيد: ١١٣. معمر بن المثنّى البصري: ١٠١,٨٩. الشيخ المفيد: ٢٣٧, ٢٧٦, ٢٩٠, ٨٣٢, ٤٠٨, ٤١٩, ٤٥٠,

النبي موسى (عليه السلام): ٣٩, ٧٢, ٨١, ١٤٢, ١٣٨, ٨١, ١٤٢, ١٦٢, ١٦٤, ١٦٤, ١٦٤, ١٦٤. ميثم التمّار: ٤٣٤.

مير حامد الهندي اللكهنوئي : ٨٧ .

### حرفالنون

النبي نوح (عليه السلام): ١١٠, ١١١, ١٦٣, ١٤٤٠. المحدّث النوري: ٤٥٢. الكعبي : ٢٧٦ . الكلبي : ٤٠ , ٨٩ . الكليني : ٢٩٠ . كمست د: ذ بد الأسد

کمیت بن زید الأسدي : ۹۸ . کمیل بن زیاد : ۳٤۲ , ۳٤۲ .

# حرف اللام

لوط (عليه السلام): ٤٤٠.

## حرف الميم

مالك: ٣٠, 288. المأمون: ٢٩٥. مجاهد: ٢٥٦.

المجلسي: ۳۱۰, ۲۹۰, ۲۷٦, ۱٤٩. المحقّق الحلّي: ۳۲۹.

> محمد بن عبد الوهاب: ٣٥٧. محمد بن عمر التميمي: ٥٦. محمد بن مسلمة: ٦٤.

محمد بن يزيد المبرّد النحوي: ١١٤. محمد حسين هيكل: ٧٨. محمد عبده: ١١٨.

محمود الآلوسي البغدادي: ٤٥٦. السيد المرتضى: ٢٧٦, ٢٩٠.

مروان بن الحكم : ١١٣ . مروان بن محمد : ١١٣ .

مريم (عليها السلام): ٢٢١.

النيسابوري: ٩١.

#### حرفالهاء

هارون (عليه السلام): ٧٢, ٨٠,٨٠.

هارون الرشيد: ٤٣٦.

السيد هاشم البحراني: ٨٧.

الهروي: ٤٢٢.

هوزة بن علي الحنفي: ٦٧.

### حرف الواو

الوليد بن عقبة: ٤٤١.

الوليد بن عبد الملك: ١١٣.

الوليد بن يزيد: ١١٤, ١١٣.

وهب بن جرير: ٤٤٤.

وهب بن منبه: ٣٥.

#### حرف الياء

ياسر (والدعمار): ٤٣١.

یزید بن حیان : ۱۰۷.

يزيد بن معاوية : ٦٩ , ١٣١ , ٤٣٤ .

النبيّ يوسف (عليه السلام): ١١٩,

. 788 , 17.

النبيّ يونس (عليه السلام)١٤٣.

# فهرس الفرق والديانات والمذاهب

```
, 22, 273, 274, 219,
                            أئمّة أهل البيت: ٣٨, ١٣٤, ٤٣٦.
                 الإسلام: ٢٦, ٢٧, ٢٨, ٣٣, ٣٣, ٤٦٤.
           ٤٢, ٤٣, ٤٧, ٤٨, ٤٩, أهل الحديث ١٥,١١.
٥٠, ٥١, ٥٥, ٢٢, ٦٦, أهل السنة: ٨, ٩, ١١, ١١, ١٢,
, 28 , 77 , 70 , 17 , 18
                      ۷۲, ۲۷, ۲۸, ۲۸, ۱۰٤,
, 274, 707, 170, 77, 27,
                       ,118 ,111 ,110 ,109
 . 33, 733, .03, 103. .
                           771, 371, 771, 731,
           ٥٧٠, ٢١٦, ٣٢٩, ٣٤٨ البراهمة: ٢٩٨,١٥٩.
                ٣٤٩, ٤٣١, ٤٥٤, ٥٥٥, البوذية: ١٥٩.
               ٤٦٧, ٤٦٠, ٤٦٤, ٤٦٤, الحنابلة: ٣٨٢.
الخوارج: ٣٠٠, ٣١٧, ٤٠٨, ٤١٩,
                                            . 270
                          الأشاعرة:١٥١, ١٧١, ٣٣٠, ٣٦٤,
                . 271
                الزيدية: ١٩٤.
                                  727, 8.3, 813.
                الإمامية: ٨, ١١٦, ١٢٧, ١٢٩, الشافعية: ١٤.
١٤١, ٢٧٣, ٣١١, ٣٣٠, الشيعة:١٠, ٢٣, ٢٢, ٤٤, ٥٥,
357, AVY, A+3, P+3, F11, VY1, 171, 371,
```

·P7, 1P7, 3P7, A73, A+3, P+3, Y13, P13, 973, 373, 073, 573, 173, 173, 773,373, V73, A73, 333, P33, A73, P73, F33, ·03, . . £72 , £07 , £01 , £01 , 207, 203, 203, المسحبة: ١٦٢. . 272 الفقهاء: ۲۱, ۳۳, ۱٤٥, ۱۸۹ المشركون: ۲۲, ۳۳, ۶۳, ۵۲, . . ٤٦٠ , 188 , 181 , 180 , 181 الفلاسفة (الحكماء): ١٩٨, ٢٧٥, ٢٧٥, ٢٣٦, ٢٣٢، ٣٣٦ POT, 177, 777, 7VT, , ۲۹۸, ۸۸۲, ۸۹۲, PP7. 799. . 499 الكفَّار( الكافرون ): ٣٣، ٤٢ , ٤٣ , المعتزلة: ١٣٨ , ٣١٧ , ٣٢٦ , ٣٣٠ , P37, 377, A·3, P·3, 33, 037, 007, 787, PTT, +3T, +0T, A+3, 713.733. . \$2, 173, 873, 433. المنافقون: ٣٣, ٣٤, ٤٨, ٤٨, ٥٠, المتكلّمون: ۹, ۲۱, ۱۷۱, ۲۲۲, ۳۷, ۷۷, ۲۸۳, ۲۲۱, 777, 797, 003, 003. 7V7, 113, P73, TT3, المجبرة: ٢٣٨. . 287 . 283 . 583 . المجوس: ١٥٩,٣٥. النصاري: ۲۱, ۲۷, ۲۸, ۳۶, ۳۵. المسلمون: ۲۹, ۳۲, ۳۳, ۳۶, ۳۵, الهندوس: ۲۹۸. ٤٢, ٤٦, ٧٤, ٨٤, ٩٤, الوثنية: ٣٣. ٥٠, ٥٢, ٥٥, ٥٥, ٥١, الوثنيين: ٣٤٨. ۷۰, ۹۰, ۲۲, ۳۲, ۹۷, اليهرد: ۳۵, ۳۵, ۱۰, ۲۰, ۲۰۱, ,118 ,108 ,107 ,91 , TE+ , TTA , T9E , T1V

197, 177, 317, 077,

.844,483.

# فهرس الشعوب والقبائل والأمم

آل فرعون: ٤٣٢, ٤٢٠, ٢٣٦.

أصحاب الكهف: ٢١٢, ٢١٨, ٢٨٠. البوذية: ١٥٩.

أهل البصرة: ٢١.

أهل الصين: ٤٣٦.

أهل الكرخ: ٤٣٧ .

أهل الكوفة: ٤٣٥ .

أهل المدينة: ٥٧ .

أهل مكة: ٥٧,٥٣.

أهل الهند: ٤٣٦.

الأوس: ٥٠ , ٥١ , ٤٤٢ . .

بنو اسرائيل: ۷۲, ۱٦٤, ۲۰۷,

, TA+ , TOV , T1E , T1T

بنو عامر: ٦٦.

بنو العباس: ١٩.

بنو مروان: ۱۹.

بنو هاشم: ۱۱۲,۲٤.

الخزرج: ٥٠,٥٠, ٤٤٢.

الروم: ٣٥, ٤٧, ٤٨, ٣٣, ٤٩٢,

. 277

الفرس: ٢٩٤, ٧٣.

قــريــش: ۱۷, ۱۸, ۱۰۹, ۱۱۰,

, 720 , 728 , 111 , 111

. 727

المصريين: ١٥٨.

# فهرس الأماكن والوقائع

أحد: ٥٣ ، ٥٣ . الشام: ٥٩ ، ٤٣٤ . الأندلس: ١٩ . الطائف: ١٠٥ .

أيران: ٤٧. عدن: ٢٤٥.

بدر: ٢٤٥. ٢٣٦, ٤٣٥ .

البصرة: ٤٣٥. غدير خم: ١٠٥, ٨٢.

بغداد: ٤٣٦ . فلسطين: ١١٨ .

بيت المقدس: ٣٢٠. قزوين: ٣٩٣.

تبوك: ٧٦, ٧٩, ٥٨. الكرخ: ٤٣٧, ٤٣٦.

تهامة: ۵۳. (۲۳۰, ۲۳۵, ۳۳۵, ۳۳۵). تهامة: ۵۳. (۲۳۷, ۲۳۵).

الجحفة: ۸۳,۸۲. المدينة (يثرب): ۳۳, ۶۰, ۶۷, ۵۹

الجُرف: ۱۰۱,۷۹ . ۲۶ . ۲۹ . ۲۹ . ۱۰۱ . ۱۰۱ . ۱۰۱ .

الجزيرة العربية : ٤٢ , ٥٧ .

الحجاز: ٤٧ . مكة: ٣٣, ٥٠ , ٣٣, ٢٦, ٢٦, ٨٢ , ٨٢

الحديبية: ١٠١.

حنين: ٥٣ . مني: ٦٣ , ٦٢ .

دومة الجندل: ١٢. اليمن: ٤٧ , ٨٠ .

شُر مَن رأى : ١٣٤ .



# المحتويات

| مفحة | الموضوع                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------|
| ٧    | الفصل التاسع: الإمامة و الخلافة                           |
| ۸    | الأمر الأول ـ في تعريف الإمامة                            |
| ٩    | الأمر الثاني_هل الإمامة من الأصول أو الفروع؟              |
| ۱۳ . | الأمر الثالث ــ ماهية الإمامة عند أهل السنّة              |
| 11   | ا لأمر الرابع موهلات الإمام عند أهل السنّة                |
| ۲٠.  | الأمر الخامس-بماذا تنعقد الإمامة عند أهل السنة؟           |
| ۲٦.  | الأمر السادس ـ الإمامة عند الشيعة الإماميّة               |
| ٤٦.  | الأمر السابع ـ المصالح العامّة، و صيغة الحكومة بعد النبيّ |
| ٤٦.  | الأوَّل: الأُمَّة الإِسلاميَّة و الخطر الثلاثي            |
| ٤٩.  | الثاني: الحياة القبلية تمنع من الاتفاق على قائد           |
| ٥٢   | الثالث: الصحابة و مدى الـوعي الديني                       |
| 70   | الأمر الثامن ـ هل الشوري أساس الحكم و الخلافة؟            |
| ۲۲ . | الأمر التاسع ـ هل البيعة أساس الحكم؟                      |
| ٦٦.  | الأمر العاشر ـ تصوّر النبيّ الأكرم للقيادة بعده           |
| ٠ ۸۲ | الأمر الحادي عشر _ تصوّر الصحابة للخلافة بعد النبيّ       |
| ٧١.  | الأمر الثاني عشر ـ صيغة القيادة في الشرائع السابقة        |

| ٧٦                                    | البحث الأوّل: السنّة النبويّة و تنصيب عليّ للإمامة          |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ٧٦                                    | أ_حديث بـدء الدعوة                                          |
| ٧٩                                    | ب ـ حديث المنزلة                                            |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ج _ حديث الغدير                                             |
| ۸٥                                    | الأمر الأوّل: البلاغ الرسمي للولاية                         |
|                                       | الأمر الثاني: سند الحديث و تواتره                           |
| ۸۸                                    | الأمر الثالث: دلالة الحديث                                  |
| ۸۸                                    | الطريق الأول: الدلالة بالوضع اللغوي                         |
| ٩٢                                    | ليس للمولى إلاّ معنى واحد                                   |
| ٩٤                                    | الطريق الثاني: الدلالة بالقرائن                             |
| ٩٨                                    | حديث الغدير و رجالات الأدب                                  |
|                                       | السؤال الأول: لماذا أعرض الصحابة عن مدلول حديث الغدير؟.     |
|                                       | ١_رزية يوم الخميس١                                          |
| 1                                     | ٢-سرية أُسامة                                               |
| 1.1                                   | ٣ـ صلح الحديبية و اعتراض القوم                              |
| ١٠٣                                   | السؤال الثاني: ما فائدة البحث عن إمامة عليّ في هذه الأزمان؟ |
|                                       | ١ حديث الثقلين                                              |
| 1.7                                   | من هم العترة و أهل البيث؟                                   |
| ١٠٨                                   | ٢_ حديث السقيفة                                             |
| 1.9                                   | البحث الثاني: السنة النبوية و الأثمة الإثنا عشر             |
| 117                                   | البحث الثالث: عصمة الإمام في القرآن                         |
| 114                                   | الأول: ما هو المراد من الإمامة في الآية؟                    |
| 171                                   | الثاني: ما هو المراد من الظالمين؟                           |
| ١٣١                                   | البحث الرابع: الإمام المنتظر في الكتاب و السنّة             |
| 181                                   | •                                                           |
| 187                                   | السؤال الأوّل - كيف يكون إماماً و هو غائب؟ و ما فائدته؟     |

| 187  | السؤال الثاني ـ لماذا غاب المهدي عليه السلام؟                          |
|------|------------------------------------------------------------------------|
| ۱٤۸  |                                                                        |
| 101  | السؤال الرابع ـ علائم ظهوره، ما هي؟                                    |
| 100  | الفصل العاشر: المعادالفصل العاشر: المعاد                               |
| ۱٥٨  | <ul> <li>١- مباحث المعاد - المعاد في الملل و الشرائع السابقة</li></ul> |
| ١٦.  | المعاد في العهد القديم و الجديد                                        |
| 177  | القرآن و المعاد في الشرائع السماوية                                    |
| 170  | المعاد في القرآن                                                       |
| דדו  | •                                                                      |
| 177  | •                                                                      |
| 177  |                                                                        |
| ۱۷۰  | الدليل الثاني: المعاد مقتضى العدل الإلهي                               |
| ۱۷۳  | الدليل الثالث: المعاد مجلى لتحقّق وعده و وعيده                         |
| 140  | الدليل الرابع: المعاد مجلى لرحمته سبحانه                               |
| ۲۷۱  |                                                                        |
| ۱۷۸  | الدليل السادس: المعاد مقتضى الربوبية                                   |
| ۱۸۰  | ٣_مباحث المعاد_بواعث إنكار المعاد و شبهات المنكرين                     |
| ۱۸.۱ | الباعث الأول: التحلل من القيود و الحدود                                |
| ۱۸۱  | الباعث الثاني: صيانة السلطة                                            |
| ۱۸۲  | الباعث الثالث: التكذيب بالحقّ                                          |
| ۱۸۳  | شبهات المنكرين للمعاد و هي عشرة                                        |
| ۱۸۷  | الإجابة التفصيلية عن الشبهات                                           |
| 190  | ٤_مباحث المعاد_تجرد الروح الإنسانية                                    |
| 190  | ١-البراهين العقلية على تجرد الروح و هي ثلاث براهين                     |
| 199  | ٢_القرآن و تجرد النفس و خلودها، و هي قسمين                             |

| ۲۰۲         | <ul> <li>٥- مباحث المعاد ـ نماذج من إحياء الموتى في الشرائع السابقة</li> </ul> |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|             | ١- إبراهيم و إحياء الموتي                                                      |
|             | ٢_ إحياء عزير                                                                  |
| ۲۱۲         | ٣_ إحياء قوم من بني إسرائيل                                                    |
| ۲۱٤         | ٤_ إحياء قتيل بنسي إسرائيل                                                     |
| ٠٠٠,٢١٢     | ٥_إحياء سبعين رجلاً مـن قوم موسى                                               |
| ۲۱۷         | ٦_ المسيح يحيي الموتى                                                          |
| ۲۱۸         | ٧_ إيقاظ أصحاب الكهف                                                           |
| ۲۲۰         | ٦_ مباحث المعاد_الموت نافذة إلى حياة جديدة                                     |
| 771         | الأمر الأول: «الموت» في اللغة و القرآن                                         |
| 777         | الأمر الثاني: هل الموت أمر عدمي؟                                               |
| ۲۲۳         | الأمر الثالث: الموت سنة عامّة في الخلق                                         |
| <b>778</b>  | الأمر الرابع: لماذا يستوحش الإنسان من الموت؟                                   |
| 770         | الأمر الخامس: الموت و أقسامه الأمر الخامس                                      |
| <b>۲۲</b> ۸ | الأمر السادس: الموت و الأجل المسمّى                                            |
| <b>۲۲9</b>  | الأمر السابع: الإنابة عند الموت                                                |
|             | الأمر الثامن: الوصيّة عند الموت                                                |
|             | الأمر التاسع: جهل الناس بأوان موتهم                                            |
|             | الأمر العاشر: الملائكة الموكلون بقبض الأرواح                                   |
|             | ٧- مباحث المعاد ـ الحياة البرزخية                                              |
|             | السؤال في القبر و عذابه و نعيمه                                                |
|             | نفخ الصّور                                                                     |
|             | ٨ مباحث المعاد ـ أشراط الساعة و فيه مطالب                                      |
|             | <ul><li>٩_مباحث المعاد_مشاهد البعث و القيامة</li></ul>                         |
|             | ١_انهـدام النظام                                                               |
| Y08         | ٢-خروج الناس من القبور                                                         |

| ٣_ إعطاء الكتب                                       |
|------------------------------------------------------|
| ٤-الحساب و الشهود، و هم عشرة                         |
| ٥_مشهد الميزان                                       |
| ٢- الصراط                                            |
| ٧_الأعراف                                            |
| ٨_لواء الحمد٨                                        |
| ٩_ الحوض٩                                            |
| ١٠ مباحث المعاد ـ المعاد الجسماني و الروحاني ٢٧٥     |
| ملاك كون المعاد جسمانياً و روحانياً                  |
| تحليل الملاكين في ضوء القرآن الكريم                  |
| المعاد الروحاني عند الحكماء                          |
| ١١_ مباحث المعاد _ الرجعة                            |
| المقام الأول: إمكان الرجعة                           |
| المقام الثاني: أدلة وقوع الرجعة٢٩٢                   |
| ١١_مباحث المعاد_التناسخ و أقسامه و براهين بطلانه ٢٩٨ |
| العناية الإلهية و التناسخ المطلق                     |
| الحركة الرجعية و التناسخ النزولي ٣٠٣                 |
| التناسخ الصعودي و انتقال النفس                       |
| تحليل جامع للقول بالتناسخ                            |
| ١١_مباحث المعاد_الإيمان و أحكامه                     |
| ١٥ مباحث المعاد ـ التوبة و شرائطها                   |
| الأمر الأول: فلسفة التوبة٣٢٣                         |
| الأمر الثاني: حقيقة التوبة٣٢٤                        |
| الأمر الثالث: وجوب التوبة ٣٢٥                        |
| الأمر الرابع: هل تجب التوبـة من الصغائر؟ ٣٢٦         |
| الأمر الخامس: التوبة واجب فوريّ                      |

| ٣٢٨                                        | الأمر السادس: أثر التـوبة                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 444                                        | الأمر السابع: قبول التوبـة واجب على الله أولاً         |
| ۱۳۳                                        | الأمر الثامن: هل يجب في التوبة، الندم على القبيح؟      |
| 377                                        | الأمر التاسع: هل تصحّ التوبـة من قبيح دون قبيح؟        |
| ۲۳۷                                        | ٥ ١ _ مباحث المعاد _ الشفاعة                           |
| ۸۳۸                                        | الأمر الأول: آيات الشفاعة و تصنيفها                    |
| 137                                        | الأمر الثاني: الشفاعة في السنّة                        |
| 737                                        | الأمر الثالث: حقيقة الشفاعـة و أقسامها                 |
| 450                                        | الأمر الرابع: مبررات الشفاعة                           |
| 737                                        | الأمر الخامس: شرائط شمول الشفاعة                       |
| 457                                        | الأمر السادس: ما هو أثر الشفاعة؟                       |
| ٣٥٠                                        | الأمر السابع: الإشكالات المثارة حول الشفاعة            |
| TOV.                                       | الأمر الثامن: هل يجوز طلب الشفاعة؟                     |
|                                            |                                                        |
|                                            | ١٦_مباحث المعاد_الإحباط و التكفير                      |
| 777<br>778                                 |                                                        |
| 778<br>777                                 | ١٦_مباحث المعاد_الإحباط و التكفير                      |
| *71<br>*V7                                 | <ul> <li>١٦ مباحث المعاد - الإحباط و التكفير</li></ul> |
| ٣78<br>٣٧7<br>٣٧٨<br>٣٨٥.                  | <ul> <li>١٦ مباحث المعاد ـ الإحباط و التكفير</li></ul> |
| **\{<br>**\<br>**\<br>**\<br>**\           | <ul> <li>١٦ مباحث المعاد - الإحباط و التكفير</li></ul> |
| ٣٦٤<br>٣٧٦<br>٣٧٨<br>٣٨٥.<br>٢٨٧.          | <ul> <li>١٦ مباحث المعاد - الإحباط و التكفير</li></ul> |
| ٣٦٤<br>٣٧٦<br>٣٧٨<br>٣٨٥.<br>٣٨٧.          | <ul> <li>١٦ مباحث المعاد - الإحباط و التكفير</li></ul> |
| ٣٦٤<br>٣٧٦<br>٣٨٥.<br>٣٨٩.<br>٣٨٩.         | <ul> <li>١٦ مباحث المعاد - الإحباط و التكفير</li></ul> |
| TTE<br>TVA<br>TAO.<br>TAV.<br>TAQ.<br>TQI. | 17 مباحث المعاد الإحباط و التكفير                      |
| ****  ****  ****  ****  ****  ****  ****   | 17_مباحث المعاد_الإحباط و التكفير                      |
| ****  ***  ***  ***  ***  **  **  **       | 17 مباحث المعاد الإحباط و التكفير                      |

| 217 | ٠١٠ أسئلة المعاد ـ هل يجوز العفو عن المسيء؟                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| ٤١٩ | ١١_ أسئلة المعاد_هل الجنّة و النار مخلوقتان؟                          |
| 279 | ١_ مباحث الخاتمة _ التقية في الكتاب و السنّة                          |
| ۸۳٤ | <ul> <li>٢_مباحث الخاتمة _ عدالة الصحابة في الكتاب و السنة</li> </ul> |
| 889 | ٣ مباحث الخاتمة ـ الشيعة و اتّهامهم بتحريف القرآن                     |
| १०१ | ٤_مباحث الخاتمة_المتعة في الكتابُ و السنَّة                           |
|     | ملحقملحق                                                              |
|     | الفهارسور                                                             |